

### عبالوهابط بنصفطر

# 

( جائـزة المغرب 1968 )

الجزء الاول



1968 - 1388

الطبعة الملكية - الركباط

## عبدالوهاب يبنصنصور



#### الجزء الاول

( جائـزة الغرب 1968 )



1968 - 1388

المطبعة المليجية والركباطر

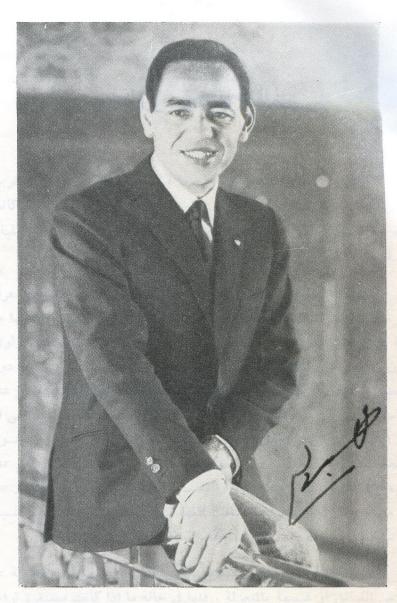

صَهِبِ بِهُ لَوْلَةُ وَلَمُلِكَ وَلِحَدَى وَلَوْنَ فَيْكَ مَلِكُ المُلْكُ تَالَمُ المُلْكُ تَالَمُوبِ بَية

#### بسي لمركلة الرحمون الرحيم

ا ممثل النظام القبلى مكاناً مرموقاً في الحياة العامة للأقطار المغربية واستمر يحتلها ويطبعها بطابعه الى عهد قريب ، فخلال قرون طويلة كانت القبيلة هي المحور الذي تدور عليه فيها جميع الحركات السياسية والتقلبات الاقتصادية والتطورات الفكرية والاجتماعية .

كانت القبيلة هي أعلا قمة في النظام السياسي والاجتماعي الذي عرفه البربر سكان المغرب الأولون قبل الاسلام ، وقد كانت تبتدى و قاعدتها من الخلية الأولى التي هي الأسرة المتركبة من أب وزوجة أو عدة زوجات وأولاد يطيعون والدهم حق الطاعة ويؤولون جميع تصرفاته تأويلا حسناً وينظرون دوما اليه بعين الاجلال والاحترام ، ثم ترتفع الى مستوى العشيرة المشتملة على عدد من الأسر تنتمي الى جد واحد وترتبط برابطة القرابة الوشيجة ، ثم ترتقى الى مرتبة العمارة أو البطن الذي تجمع عشائره شتى جوامع الصهر والجوار والمنفعة المستركة ، وتنتهي في القمة بالقبيلة التي تحتوى في الغالب على عدد من البطون تؤلف بينها وحدة الدم والنسب ، وتشمل في النادر بطناً أو عدة بطون من غيرها انحازت لها وانضافت اليها في أوقات بعيدة أو قريبة لسبب من الأنساب فأصبحت معدودة منها بحكم الحلف والولاء .

كان لكل قبيلة محيطها الخاص الذى تعيش فيه وتتقلب منعزلة عن غيرها من القبائل أو شبيهة بالمنعزلة ، فلها فى حالة ما اذا كانت مستقرة ترابها الوطنى، وفى حالة ما اذا كانت راحلة مجالها الحيوى الذى تستميت فى حماية حوزته، وتمنع بحد السيف غيرها من القبائل أن تنتجع مراعيه أو تستقر فيه ، وشيخ (أمغار) تجتمع عليه كلمتها ، وعراف ينبئها بالغيب ويؤول الاحلام ، ويشرح لها ما فى مظاهر الطبيعة من معان وأسرار ، وجماعة تنظر فى المصالح وتحكم فى

الخصومات ، وتقرر في شؤون السلم والحرب والصلح والديات ، وقانون يحدد الأحكام، ويبين الحلال والحرام، ولهجة تتميز عن سائر اللهجات ، ومطامر عمومية لخزن الغلال والأقوات ، وأسواق أسبوعية لبيع الفائض منها وشراء المستورد من البضاعة التي تتوقف عليها الحياة ، ومواسم وأعياد تقترن في الغالب بالأشغال الفلاحية ينصب فيها أهل القبيلة خيامهم ، ويظهرون زينتهم ، ويتسابقون في ميادين الفروسية ، ويتنافسون في المطاعم والمسارب ، ويتبارون في حلبات الرقص ومجالس الغناء ، واذا اجدبت السنة وأمحلت الأرض قوضت القبيلة خيامها وشدت رحالها تجوب البلاد طولا وعرضاً باحثة عن المراعمي الخصبة والبقاع المرعة ، تسير اليها آلاف الأميال لا تشكر تعباً ولا نصباً وتزاحم عليها روادها ولو أدى الأمر الى القتال ، ان كانت قوية استكفت بنفسها ولم تستنجد بغيرها ، وان كانت ضعيفة تحالفت مع قبيلة أخرى تكون في الغالب من دمها واستعانت بها على قهر عدوها وبلوغ ما ربها .

والفرد في كل الحالات شديد الاخلاص لقبيلته شدة اخلاص القبيلة مي تمنعه من طالبيه وتدافع عنه بالقوة وتتحمل عنه الديون والديات ، وهو يجود بنفسه في نصرتها ، ويتحاشي معرة خذلانها ، وينوه بما شرها ، ويسيد بمفاخرها ، ويتغنى بأمجادها ، ويرى لها الفضل على من عداها ، همه الأكبر أن يبصرها عزيزة الجانب منيعة الحوزة ، وأمله الأعظم بعد ذلك أن يسيع بين أهلها ذكره ، ويعرف في خدمتها نصحه وسبقه ، ويظفر بقلب جميلة من بناتها تنجب له أبناء يطيعون أمره ، ويعلون قدره ، ويحمون في الملمات ظهره .

كان للقبيلة عند البربر في الماضي ما للوطن من معنى عند الأمم والشعوب في العصر الحاضر ، ولها على أبنائها من حقوق الاخلاص والدولاء والدفاع ما للأوطان على ساكنيها من مثل تلك الحقوق ، لا فرق بين أولئك وهاؤلاء الا ان قلوب الأولين متعلقة بالقرابة المقامة على أسس الدم والنسب ، وان عواطف الأخيرين مائلة الى القرابة المبنية على قواعد المواطنة والمصالح المستركة .

ولما طرأ العرب على المغرب بعد الاسلام في القرن السابع قابلهم البربر بالترحاب وأسلسوا لهم القياد ، واعتنقوا الدين الذي جاءوا به اليهم ، واقتبسوا اللغة التي سمعوهم يتكلمون بها ، وأخذوا عنهم كثيراً من قواعـــد الحضارة ونظم السياسة ، وساروا واياهم يفتحون الأقطار ويقيمون الدول ، وصاروا واياهم في ميادين الفضل ومجالات النبل أفراس رهان ، واتصلت منهم في وقت قصير الأرحام وتلاقحت الدماء وتداخلت الأنساب ، ومت كل فريق بسبب قوى أو ضعيف الى الفريق الآخر ، ولم يكن هذا التداعي مجرد صدفة ولا هذا التجاوب ناتجاً عن غير سبب ، فقد كانت الطبائع الانسانية متشابهة والأمزجة والسجايا متماثلة وان اختلفت طبيعة الأرض العربية عن طبيعة الأرض المغربية ، وامتازت الظواهر الكونية هنا عن الظواهر الكونية هناك ، يضاف الى ذلك ما كان للدين الاسلامي الحنيف من أثر حميد وفعل عجيب في ترويض العقول الجامحة ، والانة القلوب العصية ، وتأليف الأرواح المختلفة ، ومحو الفروق السلالية والطبقية ، وتوجيه الهمم نحو الخبر والصلاح وما ينفع الناس ، حتى نشأ عن تمازج العنصرين البربري والعربي ظهور شعب قوى بايمانه ، جديد في تركيبه ، قديم في اصالة اعرافه وعراقة تقاليده ، هو هذا الشعب المغربي القوى الكريم ، الأبي السمح ، الساكن فوق تربته الطيبة وأرضه الجميلة الفاتنة الممتدة من حدود برقة الى البحر المحيط.

ولقد لفت نظرى منذ ثلاثين عاماً خلت أهمية الأدوار التى لعبتها القبائل فوق مسرح السياسة والحكم فى كل مرحلة من مراحل تاريخ المغرب الطويل ووجه من أوجه حياته ومظهر من مظاهر عيشه ، فقد كانت القبيلة تمثل باستمرار أمام عينى خلال مطالعاتى التاريخية وأبحاثى ، وتخطر ببالى كلما حاولت أن أجد للوقائع تعليلا وللحوادث تأويلا ، كنت أجدها وراء قيام الدول وسقوطها ، ونشوب الحروب وخمودها ، وثبوت السلطة وتزعزعها ، وظهور المذاهب وخبوها ، ورخاء المعيشة وشدتها، وانبساط المعرفة وانقباضها، وبناء المدن وخرابها ، وتحسن الصحة وانتشار الأمراض وازدهار الاقتصاد وتدهور الصنائع ، واستتباب الأمن وشمول الخوف ، وتدخل الأجانب واحتلال الأرض ، فحداني ذلك الى البحث عن أنساب القبائل المغربية وأصولها ،

والتنقيب عن شعبها وفروعها ، والتعرف على اعرافها وعاداتها ، وتحديد مواطنها ومجالاتها ، وتتبع خطاها وهى تنتقل فى دروب المغرب الطويلة وتمشى فى مناكبه العريضة عبر الزمان منذ كانت الأكوان ، فوجدتنى أمام قبائل عظيمة قوية ، كريمة حفية ، صابرة أبية ، طروبة مرحة ، تتفاخر بالأنساب ، وتعتز بالأحساب ، لا تخاف من الحتوف ، ولا تبخل على الضيوف ، كأن فيها أنشد أبو فراس :

انا اذا اشتد الزمان وناب خطم وادلهم الفیت حول بیوتنا عدد الشجاعة والكرم للقا العدا بیض السیوف وللندی حمر النعم هذا وهذا دأبنا یؤدی دم ، ویسراق دم

ووجدت من التمتع بمعرفة أحوالها ، والتلذذ بسماع موسيقاها وأزجالها ، وسائر ألوان فولكلورها الجميل ما كان يغرينى بزيادة البحث والتنقيب ، حتى بدأت تراودنى فكرة تخصيص ( قبائل المغرب ) بتأليف أقيد فيه شوارد معلوماتي ، وأدون خلاصة بحوثى ودراساتى ، وأجمع فيه شتات قراءاتى وسماعاتى :

ولما اتضحت الفكرة ، وألحت الرغبة ، وقر القرار وصحت العزيمة ، كان على أن آتى البيوت من الأبواب ، واتصل مع الذين سبقونى الى طرق هذا الموضوع بأسباب ، فأبحث أولا عن الكتب التى ذكر المؤرخون والمجغرافيون أنها كتبت فى أنساب قبائل المغرب بربريها وعربيها ، مثل كتاب (أنساب البربر) لمحمد بن يوسف الوراق ، وكتاب (أنساب البربر) لعبد الحق بن ابراهيم الصنهاجى ، وكتاب (أنساب البربر وملوكهم) لمحمد بن أبى المجد المغيلى ، وكتاب (القصص الفتانة ، فى ذكر البربر وزناتة) لمحمد بن بن أحمد أبو راس الناصرى المعسكرى ، وكتاب (الجوهر المنتخب ، فى تنقيح أخبار من بالمغرب من العرب) للشيخ محمد الامام بن الشيخ ماء العينين الادريسي الشتكيطى ، فلم أعثر على واحد منها ، وحرصت كل الحرص على الظفر بكتب نسابى البربر المشهورين مثل كهلان بن أبى لؤى بن يصلاصن ، وسابق بن سليمان بن حراث بن صولات المطماطى ، وهانى وبن بكور الضريسي التى بن سليمان بن حراث بن صولات المطماطى ، وهانى بن بكور الضريسي التى ذكر مؤرخ حديث هو أبو القاسم الزياني أنه طالعها خلال مقامه فى القرن الماضى

بقرية العباد ظاهر تلمسان ، فلم أظفر لدى سكان تلك القرية بمن يعرف لها عيناً ولا أثراً ، كما لم أجد في الحزانات العامة والخاصة وفي مقدمتها خزانة الكتب السلطانية التي كلفني جلالة الملك المرحوم محمد الخامس طب الله ثراه بتنظيمها بعد الاستقلال ما يشفى الغليل في هذا الباب على كثرة ما يوجد فيها من المخطوطات النادرة والكتب النفيسة الغريبة التي لا يوجد لها نظير الا في خزائن الخلفاء والسلاطين العظماء امثال ملوك المغرب الأقصى ، ولكني ظفرت بدل ذلك بكثر من كتب تراجم الأولياء وأنساب الشرفاء التي اعتنى أهل المغرب قديماً وحديثاً بالكتابة فيها عناية جعلتهم أحياناً يخصون شرفاء حي من الأحياء وصالحيه بتأليف ، فلم تغن تلك الكتب شيئاً كما لم تغن شيئاً الكتب والرسائل الأخرى العديدة التي ألفت في أنساب بعض الأسر النبيهة غير الشريفة بالمدن والقرى ، اذ هي مثل بقية كتب التراجم والأنساب لا تفيد كبير فائدة من أراد مثلى أن يطرق الموضوع في عمومه ويتناوله من جميع جوانبه ، غير أنى استفدت الفائدة كلها مما كتبه سيد المؤرخين المغاربة عبد الرحمان بن خلدون الحضرمي التونسي عن القبائل المغربية ، البربرية والعربية ، في الجزأين السادس والسابع من تاريخه الحافل ، واستنرت بما أورده عالم الأندنس وأديبها على بن احمد بن حزم عن أنساب البربر وتشعب قبائلهم في آخر كتابه ( جمهرة أنساب العرب ) وكذا بالرسالة المسماة (كتاب الأنساب ، في معرفة الأصحاب ) المؤلفة في أنساب أصحاب المهدى بن تومرت داعية الموحدين والقبائل المصمودية والأخرى المضافة التي أيدت دعوته ، كما استعنت بما كتبه الأوربيون من علماء وسياسين وادارين منذ القرن الماضي ، وهو بحر من البحوث والدراسات والتحقيقات لا يدرك ساحله ، ولا يبلغ قعره ، امتزج فيه البحث العلمي الخالص بالتوجيه الاستعماري المشوب ، واقترن فيه التحقيق المنطقي المتند بالخيال الجامح الأهوج ، ولكنه في حالتيه معاً لا يخلو من فائدة كبيرة ، ومادة غزيرة .

وكنت أنوى فى البداية أن أقتصر على قبائل المغرب الأقصى وحدها ، ولكنى لم أكد أخطو فى العمل خطوات ، وأضع فى جداره لبنات حتى أدركت أن من المستحيل على \_ وعلى أى مؤرخ أو نساب فى البلاد المغربية كلها \_ تخصيص قبائل قطر مغربى بالذكر دون الاشارة الطويلة أو القصيرة الى علاقاته

وارتباطاته بأصولها وفروعها في أقطار المغرب الكبير كافة ، الا أن يجحف بالموضوع ويقصر فيه ولا يستوفيه حقه ، فقد تتبعت القبيلة الواحدة من أقدم عصور التاريخ الى عصرنا الحديث فوجدتها قد مشت في مناكب المغرب وتبوأت من جنباته حيث استطابت المقام ، وخلفت في كل بقعة من بقاعه بطناً من بطونها أو عشيرة من عشائرها تحمل اسمها مستقلة عن غيرها ، أو تحمل اسمها مندمجة فيمن يشاكلها ويجانسها من القبائل والبطون ، فلكل من أقطار المغرب الأربعة هوارة ولواتة ، وصنهاجة وزناتة ، ومطماطة ومغراوة ، ومكناسة وكتامة ، وهلال وسليم ، ودباب ودليم ، فرأيت أن الموضوع لا يطرق مستقصى، والحديث عنه لا يكون تاماً مستوفى ، الا بالحديث عن جميع القبائل المغربية ، والالمام بالكبير من أمرها والصغير ، اقتداء بما فعل امام مؤرخى المغرب ابن خلدون ، وتأكيداً لوحدة أقطاره التي يسعى اليها كل مفكر مخلص في هذا البلد الأمني .

لذلك استعنت بالله وقررت التوسع في الموضوع الذي كنت أريده في البداية ضيقاً ، وتمديده بعدما عزمت على كتابته مقصوراً ، فأقدمت على التحرير غير هياب ولا وجل رغم شعوري بخطورة الأمر وعلمي بما يتطلبه من وقت ويستلزمه من جهد .

ولست أريد أن أطيل على القارى، بذكر ما واجهنى من المتاعب فى تحرير اسماء الشعوب والاجذام والقبائل والعشائر البربرية وتحديد مواقعها الحالية فى بلاد طويلة عريضة كبلاد المغرب، فقد تعرضت تلك الاسماء للتعريب بعد الاسلام كما تعرضت لتحريف المؤلفين والنساخ حتى كتب الاسم الواحد على أوجه عديدة ، وأعطى اللفظ الأصلى صيغاً فرعية جديدة ، واذا كان من السهل على الدارس المتخصص أن يدرك ان ترهونت وايفشتالن هى رهونة وفشتالة فان من الصعب عليه أن يدرك ان الزنائة هى صنهاجة ، واينگفو صارت هنجافة ، كما يصعب عليه أن يرجح أى هذه الأسماء المنحرفة عن أصل واحد : هنزولة وهيزونة وهترونة وهنزرة هو الصحيح ؟ .

وقد رأيت أن أمهد لموضوع القبائل بمقدمة جغرافية وأخرى تاريخية ، الأولى تعين على معرفة أقطار المغرب وطن القبائل المغربية وتحديد مساكنها أو مجالاتها منه ، والثانية تسهل معرفة علاقة الممالك والإمارات بالقبائل والعشائر التى قامت بتأييدها وتعضيدها ، أو عملت على اضعافها وتبديدها ، اما الموضوع نفسه ، موضوع قبائل المغرب ، فقد قسمته ثلاثة أقسام :

القسم الأول يتعلق بوجود النوع الانساني على صعيد المغرب الكبير وذكر هجراته منه واليه وظهور أجناسه وقبائله وبيان أنسابها وتشعبها وتحديد مواطن اقامتها ومجالات ريادتها ونجعتها .

ب \_ القسم الثانى يرتب القبائل حسب التقسيمات الادارية الحالية لأقطار المغرب العربى مع ذكر ما يوجد تحت كل قبيلة من بطون وعمائر . وافخاذ وعشائر ، ويقع بالأرض التى تستقر بها من مدن وقرى ومداشر وقصور ودواوير وبروج .

ت ـ القسم الثالث يرتب أسماء القبائل وفروعها حسب ترتيب الحروف الهجائية المغربية فهو بمثابة قاموس لها يمكن من أراد التعرف على قبيلة أو فرع من فروعها من العثور عليها بسهولة حسب المبنى اللغوى لاسمها ، والالمام بشيء مما يتعلق بها جغرافيا وتاريخيا واقتصاديا وأدبياً .

وقد تفرع عن القسمين الثانى والثالث قسم آخر يمكن اعتباره معجماً لبلدان مغربنا الكبير ، فان كثيراً من أسماء القبائل والعمائر أصبح علماً على أقاليم ومدن وقرى ومداشر ، فليست غريان ومسراتة وترهونة وزوارة بالقطر الليبى ، ومطماطة ونفزاوة وسبيطلة وقسطيلية بالقطر التونسى ، وبجاية ولمدية ومليانة وندرومة بالقطر الجزائرى ، وغساسة وفضالة وبنى ملال ومحاميد الغزلان بالمغرب الأقصى فى الأصل الا أسماء ذات دلالات سلالية صارت لها فيما بعد دلالات جغرافية ، لذلك ذكرت السلالى منها فى هذا الكتاب ، وخصصت الجغرافي ـ مضافاً اليه بقية الأعلام الجغرافية ـ بكتاب مستقل حررت بعض مواده وأنوى تحرير بقية المواد بعون الله وحسن توفيقه .

وسيلاحظ قارىء هذا القسم أنني ذكرت أسماء بعض القبائل من غير أن أعلق عليها بشيء ، والسبب في ذلك أنني لم أتوفق في الحصول على معلومات عنها رغم مواصلة المطالعة وطول التجوال وكثرة السؤال ، وأنى لم أتوسع في ذكر ما تنطوي عليه الأصول من فروع مثل زناتة ومكناسة لأن ذكر الفروع سيرد في القسمين الثاني والثالث ، كما سيلاحظ أنني استعملت بعض الكلمات ذات الدلالات الدقيقة مما يستعمله شعبنا المغربي أو تستعمله شعوب العالم كله ولا يوجد له نظير مشهور في اللغة العربية ، وانني أبحت لقلمي التحرر من بعض القواعد اللغوية المشوشة كتأنيث ما ليس مؤنثاً حقيقياً ولا لفظياً ، ويرجع السبب في ذلك الى اعتقادي أن اللغة العربية يجب تبسيطها الى الحد الذي لا يمس جوهزها ولا يفسد رونقها ، وانه يجب اغناؤها بالمفردات العلمية والتقنية التي لا تصطبع بقوميات ولا تحد بحدود التبعيات ليمكنها أن تواصل السير وتواكب قافلة التطور الحضاري ، اذ ليس من المعقول أن يكون أسلافنا اقتبسوا في أيام عز دولتهم وشروق شمس لغتهم من الفارسية كلمات الأستاذ والتلميذ ، والسبورة والطباشير ، والفهرسة والابزيم ، ومن اليونانية الموسيقي والجغرافيا ، والارخبيل والاقليم ، والدرهم والدينار ، ونحجم نحن عن اقتباس كلمات مثل الجيولوجيا والديموغرافيا والتلغراف والتلفزيلون وسنواها من الألفاظ العصرية التي تستعملها أمم العالم وشنعوبه .

وبعد، فهذه أبحاث ودراسات عن قبائل المغرب الكبير أكتبها وشممس النظام القبلى فيه على أطراف النخيل فقد حلت فكرة المواطنة ذات المدلول السياسي الـواسع، وفكرة الجماعة I.ii Commune ذات المدلول الادارى والاقتصادى والاجتماعي الضيق محل العصبية القبلية الموروثة من العصور الانسانية البدائية، والمنبثقة عن عوامل وظروف عتيقة لا صلة لها بالظروف العصرية والعوامل ذات المفاهيم الجديدة، وسيأتي يوم تندثر فيه القبيلة بالمرة كما اندثرت في الأقطار المتحضرة والشعوب المتطورة، وتبقى محلها العمارة أو الجماعة التي يرتبط أفرادها برابطة المصلحة المشتركة والمنفعة المتداخلة لا برابطة القرابة النسبية، ولا يبقى الا مثل هذا الكتاب يذكر

المؤرخين والنسابين ، والجغرافيين والاجتماعيين بالقبائل القديمة ويلقى أضواء على شعبها وفروعها ، وعاداتها وأنظمتها .

ويشرفنى فى الختام أن أرفع كتابى الى حضرة صاحب الجلالة أمير المومنين ابن أمير المومنين الحسن الثانى ملك المملكة المغربية ، وفرع الدوحة المحمدية النبوية ، الذى لا يفتأ يسدى الى من توجيهاته ونصائحه ، ويحبونى بعطاياه الكريمة ومنائحه ، جعل الله اليمن مقروناً بأيامه ، والنصر معقوداً بألويته الخافقة وأعلامه ، وحقق له الآمال ، وأصحبه السلامة فى الحل والترحال .

الرباط \_ السبت | 2 شوال 1388 عبلوها في منصور 1968 عبلوها في منصور

# وكنُ القبائِل المغربيّة نظرَة جغرابيّة عَامِيّة

مناص لمن يريد الكلام على القبائل المغربية من التحدث أولا عن وطنها ، والالمام بشىء من تاريخه ونظمه وتقاسيمه ، ليتسنى له أن يحدد الأماكن التى تقيم بها منه ، ويتعرف على مواطنها الأولى ، ويتبين الجهات التى تقلبت فيها قبل أن ينتهى بها المطاف الى الاستقرار فى واحدة منها بصفة مستمرة .

والكلام على المغرب ـ وطن القبائل المغربية ـ يقتضى أن يكون عاماً شاملا غير قاصر على جزء من أجزائه ، لأنه جميعه وطنها جميعا ، عرفها وعرفته خلال مسيرة الزمان الطويلة ، تتقلب فى أطرافه ، وتجول خلال نجوده وأغواره ، لا تعوقها حدود ، ولا تصدها حواجز ، لأن ضبط التنقل وتنظيم الهجرة وقوانين الجنسية وحقوق المواطنة هى أمور لم تعرفها الأقطار المغربية الا فى العصور الحديثة .

ومن حسن حظ الشعب المغربى أن الله حباه بوطن يتمتع بخصائص شتى ومزايا عديدة ، من أهمها وحدته الجغرافية التى يرجع الفضل فيها الى سلسلة جبال الأطلس الشامخة ، تلك الجبال التى تشد أطرافه كالحزام شداً محكماً ، وتقوى أواصر التا خى بين سكانه ، وتجعل الطبيعة والبيئة ووسائل الكسب وطرائق العيش أمامها وخلفها تتشابه فى أجزائه كلها .

الاسم: وقد دعى هذا الوطن خلال تاريخه الطويل بأسماء عديدة ، فاليونانيون أطلقوا في الأول كلمة ليبيا على شمال القارة الافريقية الذي يسكنه البيض ، وجعلوها في مقابل كلمة الصحراء التي تدل على الأراضي التي يسكنها الايثيوبيون السود ، والرومان أطلقوا في البداية كلمة أفريقا على مقاطعة تكاد تعادل الشمال الشرقي للجمهورية التونسية الحالية ، شم اتسع مدلول الكلمتين فيما بعد ، فأصبح يدل على القارة كلها .

ولما امتد مد الاسلام الى الشمال الافريقى أطلق العرب عليه اسم جزيرة المغرب و بلاد المغرب أو المغرب مختصراً ، وقد حلل ابن خلدون في تاريخه ( 6 : 193 ) هذه الكلمة فقال انها في أصل وضعها اسم اضافي يدل على مكان من الأمكنة باضافته الى جهة المشرق ، مثلها في ذلك مثل كلمة المشرق ، فكل مكان في الأرض مغرب بالاضافة الى جهة المشرق ، ومشرق بالاضافة الى جهة المغرب ، ثم ذكر أن العرب قد تخصص هذه الأسماء بجهات معينة وأقطار محدودة كما حدث بالنسبة لكلمة المغرب التي أصبحت علماً قائماً بذاته يدل على جهة معينة من الأرض دون اضافته الى كلمة أخرى .

وفى العصور الوسطى أطلقت الدول الأوربية البحرية على المغرب اسم بارباريا وعلى أقطاره اسم الولايات الباربارية نسبة الى سكانه الأولين على أحسن الفسروض ، ولمنزآ لأهله بالهمجية والوحسية على أسوأ الاحتمالات ، كما بدأ الجغرافيون الأوربيون يسمونه منذ القرن الرابع عشر الميلادى افريقيا الصغرى اشارة الى أنه يشبه قارة صغيرة متداخلة فى أخرى كبيرة ، و البلاد الأطلسية اشعاراً بأهمية جباله ، و افريقيا المسمالية و الشمال الافريقى ، ولا داعى لذكر الأسماء الأخرى التى أولىع المستعمرون الأوربيون باطلاقها عليه وترديدها بكثرة على ألسنتهسم وفى كتاباتهم اثناء حكمهم له ، فقد زالت تلك الأسماء بزوال سيطرتهم كما زالت الأسماء الأخرى ، ولم يبق منها خالداً الا المغرب الذي ارتضاه له المماء ، ورضوا أن ينسبوا اليه ويدعوا به ، ذلك الاسم الجميل له العمل المعلم الم

الذى ازداد فى العصر الحاضر ذيوعاً وشيوعاً ، وأصبح ينعت منذ سنوات النضال التحريري تارة بالعربي وتارة بالكبر .

الموقع والعدود: كان مدلول كلمة المغرب يتسبع تارة عند البخرافيين العرب فيدل على جميع الأراضى الواقعة بين البحر الأحمر شرقاً والمحيط الأطلسى غرباً وكذلك الأراضى الاسلامية الاخرى بالأندلس وجزر العوض الغربى للبحر الأبيض المتوسط ، وتارة أخرى كان يضيق فلا يشمل الا الأراضى الممتدة من النيل الى الغرب ، أما العرف الجارى بين المغاربة فلا يدخل في المغرب أراضى مصر ولا أراضى برقة ، وانما يخصه باقليم طرابلس وما يقع غربه من أقاليم ، وهى الأراضى التي كانت للبربر موطناً وداراً قبل الاسلام ، وعلى هذا العرف سنقتصر أثناء الحديث عن قبائل المغرب .

وتحتل بلاد المغرب موقعاً ممتازاً فى شمال القارة الأفريقية والحوض الغربى للبحر الأبيض المتوسط ، وتتحكم فى طرق المواصلات الوسطى والغربية لهذا البحر ، لقصر المسافات التى تفصل شواطئها عن الشواطىء الأوربية عند مضيق صقلية ومضيق جبل طارق ، كما أن وجود واجهة طويلة لها على المحيط الأطلسي يجعلها متفتحة على العالم ، يسيرة الاتصال عن طريق اللحر بأوريا الشمالية والأم بكتين .

واذا ألقى الانسان نظرة على مسطح المغرب - كما يحدده العرف المغربى - من خريطة القارة الافريقية يجده يشتمل على أراضى شاسعة متباعدة الأطراف ، تبلغ المسافة بين طرفيها الشمالى والجنوبى أكثر من 2000 كلم ، وبين طرفيها الشرقى والغربى أكثر من 3000 كلم ، كما يلاحظ أن الجغرافيين العرب لم يبتعدوا عن الصواب عندما سموه جزيرة جرياً على عادتهم فى تسمية شبه الجزيرة جزيرة اذا كان الطرف الذى يتصل به مع بقية الأرض حاجزاً منيعاً كالصحارى المقفرة والجبال العالية ، فالمغرب يحيط به الماء من الشمال والغرب وجزء من الشرق ، والصحراء من الجنوب وجزء آخر من الشرق ، والصحراء من الجنوب وجزء آخر من الشرق ، فالحدود التي تضم داخلها جميع أقطاره حدود

طبيعية : المحيط الأطلسي من الجهة الغربية ، والبحر المتوسط من الجهة الشمالية ، والخط المستقيم الفاصل بين ولايتي طرابلس وفزان وبين ولاية برقة النازل من خليج سرت الى الجنوب من الجهة الشرقية ، أما من الجهـة الجنوبية فالجغرافيون والمؤرخون القدامي والمحدثون ـ وفي مقدمتهم العلامة ابن خلمون ما يجعلون للمغرب حدين أقصى وأدنى ، فالأقصى هو الرمال المتهيلة الفاصلة بين المغرب والسودان والمعروفة عند البداة بالعرق ، ويبدأ العرق من المحيط الأطلسي ذاهباً على سمت واحد الى جهة الشرق حتى يعترضه نهر النيل فينقطع ، وتعترضه بين الحين والحين أراضي متحجرة تدعى الواحدة منها حمادة ، ومن أشهر العروق وأكبرها عرق ايكيدي ، وعرق شيش ، والعرق الغربي الكبير ، والعرق الشرقي الكبير ، والأدنسي هو الأراضى التي تجاور مباشرة السفوح الجنوبية لسلاسل جبال الأطلس المسماة قديماً جبل درن ، الممتدة من رأسها الخارج في المحيط الأطلسي باقليم سوس الى جبل نفوسة باقليم طرابلس ، وما بين الحدين الأدنى والأقصى بسائط وقفار ( فايجة ) يرتادها الأعراب الرحالون ، وما وراء الحد الأقصى من أراضي ينتهى اليها الطوارق في بعض السنبن انتجاعاً للكلأ معدود من البلاد المغربية وان كان خارجاً عن الحد ، مثل قرى توات في جنوب المغرب الأقصى ، وقرى تسابيت وتيكورارين في جنوب المغرب الأوسط ، وقرى غذامس وفران وودان في جنوب المغرب الأدنى ، وعلى هذا يمكن أن نعتبر أن المفرب هو مجموع الأراضي الواقعة بين خط الطول العشرين شرقاً ، والمحيط الأطلسي غرباً ، والبحر المتوسط شمالا ، وخط العرض العشرين الشمالي جنوباً .

ومن البديهي أن هذه الحدود لا تنطبق على الحدود السياسية الحالية للدول والأقاليم المغربية ، ولكن من الواجب أن ترسخ في أذهان الناشئة المغربية من الآن ، وينظر اليها بعين الاعتبار جميع الذين يعملون لتحقيق الوحدة المغربية في أشكالها السياسية والاقتصادية والعسكرية .

المساحة وعدد السكان: تبلغ مساحة الدول والأقاليم المغربية أزيد من 6.000.000 كلم مربع ، موزعة هكذا:

| 125.180 كلم مربع       | الجمهورية التونسية                             |
|------------------------|------------------------------------------------|
| 2.191.000 كلم مربع (١) | الجمهورية الجزائرية                            |
| 1.759.000 كلم مربع (2) | المملكة الليبية                                |
| 550.000 كلم مربع       | المملكة المغربية (الجزء المحرر)                |
| 1.169.000 كلم مربع     | المملكة المغربية (اقليم موريطانيا)             |
| 280.000 كلم مربع       | المملكة المغربية (الساقية الحمراء ووادى الذهب) |
| 6.074.180 كلم مربع     | : 7                                            |

يضاف اليها مساحة الجيوب الصغيرة التى تحتلها اسبانيا بغرب الجزء المحرر من المملكة المغربية (يفنى) وشماله (سبتة مليلية حجرة نكور حجرة بادس حزائر ملوية).

ويبلغ عدد السكان حسب احصائيات سنة 1965 فى الدول الأربع التى لا غبار على سيادتها نحو 32 مليون نسمة ، أى أكثر قليلا من عشر سكان القارة الافريقية البالغ عددهم 302 مليون .

أما توزيعهم على الدول المغربية فهو كالآتسى :

| النسبة اللوية | العدد      | الدولية                              |
|---------------|------------|--------------------------------------|
| % 15          | 4.675.000  | الجمهورية التونسية                   |
| % 38          | 12.041.845 | الجمهورية الجزائرية                  |
| % 5           | 1.622.000  | الملكة الليبية                       |
| % 42          | 13.323.000 | المملكة المغربية (الجزء المحرر) ···· |
| 100           | 31.661.845 |                                      |

الأقاليم الشمالية 327.000 كلم ، الصحراء 1.864.000 كلم .

<sup>2)</sup> ولاية طرابلس 353.000 كلم ، ولاية فزان 550.000 كلم ، ولاية برقة 855.00 كلم .

واذا كان عدد السكان في تلك السنة هو ما ذكرنا فمن المؤكد أنه سيتضاعف سنة 1985 لأن نسبة الزيادة تبلغ 3 ٪ كل سنة ، أى بزيادة ضعف العدد في كل عشرين سنة على وجه التقريب ، ولهذا ينتظر أن يبلغ سكان الدول الأربع في نهاية هذا القرن 72 مليون حسب التدرج التالى :

| 52.013.000 | سنة 1985 | 31.661.845 | سنة 1965 |
|------------|----------|------------|----------|
| 58.543.000 | سنة 1990 | 35.685.000 | سنة 1970 |
| 65.643.000 | سنة 1995 | 40.941.000 | سنة 1975 |
| 72.759.000 | سنة 2000 | 46.304.000 | سنة 1980 |

وتبلغ نسبة توزع السكان على الأرض 22 ساكناً لكل كيلومتر مربع في المناطق المسكونة التي تقدر بنحو الثلث من مجموع البلاد .

وتؤثر الأحوال الطبيعية تأثيراً ملحوظاً في الاختلاف الكبير الحاصل في نسبة توزع السكان على المناطق ، ومن الطبيعي أن توجد أكبر نسبة في المدن والقرى الكبيرة ، ثم في المناطق الزراعية المسقية ، ثم في المناطق البعلية التي تؤتى فيها الفلاحة المعتمدة على المطر صابة جيدة ، ثم تنخفض النسبة في المناطق الجديبة التي يقل فيها الماء وتنعدم الفلاحة أو تكاد .

ففى السهول المحاذية للمحيط الأطلسى وفى المناطق الجبلية بوسط المملكة المغربية وشمالها ، وفى مناطق التل بالجزائر وتونس تبليغ كثافة السكان 30 ساكناً فى المتوسط لكل كيلومتر مربع ، وقد ترتفع هذه الكثافة الى 50 و 60 وأحياناً الى أكثر من 100 فى بعض المناطق الخصيبة ، أما فيما عدى ذلك فان الكثافة تنخفض الى 5 من السكان لكل كيلومتر ، وأحياناً تنزل الى ساكن واحد لكل كيلومتر فى المناطق الصحراوية .

وتجب الاشارة الى أن الأحـوال الطبيعية ليست وحدهـا السبب فى تفاوت هذه الكثافة ، لأن عدداً من السكان يعيش متنقلا عـلى عادة العـرب الرحل ، على ان عادة الانتجاع والارتياد هى الآن سائرة فى طريق الاضمحلال .

أما نسبة السكان المقيمين في المدن والمراكز الحضرية بالدول الأربع فهي كالآتي :

| %           | 35 , 6 | تـو نـــس     |
|-------------|--------|---------------|
| %           | 32 , 5 | الجيزائير     |
| <i>;</i> /. | 22 . 7 | ليبيا         |
| %           | 29 ، 3 | المغرب الأقصى |

ويقدر متوسط الحياة للفرد في المغرب بخمسين سنة ، بيد أن هذا المتوسط آخذ في الارتفاع نتيجة التحسن المطرد في السكن والغذاء وأسباب الوقاية والعلاج من الأمراض ، ويمتاز سكان الأقطار المغربية بكثرة العناصر الشابة والفتية ، اذ تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أزيد من 50 ٪ حسبما يوضحه الجدول التالي :

| % | 52 , 5 | تـونــس       |
|---|--------|---------------|
| % | 50 , 8 | الجيزائس      |
| % | 50 . 7 | ليبيا         |
| % | 51     | المغرب الأقصى |

السطح: يتكون سطح بلاد المغرب من أراض عالية تحجزها المياه والرمال ، واذا كان سكانها متصلين في عصر ما قبل التاريخ على ما يظن بسكان القارة الأوربية بواسطة قناطر كانت تجمع بين الشاطئين ، وبسكان وسط القارة الافريقية عبر الصحراء التي كانت أقل ضراوة مما هي عليه الآن ، فان انقطاع أسباب الاتصال المباشر بينهم وبين سكان القارتين في العصور التاريخية أدى الى عزلتهم ، وحال دون تسرب التأثيرات الخارجية اليهم ، وجعل أعرافهم القومية وعاداتهم المحلية تقوى على مر الزمان .

ويتجاوز ارتفاع الأرض في أكثر من نصف بلاد المغرب 800 متر فوق سطح البحر ، ومتوسط الارتفاع في تونس لا يتجاوز 300 م ، ولكنه يتصاعد الى 800 م فى المغرب الأقصى و 900 م فى الجزائر ، ولا توجد فى البلاد المغربية سهول منخفضة نسبياً الا فى غرب المملكة المغربية وشرق الجمهورية التونسية ، والأرض فيما عداها مرتفعة ، فحيثما ولى الانسان وجهه لا يرى الا جبالا شامخة أو نجوداً عالية ، حتى قال بعض الجغرافيين : ان بلاد المغرب تقابل الوافد عليها بوجه متجهم .

الجبال: وتخترق البلاد المغربية سلسلة جبال منيعة عرفت في القديم بجبال درن، وتعرف في الحديث بجبال الأطلس، وهي جبال شاهقة وعرة الدروب صعبة المسالك، تكلل هاماتها الثلوج في فصلى الشتاء والربيع، وتكثر فيها المناظر الجميلة، والغابات الباسقة، والبحيرات اللطيفة، والشلالات البديعة.

وتنقسم هذه السلسلة الجبلية الى ثلاثة أقسام:

الأطلس الساحلى ، ويبتدى غرباً من جبال أنجرة على ساحل بحر الزقاق (3) ويشمل جبال غمارة ، والريف ، وبنى يزناتن ، وترارة ، والظهرا ، ويدوغ الخ .

ب \_ الأطلس التلى ، ويبتدى، من المغرب الأقصى عاليا (قمة تجموعت 4500) ويشمل جبال كندافة ، وكلاوة ، والمدحوس ، وبادو ، وتلمسان ، وسعيدة وونشريس ، والجرجرة (قمة للا خديجة 2308 م) وينتهى في تونس بجبال الخمير .

ج ـ الأطلس الصحراوى ، وامتداده من الغرب الى الشرق كذلك ، ويشمل جبال بانى ، ودرعة ، وصغرو ، والقصور ، والعمور ، وأولاد نايل ، ويرتفع كثيراً بأوراس (قمة الشلية 2328 م) وينتهى فى تونس بجبال زغوان ، وفى ليبيا بجبال نفوسة .

<sup>3)</sup> مضيق جبل طارق في الاصطلاح الجغرافي المفربي القديم .

وهناك قسم رابع يدعى النجود العليا واقع بين الأطلسين التلى والصحراوى ، وارتفاعه يتراوح بين 700 و 1100 م .

وتنفصل هذه الاقسام ــ بعضها عن بعض ــ اما ببسائط واما بمضائق تسمى بأسماء القبائل المجاورة لها .

وبين القسم الثانى والبحر تنبسط عدة سهول زراعية خصيبة مثل سهول الشاوية والغرب وسايس بالمغرب الأقصى ، وسهول مليتة وغريس وشلف ومتيجة بالجزائر ، وسهول الساحل ووادى مجردة بتونس .

السواحل: وسواحل المغرب طويلة جداً ، والقسم الواقع منها على المحيط الأطلسي متفتح منحدر قليل التضاريس كثير الكثبان ، والقسم الواقع منها على البحر المتوسط صخرى منغلق على النقيض من الأول، كثير التضاريس ضيق الخلجان .

والجزر المحاذية لهذه السواحل ليست كثيرة العدد ولا واسعة الرقعة ، كما أنها ليست ذات أهمية اقتصادية أو حربية باستثناء جزيرة قسوصرة Pentellaria الواقعة تحت سيطرة ايطاليا بمضيق صقلية ، والجزر الخالدات Islas Canarias الواقعة أمام ساحل المغرب الأقصى تحت سيطرة اسبانيا ، وأهم هذه الجزر – ان كانت ذات أهمية – واقع بالشرق كجزر جربة وقرقنة وطبرقة بتونس ، وجزر منصورية والحبيبات ورشقول بالجزائر، وجزائر ملوية عليرة وليس أمام الساحل الأطلسي للبلاد المغربية الا جزيرة صغيرة واقعة أمام مرسى الصويرة ، وأرخبيل كناريا .

الأنهار: وبالمغرب أنهار عديدة تدعى أودية حتى ولو كانت غزيرة الماء دائمة الجريان ، وتتفاوت هذه الأنهار أهمية وطولا ، وتتغير بتغير الأزمنة والأمكنة ، والجغرافيون يقسمونها \_ كالجبال \_ الى ثلاثة أقسام:

ا ـ قسم تتفجر ينابيعه من الجهات العالية التي يكثر فيها المطر والثلج ، فيستمد مياهه من السيول وذوبان الثلج خريفاً وشتاء وربيعاً ، ومن مياه العيون في جميع فصول السنة ، وأكثر الأنهار التي تنصب في المحيط الأطلسي هي من هذا النوع ، كأنهار لكوس ، وسبو ، وأبي رقراق ، وأم الربيع .

ب \_ وقسم يفيض شتاء ويغيض صيفاً ، لأنه لا يستمد من ينابيع قوية ولا تغذيه روافد كبيرة ، وأنهاره تنصب كلها في البحر المتوسط كملوية وتافنا وشلف وسومام ومجردة والمليان .

ت \_ وقسم ثالث تبتدىء مجاريه من المنحدرات الجنوبية لجبال الأطلس وتتجه نحو الصحراء وهى تضعف شيئاً فشيئاً حتى تغيض مياهها في الرمال، ومن أنهار هذا القسم الداورة والساورة والناموس والمية والغرغار.

والى جانب هذه الأودية والأنهار يوجد بالبلاد المغربية عدد مسن العمات والينابيع التى تفيد كثيراً فى علاج الأمراض العصبية والجلدية والمعوية ، كما توجد بها بحيرات بعضها يبقى مغموراً بالماء طيلة السنسة كبحيرة الاشكل بتونس وبحيرة طونكة بالجزائر وبحيرة أكلمان سيدى على بالمغرب الأقصى ، وبعضها تتبخر مياهه فى الصيف فتستحيل البحيرة الى بحر من الملع ، وتسمى حينئذ بالضاية أو الشيط أو السبخة أو زاغز حسب الأهمية والموقع ، ومن أشهر بحيرات هذا القسم : شيط الجريد ( 5000 كلم مربع ) ، وشيط الحضنة ( 40 27.654 هـ ) ، وزاغز الشرقى ( طوله 150 كلم ، ومساحته وزاغز الغربى ( 5000 هـ ) ، والشيط الشرقى ( طوله 150 كلم ، ومساحته و 55.000 هـ ) و والشيط الغربى أو شيط حميان ( طوله 40 كلم ، ومساحته ومساحته . )

الطقس: ليس الطقس متشابهاً ولا متقارباً فى جميع أطراف بلاد المغرب ، لأن منها مناطق موغلة فى الجنوب الى ما وراء خط الانقلاب حيث الطقس الاستوائى الحار ، ومنها مناطق واقعة شمالى ذلك الخط حيث تبتدى المنطقة المعتدلة .

ويمكن تشبيه الطقس في المناطق الماهولة بطقس أوربا الجنوب وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط .

فالصيف متميز بحرارته ، وهو يخلف فصل الشتاء تدريجياً عبد شهور فصل الربيع ، وتزداد الحرارة كلما ابتعد الانسان عن الساحل وأرغ في داخلية البلاد ، ولا يزيد متوسط الحرارة في شهر غشت على 25 درج في الساحل الا نادراً كما حدث يوم 19 يوليوز سنة 1967 عندما سجم مقياس الحرارة في الدار البيضاء الدرجة 47 ، ولكنه الشذوذ الذي يؤا القاعدة ، على أن السواحل اذا امتازت صيفاً باعتدال حرارتها فانها تقيا برطوبتها ، على العكس من المناطق الداخلية التي تشتد فيها وطأة الحرار حتى تصل أحياناً الى 40 درجة أو أكثر ، ولكنها تمتاز بطقس صحى خا من الرطوبة .

أما فصل الشناء فهو لطيف محتمل ، ولا يكون البرد قاسياً ا فى المرتفعات الجبلية والنجود العالية حيث ينخفض ميزان الحرارة ف بعض الأحيان الى ما تحت الصفر .

ويبين الجدول التالي متوسط ميزان الحرارة في بعض المدن:

| متوسط يوليوز     | متوسط يناير | الارتفاع بالمتر | اسم المدينة   |
|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 22 م             | 12 م        | 15، 982 م       | الدار البيضاء |
| 19 م             | 14 م        | 6 م             | الصويرة       |
| 28 م             | II م        | 460 م           | مراكش         |
| 24 م             | II م        | 80 م            | وهران         |
| <sup>2</sup> 5 م | ΙΙ م        | 811 م           | الجزائر       |
| 25 م             | 6 م         | 650 م           | قسنطينة       |
| 26 م             | 4 م         | 1320 م          | البيض         |
| 35 م             | ۱۱ م        | 128 م           | بسكرة         |
| 25 م             | 10 م        | 47 م            | تو نسي        |
| 26 م             | ۲I م        | 17 م            | طرابلس        |

ويساعد الأرتفاع العظيم على تكثف البخار ، وتسقط الرياح التي تهب من المحيط الأطلسي \_ الأمطار بغزارة كبيرة ، وتتوغل الرياح عبر الممرات الجبلية ، ولكن تأثير البحر يتناقص كلما ابتعد الانسان عن البحر ويتزايد تأثير الارتفاع .

وتغزر الأمطار بالسواحل والمرتفعات الأطلسية وتقل فيما عداهما ، وتتناقص كلما اتجه الانسان شرقاً أو نزل من المرتفعات الى السهول ولاسيما تلك الواقعة خلف الجبال أو ما يسمى فى ظل المطر ، ويؤثر اتجاه التضاريس بالنسبة للرياح تأثيراً ملحوظاً فى كمية المطر النازل ، فاذا وازت الجبال الرياح قل المطر ، واذا كانت الرياح عمودية على الجبال كثر ، ويبدأ نزول المطر مبكراً فى شهر نونبر على السواحل أكثر من الداخل باستثناء مرتفعات السلسلة الأطلسية ، فلا تقل كمية الأمطار النازلة سنوياً فى أى بقعة ساحلية عن 400 مليمتر .

ولا تنعقد الثلوج بالسواحل الا قليلا ، ولا يستمر نزولها - اذا نزلت - الا يومين أو ثلاثاً ، ولكنها تنزل على المرتفعات الداخلية وتنعقد فوق الأرض بضعة أسابيع ، وفي جبال الأطلس بالمغرب الأقصى تستمر منعقدة بضعة أشهر ، وغالباً ما يدخل فصل الصيف وقمم الجبال الأطلسية ما زالت معممة بالثلج ، ويؤدى ذوبان الثلج الى فيضان الأنهار الخلفية الذي تنفع سكان الواحات نفعا كبيراً ، وتعوضهم بمائها عن ماء المطر الذي حرمتهم منه الطبيعة .

وليس نزول المطر في البلاد المغربية مضبوطاً في وقته ولا كميته ، فقد يتقدم موعد نزول المطر أو يتأخر في سنة عن موعد نزوله في أخرى ، وقد تزيد الكمية النازلة بجهة ما أو تنقص في سنة ما عنها في سنة أخرى ، وهذا يؤدى بالطبع الى استحالة ضبط الانتاج الزراعي ، ففي مدينة جلفة بلغت كمية المطر 90 مليمتر سنة 1913 بينما بلغت الكمية 775 مليمتر سنة 1893 ، وفي المغرب الأقصى بلغ المحصول الزراعي 1/2 8 مليون قنطار سنة 1941 ولكنه لم يتعد 4 ملايين قنطار في سنة 1945 ولهذا أصبح شغل الحكومات المغربية الشاغل في الوقت الراهن استغلال المياه الأرضية ببناء السدود

واستنباط المياه الجوفية ليمكنها مواجهة المشاكل الغذائية الناتجة عن النمو الديموكرافي المتزايد .

والجدول التالى يبين متوسط كميات المطر النازلة سنوياً في جهات مختلفة من البلاد المغربية :

| كمية المطر بالمليمتر | المدينة | كمية المطر بالمليمتر | المدينة       |
|----------------------|---------|----------------------|---------------|
| ملم 750 ملم          | الجزائر | 750 ملم              | طنجة          |
| 1798 ملم             | القــل  | 400 ملم              | الدار البيضاء |
| 150 ملم              | صفاقس   | 200 ملم              | بسكرة         |
| 390 ملم              | تو نس   | 150 ملم              | مراكش         |
| 370 ملم              | طرابلس  | 280 ملم              | البيض         |

النبات: يخضع النبات في كل بقعة من بقاع الأرض لأحوال الطقس والموقع كما يخضع للعمل البشرى ، فمن الطبيعي ـ وبلاد المغرب تصافح الصحراء بيد والبحر المتوسط بأخرى ـ ان يختلف النبات في شمال المغرب عنه في جنوبه .

ففى الشمال الذى يمر فى أقصاه الخط السابع والثلاثون من العرض الشمالى توجد جميع نباتات حوض البحر الأبيض المتوسط ، لأن الرياح العكسية التى تتعرض لها مرتفعاته يترتب عنها نزول الأمطار بغزارة فى فصل الشتاء ، وهذه تساعد على نمو أشجار وشجيرات مخضرة على الدوام ، كالزيتون والليمون ، كما تساعد على استغلال الأراضى لأغراض زراعية ، وتعين على وجود غابات كثيفة الأشجار .

ومن الثابت تاريخياً أن مساحة الغابات ( 6.000.000 هكتار اليوم ) ببلاد المغرب ضاقت عبر القرون ، ولا يعزى ذلك فقط الى حاجة الانسان الى تحويل مساحات منها الى بساتين وحقول لتلبية متطلبات الحياة الفردية والقومية،

بل يرجع السبب أيضاً الى الأهمال وتطاحن القبائل فى الماضى ، الشيء الذى نتج عنه تلف الأشجار ، وخاصة شجر الزيتون الذى ما زالت معاصر الزيت فى بعض الجهات تدل على وجوده السابق بها .

ولا يوجد من الأعشاب في بلاد المغرب الا الأنواع الفقيرة التي لا تصلح للبقر ، ولذلك لا يوجد اللبن وبالتالى الزبد والجبن بوفرة ، ويعتمد المغاربة غالباً على زيت الزيتون في طبخهم ، تلك الشجرة التي تميزت بها بلدان حوض البحر المتوسط .

وتوجد بالغابات المغربية أكثر أنواع الأشجار الغابوية، فالبلوط يوجد في تونس والجزائر والمغرب الأقصى ، والزان يوجد على ارتفاع 1000 ــ 1500 ، والحرعار والحروب يكثر في المناطق التي يتراوح ارتفاعها بين 400 و 1500 م ، والعرعار والصنوبر في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1500 م ، أما الأرز فيوجد في مناطق يتراوح ارتفاعها بين 1500 و 2500 م ، ومنه في بلاد المغرب غابات كبيرة تكاد مساحتها تضارع مساحة لبنان!

وفى المناطق المواجهة للصحراء خلف جبال الأطلس وكذلك فى النجود العليا ( الظهرا) توجد نباتات ضعيفة من النسوع الذى ينبت فى الأراضى التى يسميها الأوربيون الستيب Les Steppes وهى تورق شتاء وربيعا وتيبس صيفاً ، والاعراب يرتادونها بماشيتهم فتجد فيها غذاء جيداً ، كما توجد فيها الحلفة التى تدخل فى صناعة الورق، وتصدر منها كميات وفيرة الى الخارج .

والى الجنوب من ذلك تبدو الصحراء بوجهها الكالح حيث يقل النبات شيئاً فشيئاً الى ان يتلاشى نهائياً فى صميمها ، وهذه الصحراء تقترب من الساحل فى المملكة الليبية ولا سيما غرب مدينة طرابلس وحول خليج سرت ، وذلك لمسامتة ذلك الساحل عرضاً للمناطق الصحراوية فى بقية الأقاليم المغربية .

ويمكن تلخيص القول في شأن النبات بأن المناطق التي يزيد متوسط المطر السنوى فيها على 300 ملم تنبت نباتات أقطار أوربا الجنوبية ، وفي

,

المناطق التى يقل فيها متوسط المطر عن 300 ملم توجد نباتات الستيب الهزيلة ، أما المناطق التى يقل فيها متوسط المطر عن 100 ملم فهى مناطق صحراوية لا تنبت شيئاً .

الشروات الطبيعية: التربة المغربية غنية جدا بما يشتمل عليه ظاهرها وباطنها من ثروات فلاحية ومعدنية ، الا أن الطرق المتبعة في استغلال هذه الشروات اقتصادياً متباينة جدا ، فهناك الطرق العصرية التي تعتمد على الوسائل المالية والتقنية في الانشاء والتسيير والتصريف ، وهناك الطرق العتيقة التي تعتمد على اليد بالدرجة الأولى ، ولا تستهدف أكثر من سد الرمق .

وينتج عن هذا الاختلاف اختلاف في طريقة الحياة وتفاوت في مستوى العيش لدى المغاربة ، ولهذا أصبح الهدف الأكبر لقادة البلاد المغربية القضاء على هذا التفاوت والاختلاف باستثمار الثروات الطبيعية استثماراً عصرياً ، والتعجيل بالتصنيع ، ومباشرة جميع أنواع الاقتصاد ، والانشاء التدريجي لاقتصاد متكامل للأقطار المغربية .

ويعتبر القطاع الزراعي من أكبر قطاعات الحياة الاقتصادية المغربية ، ويمثل نحو الربع من الانتاج الداخلي الخالص .

والانتاج الزراعى فى المغرب متنوع جداً ، ويمكن توزيعه على ستة قطاعات كبيرة .

ا ـ زراعة الحبوب ( القمح ـ الشعير الخ ) ويبلغ المحصول السنوى منها في جميع الأقطار المغربية أزيد من 50 مليون قنطار .

ب \_ زراعة الحوامض وهي تنمو باطراد ، ويبلغ انتاج الأقطار
 الأربعة منها 1.200.000 طن يصدر معظمها الى الخارج .

ت \_ زراعة الخضر وهي أيضاً في طريق النمو والازدهار ، ويصدر معظم البواكير الى الخارج .

ث \_ الزراعة الصناعية (طابا \_ القطن \_ الشمنذر السكرى الخ) وهى أيضاً تتسع يوماً بعد يوم، وينتظر أن تنمو بسرعة كبيرة لتتمكن من تلبية الاحتياجات المتصاعدة .

تحتل غراسة الكرم مكاناً ممتازاً في القطاع الزراعي ،
 ويبلغ انتاج الخمر أكثر من 20 مليون هكتولتر في السنة يصدر معظمها
 الى الخارج .

ح ـ تربية الماشية ـ توجد بالمغرب أكثر أنواع الماشية المعروفة ، لكنها خاضعة لأحوال الطقس . وتبذل الحكومات جهوداً قوية لتحسين النسل وتنمية الزراعة المعدة للعلف .

ويبلغ عدد البقر الآن في البلاد المغربية 4.500.000 رأس ، وعدد الغنم ( ضأن \_ معز ) 20.500.000 رأس .

أما الثروات المعدنية فبالإضافة الى المعادن التقليدية كالزنك والرصاص والنحاس تستثمر الأقطار المغربية عدداً آخر من المعادن مثل الفوسفات ، والكوبالت ، والمنغنيز التي يتوقف عليها الاقتصاد الحديث .

وقد أدى اكتشاف مناجم الفوسفات فى المغرب الأقصى والجزائر وتونس خلال الربع الأول من هذا القرن ــ الى انقلاب حقيقى فى السوق العالمى لهذه المادة ، كما أحدث انقلاباً آخر فى الاقتصاد المحلى .

أما المكتشفات الأخيرة من البترول والغاز الطبيعى فسيكون لها أعمق الآثار الاقتصادية والاجتماعية .

وقد تصاعد منتوج الأقطار المغربية من الفوسفات كالآتي :

سنـة 8.280.000 : 1955 طن سنـة 10.136.000 : 1960 طن

سنــة 13.000.000 : 1965 طن

ويصدر جل الانتاج المغربي من هذه المادة الى الخارج ، ولكن الأقطار المنتجة شرعت منذ بضع سنين في انشاء مصانع لتحويله صناعيا ، ومن أعظم

المنشات التي أحدثت لهذا الغرض مركب آسفى للصناعات الكيماوية بالمغرب الأقصى .

وتأتى البلاد المغربية فى مقدمة بلدان العالم المنتجة للحديد ، ويعتبر حديدها من النوع الرفيع (يتراوح المحتوى بين 50 و 60 ٪) ولا يسبب استخراجه مصاعب كبيرة ، ويبلغ انتاجها السنوى منه 5.000.000 طن .

ويأتى انتاج البلاد المغربية من الزنك والرصاص فى طليعة منتجاتها المعدنية ، ويبين الجدول التالى انتاجها من المادتين خلال سنوات مضت :

| الرصاص     | الزنك      | السنة |
|------------|------------|-------|
| 126.700 طن | 81.300 طن  | 1955  |
| 124.600 طن | 93.100 طن  | 1960  |
| 151.000 طن | 165.000 طن | 1965  |

وتوجد البلاد المغربية اليوم فى طليعة الدول المنتجة للبترول وهى مجهزة أحسن تجهيز لاستخراجه وتصريفه على وجه يبعث على التفاؤل بمستقبل اقتصادى واجتماعى باسم .

وقد بلغ الانتاج المغربي من البترول 95.000.000 طن سنة 1965 ، ومدخراتها منه ومن الغاز الطبيعي قوية جداً .

وتبذل حكومات الأقطار المغربية جهوداً كبيرة لتقوية انتاج الكهرباء ونشر شبكاتها في المدن والقرى ومد أسلاكها الى المصانع والمعامل بكل جهة .

وقد قدر الانتاج السنوى من هذا السائل الثمين بـ 2.071.000.000 كيلوات ـ ساعة سنة 1965 ثم ارتفع الرقم الى 2.742.000.000 كيلوات ـ ساعة سنة 1960 والى 3.060.000.000 كيلوات ـ ساعة سنة 1965 ، وينتظر أن يرتفع الرقم ارتفاعاً محسوساً في السنين القليلة المقبلة عندما يتم بناء السدود التي قررت الحكومات بناءها .

الصناعة: يستأثر التصنيع في الأقطار المغربية باهتمام حكوماتها في الوقت الراهن، وتصرف العناية بجد الى انشاء صناعات عصرية كبرى وصغرى تستهدف تلبية الاحتياجات المحلية وتصدير ما يزيد على الحاجة من مصنوعات.

ولما كان القطاع الزراعي بما فيه تربية الماشية أهم قطاعات الاقتصاد المغربي فان المعامل والمصانع التي تقام تستهدف بالدرجة الأولى تصنيع المنتوجات الزراعية من جهة ، وصناعة الآلات والأدوات التي يتوقف عليها تجديد ذلك القطاع ونموه وازدهاره من جهة أخرى .

فهناك صناعات كان لها في السابق وجود ، ولكنها سارت في الوقت الراهن أشواطاً في طريق النو والتجديد كالصناعة الغذائية التي تتمثل في المطاحن والمعاصر ومعامل تعليب اللحم والسمك وعصير الفاكهة ، وهناك صناعات اندثرت منذ قرون ووقع الحياؤها حديثاً كصناعة السكر التي لن تلبث أن تكفى الحاجة منه وتغنى عن استيراده من الخارج .

ولقد كان جميع الانتاج المغربى من الحديد يصدر الى الخارج ، ولكن التصدير سيقل بالتدريج كلما كثرت مصانع الصلب الضرورية لتجهيز البلاد واقامة المنشات .

وقد بدأ بالفعل انشاء معامل للتركيب ومصانع السيارات والجرارات والعجلات نتج عنه انشاء مصانع ثانوية تمد المعامل والمصانع الكبرى بالمواد المعدنية والزجاجية والجلدية والمطاطية اللازمة لها .

ويبين الجدول التالى احتياجات الأقطار المغربية من مصنوعات هذه القطاع:

| 1970             | 1965          |                                     |
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 32.000<br>16.000 | 24.350        | سیارات                              |
| 750              | 12.320<br>470 | سيارات منفعة                        |
| 1.500<br>2.100   | 820<br>650    | سيارات خاصة<br>جرارات فلاحية مسلسلة |
| 7.650            | 3.650         | جرارات فلاحية مدرجة                 |

وتتطور الصناعة الكيماوية والصيدلية تطوراً مرضياً ، كما تبذل جهود مهمة لتصنيع نبات الحلفة الذي يغطى مساحة تبلغ 7.500.000 هكتار يقطع منها سنوياً أزيد من 650.000 طن ، أما صناعة النسيج فهي تنمو نمواً مطرداً ، ولن تلبث الأقطار المغربية أن تصبح من البلدان المصدرة للمنسوجات في مستقبل قريب .

الميزانيات : وتعبر الميزانيات العامة للدول المغربية تعبيراً صادقاً عن سياسة حكوماتها الرامية الى تجهيز مرافقها وترقبة مجتمعاتها .

ومع أنها تلتزم سياسة تقشفية في مصاريفها العامة فانها تصرف بسخاء على التجهيزات الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية ، كما تصرف بسخاء في القطاع الاجتماعي لتستطيع من جهة تكوين الاطارات الكافية ، وتحسين أحوال المواطنين ورفع مستواهم عن طريق تعميم التعليم والثقافة ونشر الرياضة والمستشفيات والمساكن السليمة من جهة ثانية ، وهذه السياسة تحمل الدول المغربية على تخصيص مبالغ مالية طائلة تفوق أحياناً الربع من ميزانياتها العامة للتربية والتعليم وحدهما .

ويبين الجدول التالى ميزانيات التسيير والتجهيز للدول المغربيه الأربع عن سنة 1967 .

| ميزانية التجهيز                         | ميزانية التسيير      | اسم الدولة          |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 35.000.000 د . ت                        | 108.000.000 د . ت    | الجمهورية التونسية  |
| ( التصميم الثلاثي بما<br>فيه سنة 1967 : | 3.332.000.000 د . ج  | الجمهورية الجزائرية |
|                                         |                      |                     |
| 90،900،000 د . ل                        | 87.000.000 د .ل      | المملكة الليبية     |
| 863.977.184 در . م                      | 2.218.866.347 در . م | المملكة المغربية    |

التجارة الخارجية: تؤثر السياسة التى تنتهجها الدول المغربية فى ميدان التجهيز تأثيراً قوياً على ميزانها التجارى ، ولهذا اتخذت هذه الدول عدة تدابير لضمان تعادله أو تخفيض عجزه تخفيضاً مستمراً.

وقد التجأت المملكة المغربية والجمهورية التونسية الى فرض قيود على وارداتهما ، اما الجزائر وليبيا فانهما تتمتعان بحالة أفضل من حالة شقيقتيهما نظراً لدخلهما الوافر من البترول .

ويصور الجدول التالى تطور التجارة الخارجية للدول العغربية الأربع من سنة 1963 الى سنة 1965 :

| 15      | 1965    | 15            | 1964    | 1963    | 63     | العولة                                  |
|---------|---------|---------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------|
| صادرات  | elcein  | واردات مادرات | 816615  | مادرات  | 610615 |                                         |
| نصف سنة | نصف سنة |               |         |         |        |                                         |
| 62.916  | 129.062 | 57.304        | 110.845 | 52.922  | 93.148 | تونس (بملايين الدينار)                  |
| 177     | 191     | 359           | 347     | 374     | 343    | الجزائر (بملابير الفرنك الفرنسي القديم) |
| 282.008 | 114.416 | 250.166       | ro4.379 | 133.535 | 85.277 | ليبيا (باكهف الدينار الليبي)            |
| 2.176   | 2.291   | 2.194         | 2.327   | 1.943   | 2.243  | المغرب الأقصى (بعلايين الدرهم)          |
|         |         |               |         |         |        |                                         |

الدخل الكامل: بلغ المنتج الداخلي الكامل لمجموع الدول المغربية نحو سبعة ملايير دولار سنة 1964 موزعة هكذا:

| النسبة المئوية | المنتج الكامل علايين الدولار | العولة              |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| % <b>1</b> 4   | 955                          | الجمهورية التونسية  |
| % 37           | 2.542                        | الجمهورية الجزائرية |
| % 13           | 935                          | المملكة الليبيـة    |
| % 36           | 2.500                        | المملكة المغربية    |
| 100            | 6.932                        |                     |

والمنتج في الأقطار الأربعة واحد ومختلف في نفس الوقت ، والفلاحة في جملته تمثل نحو الربع منه ، والصناعة اليدوية العشر ، والادارة العمومية العشر ، بينما تمثل المعادن في تفصيله 53 ٪ بالنسبة لليبيا ، و 8 ، 1 ٪ بالنسبة لتونس ، ولا تمثل الفلاحة بالنسبة لليبيا الا 4 ، 6 ٪ بينما تمثل أكثر من 29 ٪ بالنسبة للمغرب الأقصى .

ويعطى الجدول التالى توضيحات أكثر عن المنتج الكامل وتشابهه واختلافه وحظ كل قطر مغربي من عموم قطاعاته :

| ليبي    | تونس   | الجزائر | المغرب | القطاع الاقتصادي                       |
|---------|--------|---------|--------|----------------------------------------|
| 6,4     | 24,8   | 20 , 2  | 29 ° I | الفلاحـة                               |
| 53 ، 2  | 1,8    | 18.5    | 5 . 5  | المعادن                                |
| 3,2     | 12.5   | 8,9     | 12 . 2 | الصناعة                                |
| 3,2     | 7.8    | 4 . 8   | 4 6 5  | البناء                                 |
|         | 1,8    | 1,6     | 2,4    | الكهرباء والكاز والماء                 |
| 23 , 9  | 36 ° 0 | 34 6 7  | 36 , 2 | النقل . المواصلات ، البنوك ، الحدمات . |
| 10,1    | 15,3   | 11.3    | 10,1   | الادارة العمومية                       |
| 100 , 0 | 100,0  | 100 , 0 | 100,0  |                                        |

ويظهر ان حظ الجزائر وتونس من السكان يتناسب وحظهما مسن المنتج ، فسكان القطر الجزائرى يعادلون 38 ٪ من مجموع المغاربة ومنتجه يعادل 77 ٪ من المنتج المغربى ، وكذلك الحال فيما يخص تونس التى يبلغ سكانها 15 ٪ من سكان المغرب ومنتجها 14 ٪ من منتجه، اما حظ المغرب الأقصى من المنتج الذى لا يتعدى 36 ٪ من مجموع المنتج المغربى فهو ضئيل بالنسبة لسكانه الذين يمثلون 42 ٪ من مجموع السكان المغاربة ، بخلاف القطر الليبى الذى يمثل ظاهرة عكسية . فسكانه لا يبلغون الا 5 ٪ من مجموع منتجها ، ويعد سكان البلاد المغربية ، ولكن منتجه يجاوز 15 ٪ من مجموع منتجها ، ويعد البترول أهم أسباب هذه الظاهرة .

السياحة: تزدهر السياحة شيئاً فشيئاً في البلاد المغربية ، ويرتفع عدد الوافدين عليها من الأقطار الأوربية والأمريكية سنة بعد أخرى ، ويسهل قرب الشواطىء المغربية من الشواطىء الأوربية وتنظيم وسائل النقل البحرى والجوى بينهما مجيء السواح بأعداد وفيرة صيفاً وشتاء حيث يجدون كل ما يبغون التمتع به من أجواء ومناظر ، والتعرف عليه من أمور غريبة .

ولا يحد من نمو السياحة بالسرعة المطلوبة الا ضعف التجهيز السياحي والغلاء النسبي للسكن والمعيشة ، والحكومات المغربية جادة في تلافي النقص وتذليل الصعاب المعترضة في هذا الميدان .

الطرق السيارية: توجد بالبلاد المغربية نحو 50.000 كلم من الطرق السيارية الجيدة ، منها 25.000 كلم في الجزائر ، و 14.000 كلم في المغرب الأقصى ، و 8.000 كلم في تونس ، و 2.300 كلم في ليبيا . يضاف اليها آلاف أخرى من المسالك والطرق الغابوية .

وتستجيب الطرق المغربية لمتطلبات السير ، فهى فى المناطق الخصيبة كثيرة حول المدن والمراسى ، كما انها تخرق أكثرية الجبال والنجود العالية وتخلف على العموم طرق القوافل العتيقة .

السبكك الحديدية: واذا كانت الطرق السيارية تنشأ عن داعى الاهتمام بخلق توازن اقتصادى بين الأقاليم فان الطرق القطارية لا تنشأ الا لأغراض محلية يظهر فيها القطار أقل كلفة وأكثر نفعاً.

وتحتل السكك الحديدية مكانة ممتازة بين الوسائل التي يلجأ اليها الاستثمار الثروات الطبيعية على أحسن وجه .

ويبلغ طول السكك الحديدية المغربية 8.709 كلم ، منها 4375 فى الجزائر ( 1029 كلم ضيقة + 3346 عـريضة ) ، و 1984 كلم فـى تونس ( 484 كلم عريضة + 1.500 كلم ضيقة ) و 2.008 كلم فى المغرب الأقصى ، عريضة كلها .

المراسى: ومن مميزات التجارة المغربية أن معظمها يجرى على طريق البحر تصديراً وتوريداً ، وأقلها يجرى على الطرق البرية أو الجوية .

وستؤدى مخططات التنمية التى وضعتها وتضعها الحكومات المغربية الى ارتفاع كبير فى الحركة المرسوية الشيء الذى يستلزم تجهيزات قوية ونفقات طائلة.

على ان الأقطار المغربية تتوفر في الساعة الراهنة على مراسى عديدة مجهزة أحسن تجهيز ، ومن أشهر المراسي وأهمها :

- ــ الدار البيضاء وأسفى ، وطنجة ، وفضالة ، وأكدير بالمغرب الأقصيب .
  - \_ والجزائر ووهران ، وعنابة ، والغزوات ، وأرزيو بالجزائر .
    - ـ وتونس ، وبنزرت ، وصفاقس ، وقابس بتونس .
      - \_ وطرابلس ، وبنغازى ، وطبرق بليبيا .

المطارات: لم تفتأ حركة النقل الجوى تنمو منذ استعادت البلاد المغربية استقلالها ، فقد انشئت خطوط جديدة ، وأصبحت الشركات الوطنية والأجنبية تربط البلاد المغربية مع بلدان العالم ربطاً منتظماً .

ولما كانت التجهيزات المطارية وافية في الساعة الراهنة بجميع الأغراض فان العناية منصرفة فقط الى صيانة المطارات الموجودة وتوسيعها لا الى انشاء مطارات جديدة .

الأقسام: قسم الجغرافيون العرب بلاد المغرب الى ثلاثة أقسام باعتبار قربها أو بعدها عن مكان الحج ومقر الخلافة ، ولكنهم لم يحددوا موقع كل واحد من الأقسام الثلاثة تحديداً دقيقاً:

ا ـ المغرب الأدنى: وبدايته من جهة الشرق الحد الفاصل بيسن بلاد المغرب واقليم برقة ، أما من الجهة الغربية فالأقوال مضطربة ، فمن الجغرافيين من يجعل حده الغربي مدينة قسنطينة (4) أو الجبال الواقعة شرقي سهول متيجة ، فيكون المغرب الأدنى يشمل تقريباً اقليمي طرابلس وفزان ، والقطر التونسي ، واقليم قسنطينة من القطر الجزائري ، ومنهم من يجعل المغرب الأدنى ينتهي غرباً عند وادى مجمع ؟ الواقع في منتصف الطريق بين مدينة مليانة ومدينة تلمسان ، فيدخل فيه اقليم الجزائر (5) .

ويدعى هذا القسم أيضاً افريقية ، وكانت قاعدته فى الأول مدينة القيروان ، ثم أصبحت مدينة تونس .

ب \_ الغرب الأوسط: ويقع غربي الأولى وينتهى عند نهر ملوية (6)
 أو بلاد تازة (7) حيث تبتدىء حدود المغرب الأقصى .

وقاعدة هذا القسم مدينة تلمسان ، ثم الجزائر منذ عصر الاحتلال التركى للجزائر .

ت ـ المغرب الأقصى : ويبدأ من نهر ملوية أو بلاد تازة على اختلاف التحديد عند الجغرافيين والمؤرخين ، وينتهى غرباً بالمحيط الأطلسي .

<sup>4)</sup> المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 215 طبعة سلا .

<sup>5)</sup> الاستبصار ، في عجائب الامصار ص 176 .

 <sup>6)</sup> الاستقصا ، لأخبار دول المغرب الأقصى 1 : 76 طبعة الدار البيضاء .

<sup>7)</sup> الاستبصار ، في عجائب الامصار ص 176 .

وهذا القسم معروف عند أهله بالاسم المذكور أو باسم المغرب فقط ، وقد بدأ الشرقيون منذ أول هذا القرن يسمونه مراكش وهي ترجمة حرفية لكلمة Marruecos و Maroc التي يسميه بها الأوربيون ، ولكنها تسمية مجهولة عند أهله ، اذ مراكش عندهم اسم لمدينة من مدنه لا للقطر كله .

وقاعدة هذا القسم كانت فى الغالب مدينة فاس الى ان انتقم منها الفرنسيون اثر ثورة اهلها عليهم يوم 17 ابريل سنة 1912 بمساعدة الجيش الوطنى ، فنقلوا الادارة الى الرباط .

وقد جرى الجغرافيون والمؤرخون منذ خمسة قرون على اطلاق اسم المغرب الأدنى على امارتى تونس وطرابلس ، والمغرب الأوسط على امارة الجزائر ، والمغرب الأقصى على المملكة المغربية ، رغم ان الحدود السياسية لهذه الدول تختلف عن الحدود الجغرافية لتلك الأقسام ، ونحن في هذا الكتاب سنجاريهم فيما ساروا اليه ، فسيعادل المغرب الأدنى مملكة ليبيا والجمهورية التونسية ، ويعادل المغرب الأوسط الجمهورية الجزائرية ، ويعادل المغرب الأاسياسية الحالية .

حب المفاربة للمغرب: وقد أثر عن المغاربة حبهم الشديد لوطنهم ، وتفضيلهم اياه على ما عداه من البلاد ، وحدا هذا الحب أدباءهم ومؤرخيهم الى اختراع الحكايات اللطيفة عنه ، وربط الوقائع الدينية التى حدثت بالشرق ببعض مدنه وقراه ، ونسبة أحاديث الى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيان فضله وشرف أهله .

فمن ذلك الحديث المتواتر بينهم الذى يرويه سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : ( لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة ) . والحديث الذى روى عن سفيان ابن عيينة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ان بالمغرب باباً للتوبة مفتوحاً مسيرته أربعون خريفاً لا يغلقه الله تعالىحتى تطلع الشمس من مغربها ) .

وكما نسبوا هذه الأحاديث الى النبى فى بيان فضله جملة نسبوا اليه أحاديث أخرى في بيان فضله تفصيلا ، فمن ذلك الحديث الذي رواه أبو عبد

الرحمان الحبلى فى فضل افريقية من أقاليمه ، وهو قوله عليه السلام : (ينقطع الجهاد من البلدان كلها ، فلا يبقى الا بموضع من الغرب يقال له افريقية ، فبينا القوم بأزاء عدوهم ، نظروا الى الجبال قد سيرت ، فيخرون لله تبارك وتعالى سبجدا ، فلا ينزع أخلاقهم الا خدمهم بالجنة )! والحديث الوارد فى فضل المنستير : ( بساحل قمونية باب من أبواب الجنة يقال له المنستير ، من دخله فبرحمة الله ، ومن خرج منه فبعفو الله ) . والحديث الذى وجد فى كتاب دراس بن اسماعيل الوارد فى فضل فاس ، وهو قوله ( ستكون بالمغرب مدينة يقال لها فاس ، أقوم أهل المغرب قبلة ، وأكثرهم صلاة ، أهلها قائمون على الحق لا يضرهم من خالفهم ، يدفع الله عنهم ما يكرهون الى يوم القيامة ) .

ومن الحكايات المستملحة في هذا الباب ما حكاه محمد بن حمادو البرنسي السبتي في كتاب المغرب له عن الجرجاني وزير الظاهر لاعزاز دين الله أحد ملوك العبيديين ، أن الظاهر قال لوزيره : اني أريد أن أسمع كلام المغاربة فقال له : هنا شيخ يعرف بأبي مسلم الدقي ، فقال له : أسمعني كلامه ، فجلس الظاهر خلف حجاب وأحضر وزراء دولته ، ووجه عن الدقي ، فلما وصل سلم وقعد وتكلم معه بأشياء أضحكه بها الى أن قال له الوزير : بلغنا أن الدنيا شبهت بطائر ، فالمشرق رأسه ، واليمن جناحه الواحد ، والشام جناحه الآخر ، والمغرب ذنبه ، فقال له أبو مسلم : صدقوا والطائر طاووس ! فضحك الظاهر وقال حسبه وانصرف .

وقد استخرج بعض الشعراء دلائل حسن المغرب من اسمه فقال :

الغرب شيء مليح ولي دليل عليه البدر يرقب منه والشمس تسعى اليه!

ولما قال بعض المشارقة يهجو المغرب هذه الأبيات :

تجنب بلاد الغرب ما عشت انها بله وهم دائسم وحسروب وخيم بأرض الشرق تدرك بها المنى وتنجو فلا تدنو اليك خطوب ففى الشرق من أجل الشروق مزية وفى الغرب من أجل الغروب كروب

أجابه شاعر مغربي بقوله:

تجنب بـ الاداً بـ الشر باسمهـ الله وذاك دليـ النها بلـ الحـ الحـرب تكاثرت الأديـ ان فيها فلـم يكـن لدين الهدى الا الرحيل الى الغرب!

وأجابه آخر بقوله :

خليل لا تركن الى الشرق انه مشوم وفى اسم الشرق ناه لذى اللب ألم تنظر الشمس المنيرة لم يطب لها الشرق فارتاحت الى جهة الغرب

ولشعراء المغرب قصائد كثيرة أطنبوا فيها فى وصف المغرب كله أو جهة من جهاته ، وأشادوا بمحاسنه التى جعلته فى نظرهم أحسن بلاد الدنيا ، فمن ذلك قصيدة ابن حبيب الشهيرة التى مطلعها :

أحب بلاد الغرب والغرب موطني الاكل غربي السي حبيب

وقصيدة ابن سعيد التي تشوق فيها الى المغسرب من أرض مصر والتي أولها :

هـذه مـصر فأيـن المغرب مذ نأى عنى فعينـى تسكب فارقتـه النفس جهلا انهـا يعـرف الشيء اذا ما يذهب

والحق أن محبة المغاربة لوطنهم ، ومبالغاتهم فى وصف محاسنه ، وتفضيلهم أياه على ما عداه شىء لا يعاب عليهم ، مع العلم بأن من بين بلاد الله بلاداً تفوق المغرب حسناً وجمالا وأخرى تساويها وأخرى تقل عنها ، ولكن الله سبحانه جعل النفوس البشرية انما تميل الى مواطن الطفولة ومراتع الصبا وقديماً قال ابن الرومى :

وحبب أوطان الرجال اليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا اذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا

وقبله قال شاعر عربي:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يالف الفتى وحنينه أبداً لأول منيزل

# المغربُ الأدنى

# 1) الملكة الليبية

### موقعها وحدودها

تقع المملكة الليبية ـ التي هي القسم الشرقي من المغرب الأدنى ـ بين خطى العرض 20 و 32 شمال الاستواء، وخطى الطول 25 و 9 شرقى كرينويتش، وتحدها الجمهورية العربية المتحدة شرقاً ، والجمهوريتان التونسية والجزائرية غرباً ، والبحر المتوسط شمالا ، وجهوريات التشاد والنجير والسودان جنوباً .

### مساحتها

وتبلغ مساحتها 1.759.000 كلم مربع ، منها 353.000 كلم مربع فى ولاية طرابلس ، و 550.000 كلم مربع فى ولاية فزان ، وهما اقليمان مغربيان بلا خلاف ، و 855.000 كلم مربع فى ولاية برقة .

### سطحها

وتتكون المملكة الليبية من أراض سهلة فى الشمال مرتفعة فى الجنوب، باستثناء المرتفعات التى يتكون منها الجبل الأخضر بشمال برقة، وخلف مدينة طرابلس توجد منطقة نجدية يبلغ ارتفاعها 700 م فوق سطح البحر، وفى هذه الهضبة يوجد جبل نفوسة الشهير، يليها منخفض سهل جفارة،

وفى شرق هذا السهل توجد منطقة مستوية تصلح لغراسة الأشجار أكثر مما تصلح لها تربة ولاية برقة ، ويرجع الفضل فى ذلك الى وجود مياه جوفية وفيرة بولاية طرابلس .

وبجانب الساحل الذي يبلغ طوله 1800 كلم تمتد كثبان رملية تتخللها منخفضات لا تخلو من بحيرات وسبخات ملحة ، والتربة في سهل جفارة تتكون من مفتتات الرمال ، وهي خشنة حسنة التهوية ، وتضيف اليها المجاري المائية أتربة رسوبية ، والتربة في الساحل جيرية رملية ، وتربة الكثبان الرملية الثابتة والمتنقلة عبارة عن رواسب قارية وأخرى بحرية ، والتربة من وراء الشطوط والمستنقعات الساحلية ملحية .

وولاية فزان مضرسة بها تلال صخرية وكثبان رملية وأودية جافة ، ويتراوح ارتفاع معظم أجزائها بين 500 و 1.000 م . ف . س . ب. وتتجه مياه هذه الولاية نحو الجنوب ولا تنصب في البحر مثل مياه أودية المناطق الشمالية، وتوجد في فزان بحيرات كثيرة مختلفة الأحجام ما هي في الحقيقة الا الأجزاء المكشوفة من الطبقة المائية القريبة من سطح الأرض ، ونسبة الملوحة عالية في أجزائها المعرضة للتبخر ، لكن يمكن الحصول بسهولة على مياه عذبة بواسطة حفر آبار قليلة العمق على أطرافها .

### طقسها

والمناخ في المملكة الليبية متأثر بموقعها وهبوب الرياح الشمالية عليها وانخفاض سواحلها عدى اقليم برقة ، فالحرارة تشتد صيفاً فتصل الى الدرجة الأربعين في المناطق الداخلية ، وما يقارب هذه الدرجة في المناطق المنخفضة القريبة من الساحل ما بين خليج سرت ومدينة طرابلس يخفف من حدتها هبوب نسائم بحرية عليلة في بعض الأحيان ، والحرارة في مدينة طرابلس محتملة ، يبلغ متوسطها في الصيف 24 درجة وفي الشتاء 14 درجة . أما فيما عداها فالحرارة لا تكاد تطاق لبعدها عن التأثيرات البحرية الملطفة ، بالاضافة الى طبيعة الأرض الصخرية أو الرملية التي يشتد اكتسابها للاشعاع الشمسي .

ولا تسقط أمطار غزيرة نسبية الا في شمال اقليم برقة وحول مدينة طرابلس، وتبلغ كمية المطر السنوية النازلة على هذه المدينة حوالى 400 مليمتر، وتقل الأمطار في الجهات الواقعة في غربها لوقوعها في ظل المطر، وتبلغ نسبة الرطوبة أقصاها صيفاً بتأثير البحر الذي يمتد الى الداخل مسافة 15 كلم. ويقل المطر بالتدريج كلما امتدت الأرض نحو الجنوب، حتى تقل كميته السنوية في المناطق الجنوبية عن 50 مليمتر، وتكثر سنوات الجفاف، ويقدر أن يقع عام ممطر بين ست أو سبع سنوات عجاف.

وتشبتد الحاجة إلى المياه في المملكة اللبينة نظراً لقلة المطر ، سواء مياه العيون أو مياه الآبار ، لأنها ضرورية لاستقرار السكان وازدهار العمران ونمو الزراعة ، ولا توجد أنهار ولا أودية يجرى فيها الماء بصفة مستمرة الا في الجبل الأخضر ، وفي جبال ولاية طرابلس ، وهي أودية ضعيفة قصيرة تغذيها مياه المطر في فصل الشتاء والينابيع في بقية الفصول ، وينصب بعض الأودية شمالا في البحر ، وبعضها يغيض جنوباً في رمال الصحراء ، وفي ولاية طرابلس توجد مياه جوفية على شكل آبار عادية وآبار أرتوازية وعيون ، فالأولى كثيرة بولاية طرابلس ، ويعتمد عليها بالدرجة الأولى في الانتاج الزراعي ، ولا يزيد عمق الطبقة التي بها هــذه الآبار عن بضعة أقــدام ، وهي المــورد الرئيسي للماء على طول الساحل خصوصاً في منطقة الكثبان ، وهناك طبقة أخرى تمتد الى عمق 20 ــ 25 متراً ومياهها أغزر وأقل ملوحـة ، وأنقــى من الطبقة السطحية الأولى ، وهي التي تمد بمياه الشرب مدينة طرابلس ومعظم مدن ولايتها . وتساهم بالنصيب الأكبر في عمرانها وتعين على التنمية الزراعية في بعض المناطق مثل سهل جفارة . والثانية بديء بحفرها حديثاً ، ويصل عمق البئر الى 300 م وانتاجه 125 متراً مكعباً في الساعة ، وهي كمية تكفي لسقى 16 هكتاراً ، وليس عدد هذه الآبار الأرتوازية كثيراً ، فهو لا يتجاوز في ولاية طرابلس 120 بئراً ، لأن الحفر يستلزم نفقات طائلة ، الشيء الذي لا تطيقه الا الحكومات والهيات التعاونية . أما العيون فيوجد معظمها في قيعان الأودية والحافات الجبلية ، ومياهها أصلح للشرب من مياه الآبار ، لكنها تقوى وتضعف بحسب السنين التي يكثر فيها المطر أو يقل.

# عدد سكانها

ويبلغ سكان المملكة الليبية 1.620.000 نسمة ، وهم جميعاً مسلمون ديناً عرب لغة ، وفي ليبيا جوالي عربية معدودة من أهلها وأخرى غير عربية يتكون معظمها من بقايا المستعمرين الايطاليين (حوالي 45.000) .

# أقسامها الادارية

وتنقسم المملكة الليبية الى عشر محافظات : طرابلس ، وبنغازى ، وسبها ، وصبراتة ، والزاوية ، والبيضاء ، وغريان ، والخمس ، ودرنة ، ولوبارى ، وتشتمل كل محافظة على عدد من المتصرفيات ، وفى كل متصرفية عدد من الدوائر البلدية والقروية .

# انتاجها الزراعي

والزراعة في المملكة الليبية هي المورد الوحيد لعيش سكانها ، والمورد الرئيسي لخزينة الدولة قبل ظهور النفط . ولا تنبت الأرض الا في الجبل الأخضر ببرقة والمناطق المشاطئة للبحر من ولاية طرابلس ، وبين الولايتين منطقة قاحلة تمتد من خليج سرت 500 كلم الي الجنوب ، وهي تكون حاجزاً طبيعياً وبشرياً لا بين الولايتين فحسب ، ولكن بين المغرب العربي والمشرق العربي أيضاً . كما تمتد خلف الجبل الأخضر والشريط الساحلي الحصب أراض قاحلة الى اللانهاية ، وقد قدر سنة 1951 انه من بين 174 مليون هكتار لا توجد الا أربعة صالحة للزراعة في ولاية برقة ، و 10 في ولاية طرابلس ، وأن هناك نحو 200 ألف هكتار مغطاة بالأشجار والأحراج ، وح ملايين هكتار صالحة للرعى .

والشريط الساحلي تمكن زراعته على المطر شناء ، ولكن لابد أن يسقى من الآبار صيفاً ، وفي ولاية طرابلس يزرع 1.200.000 هكتار قمحاً وشعيراً ، وتنبت في هذه المساحة الأشجار التي تنبت عادة حول حوض البحر الأبيض المتوسط كالزيتون والكرم والتين والمشمش واللوز والبرتقال والليمون ، وكثيراً ما تزرع الحبوب والخضر بين الأشجار ، وقد ترك المعمرون الايطاليون بعد انسحابهم من ليبيا مزارع تبلغ مساحتها 200 ألف هكتار تستغل استغلالا آلياً عصرياً ، وتستنبت فيها بعض النباتات الصناعية كالطابا والأشجار الخشبية .

وبجانب الزراعة يشتغل جانب من السكان بالرعى وتربية الأغنام .

ومهما كانت الجهود المبذولة فى الميدان الزراعى فانه ليس من المنتظر حصول تنمية زراعية تلبى احتياجات السكان فى القريب العاجل .

# ثروتها المعدنية

وكانت الثروة المعدنية في ليبيا محدودة الى عهد قريب لا تتعدى الفوسفات والملح ، ولكن عوض هذا النقص ظهور البترول سنة 1958 في ولاية فزان أولا ثم في مناطق أخرى من ولاية طرابلس بعد ذلك ، ويتمتع بترول ليبيا بمزايا عديدة كوفرة احتياطيه وقربه من الساحل وأن آباره غير عميقة .

وتقوم بالبحث عنه واستثماره شركات أجنبية عديدة تخضع كلها لقانون البترول الليبى الذى ينص على أن تقتسم الأرباح بينها وبين الحكومة مناصفة ويحتم دفعها العوائد والرسوم الجمركية على ما تستورده من مواد وأدوات مع استثناءات بسيطة ، الشيء الذي يرفع مستفاد الحكومة الليبية الى 70 ٪ من أرباح الشركات . ولا شك ان هذه الثروة البترولية الطائلة أصبحت ذات تأثير عظيم في تطور المجتمع وتنمية الاقتصاد وارتفاع مستوى العيش في ليبيا ، كما صارت مورداً فياضاً يدر على خزينتها أموالا طائلة تغنيها عن طلب السلف من الدول الأجنبية مقابل غض الطرف عما لها من قواعد عسكرية في ترابها . وقد مكنت هذه الثروة حكومة ليبيا أن تتخف

قرارات جريئة بعد الاعتداء اليهودى على الأقطار العربية يوم الاثنين 5 يونيو 1967 ، فمنعت تصدير البترول الى الدول التى ساندت العصابات اليهودية فى عدوانها ، وطلبت افسراغ القواعد العسكرية الانكليزية ـ الأمريكية المقامة فوق التراب الليبى .

وقد دلت الأبحاث التي أجريت في طول ليبيا وعرضها على وجود رواسب للحديد في وادى الشاطئ بفزان ، ورواسب كثيرة من الجبص في سهل جفارة ، ورواسب النترون الى جانب البوتاس في مرادة بصحراء سرت ، كما اكتشف الكبريت والمنغنيز وفحم الاجنيت وحجر الشب والزجاج وكربونات السودة في جهات كثيرة .

#### صناعتها

والصناعة الليبية ضعيفة جداً تكاد تنحصر فى الصناعات البسيطة التى تلبى الاحتياجات المنزلية والغذائية ، كعصر الزيتون واستخراج الملح ودبغ الجلد ونسج الزرابي والأغطية الصوفية وتعليب السمك وعصر الفواكه .

# تجارتها الخارجية

وكان ميزان التجارة الخارجية غير متعادل الى سنوات قليلة ، ففى سنة 1960 قدرت الواردات بـ 59.000.000 ليبره سترلينية ، والصادرات بـ 4.000.000 ليبرة سترلينية فقط ، ولكن الميزان انقلب رأساً على عقب بعد ذلك ، وسجلت كفة الصادرات رجحاناً كبيراً ، حتى حققت ليبيا سنة 1964 فائضاً في ميزانها التجارى يقدر بـ 140.000.000 ل . س بالنسبة لمنطقة السترلينى ، و 3.000.000 ل س بالنسبة لمنطقة الدولار ، و 133.000.000 ل س بالنسبة لمنطقة الدولار ، و ستبعد منها واردات شركات البترول .

وأهم صادرات ليبيا البترول الذي تبلغ نسبته 99 ٪ من مجموع الصادرات، وزيت الزيتون، والفول السوداني، والجلد، والصوف والشعر

وبذور الخروع والبرتقال والاسفنج ، وأهم الأقطار التى تصدر اليها هى ألمانيا الغربية وانكلترا وايطاليا وهولاندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية . اما أهم الواردات فالسيارات والأدوات الكهربائية وأنابيب الصلب والحديد التى تستعمل فى استثمار البترول ، والمواد الغذائية والملابس ، وأهم الأقطار المستورد منها هى الولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا وأنكلترا وألمانيا الغربية .

# طرقها

ويقع معظم المدن الليبية على الساحل ، وتربط بعضها ببعض شبكة من الطرق الجيدة ، كما تمتد الطرق الى مرزوق مقر السلطة بفزان ، والى مدن الجبل الأخضر ، وبها مراسى كبيرة ومطارات عظيمة لا تنقطع حركتها ، ومن أشهر مدنها طرابلس الغرب التي هي عاصمة المملكة ومرساها الأول ، ويبلغ سكانها 200.000 نسمة ، وبنغازى مقر السلطة باقليم برقة ، ومسراته ، وسرت ، وطبرق ، وبالداخل واحات غات وغدامس باقليم طرابلس ، وواحات جغبوب والكفرة باقليم برقة ، وواحات سبها ومرزوق وودان باقليم فزان .

#### نظامها

وليبيا دولة ملكية دستورية ، أعلنت استقلالها في 24 دجنبر سنة 1951 بعد نضال طويل خاضه شعبها الأبي بشجاعة واستماتة لاستخلاص حريته من يد المستعمر الغاصب ، وهي عضو في منظمة الأميم المتحدة وسائر المنظمات الأممية الجهوية . وملكها هو صاحب الجلالة الملك ادريس الأول السنوسي المولود بزاوية جغبوب من اقليم برقة يوم الجمعة 12 مارس سنة 1890 م ( 30 رجب عام 1307 هـ ) .

# 2) الجمهورية التونسية

### موقعها وحدودها

تقع الجمهورية التونسية التي هي الشطر الغربي من المغرب الأدنسي بين خطى العرض 30 و 37 شمال الاستواء، وخطى الطول 5 ، 7 و 5 ، 11 شرق كرينويتش ، ويحدها البحر المتوسط وليبيا والجزائر من جميع الجهات ، وهي قريبة من أوربا لا يفصلها عنها الا مضيق صقلية الذي لا يتجاوز عرضه 137 كلم .

#### مساحتها

وتبلغ مساحتها 125.180 كلم مربع .

#### سطحها

ويمكن تقسيم سطح القطر التونسي أفقياً على أساس مرتفعات غربية وسهول شرقية ، ولكن يظهر من المناسب تقسيمه عمودياً الى خمسة أقسام :

1 - المنطقة الجبلية ، وتقع في الشمال الغربي والغرب ، وهي في الحقيقة بقية الجبال الجزائرية ، وتمتد جبالها من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي ، ويبلغ متوسط الارتفاع فيها 700 م ، لكن علو الجبال يتجاوز شمالا 1.000 م في جبال الخمير وتبرسق ، ويصل الى 1.544 م جنوباً في جبال الشعانبي .

وتتعامد هذه الجبال في الشمال الشرقي حتى تصبح من أكبر عوامل حماية المراسى الواقعة فيه ، وتحصر بينها وبين البحر سهلا ضيقاً لا يتسع الاحول خليج تونس ، كما تحصر بينها سهولا مرتفعة مثل سهل سرس ، وتبدأ الجبال في الانخفاض كلما اتجه الانسان شرقاً .

وينبع من هذه المنطقة وادى مليان الذي يصب جنوبي تونس.

ب ـ المنطقة السهلية وهى واقعة الى الشرق على ساحل البحر ،
 وتسمى اقليم الساحل ، ويبلغ طولها 300 كلم وعرضها يتراوح بين 20
 و 80 كلم . والتربة فى هذه المنطقة مستوية خصيبة ، ويوجد بها سبخات قليلة .

ت منطقة النجود العليا و تقع خلف المنطقة السابقة ، وفيها جهات منخفضة وأخرى مرتفعة غرباً ، وتنحدر منها أودية ذات تصريف داخلى مثل وادى مرسالة ووادى زرود ، وفي هذه المنطقة كانت توجد طرق المواصلات العتيقة الرابطة عبر القيروان وسبيطلة بين سواحل البحر الأبيض المتوسط وسهول اقليم قسنطينة .

ث منطقة الشطوط وتقع الى الجنوب من المنطقتين السابقتين ، وتنخفض الأرض فيها الى مستوى سطح البحر بالقرب من الحدود التونسية الجزائرية ، فتكون بحيرات ومستنقعات واسعة تدعى الشطوط من أهمها شط الجريد ، وشط الغرسة ، وشط فجاج ، وفى شرق هذه المنطقة توجد مرتفعات مطماطة التى تتحول الى كثبان فى الصحراء .

ج ـ والى الجنوب من هذه المنطقة الأخيرة توجد الصحراء الفسيحة الخالية الا من حراس الأمن ومراقبى الحدود ، لكن توجد فى غربها سلسلة جبلية تدعى جبال القصور ( جبل الدويرات 662 م ) وتمتد هذه الجبال على شكل هلال عبر الحدود التونسية ـ الليبية وتنتهى بجبل نفوسة فى اقليم طرابلس ، وبينها وبني البحر المتوسط ينبسط سهل جفارة الشهير .

#### ساحلها

ويبلغ طول الساحل التونسى على البحر الأبيض المتوسط 1.200 كلم وهو على العموم صخرى فى الشمال رملى فى الشرق ، وتحاذيه فى الشمال سهول ضيقة تقطعها تضاريس تتيح للسفن من الرأس الأبيض الى رأس أدار ( الطيب ) ملاجى أمينة فى كل الأوقات ، ومن هذه الجهة تسربت

حضارة الحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط الى بلاد المغرب، وبعد ذلك ينفتح خليج الحمامات الجميل، وتمتد جنوبه من السلاسل الجبلية الوسطى نتوءات صخرية ساعدت على اقامة مراسى أمينة بسوسة ومنستير والمهدية وصفاقس.

والى الجنوب من ذلك ينفتح خليج قابس الذى تحاذيه سهول منخفضة خالية من التضاريس ، والساحل هنا غنى بأسماكه ، ويحتضن جزائر قرقنة وجزيرة جربة القريبة من البر .

#### طقسها

ويختلف الطقس في شمال تونس عنه في وسطها وجنوبها ، وهو يشبه الى حد كبير طقس الجزائر الشرقية ، ويزيد عليها بالارتفاع الذي يجلب أمطاراً غزيرة جداً ، وتمتد في شمال الجبال التونسية منطقة ممطرة واسعة تصل كمية المطر النازلة على عين الدراهم منها الى 1.698 ملم ، أما في السفوح الجنوبية لتلك الجبال فان الطقس الصحراوي هو الغالب ، ولكن ذلك لا يمنع تونس الوسطى من تلقى كميات وفيرة من المطر ( الكاف : 543 ملم ) ، والى الجنوب من ذلك تهب الرياح الجافة بكثرة ، وتكون هذه الرياح شديدة اذا هبت مباشرة من الجنوب ، وعندما تهب ريح السموم يرتفع ميزان الحرارة أحياناً الى الدرجة 50 في تونس العاصمة ، ولا تتلقى منطقة الساحل كميات من المطر أوفر مما تتلقاه المناطق الداخلية ، ولكنها تستعيض عن قلة المطر ( 200 – 400 ملم ) بجو رطب نظراً لقربها من البحر ، وليست الأيام الممطرة كثيرة في بقية البلاد ( 79 يوماً في تونس العاصمة ) والأمطار الغزيرة تنزل عادة في شهر نونبر ، وفي شهر يناير ويبراير ، وقعد ينجم عنها سيول وفيضانات عارمة ، ومع ذلك فان العادة قد تتخلف ، وهذا ما يجعل ضبط الشؤون الزراعية وتقدير المحاصيل الفلاحية أمراً عسيراً .

## نباتها

ويتبع النبات الطقس في كل الجهات ، فهو متوسطى في سفوح السلاسل الجبلية ، وتمتد فوق جبال الخمير غابات كثيفة جميلة تصل ال

الجهات القريبة من بنزرت ، والى الجنوب من تلك الجبال توجد المنطقة الوسطى التى تشتمل على جهات تنتشر فيها أشجار وأخرى تنتشر فيها نباتات ضعيفة ، وفى بعضها كدى خصيبة يغطيها الكرم والزيتون ، ولكن سرعان ما يبدأ الخصب فى النقصان والقحولة فى الزيادة كلما اتجه الانسان نحو الجنوب حتى ينعدم النبات بالكلية عند ظهور الصحراء ، ولا ترى خضرة الا فى واحات مبثوثة هنا وهناك .

# عدد سكانها

وبلغ عدد سكان تونس سنة 1965  $\pm$  4.675.000 نسمة ، يدينون بالاسلام ويتكلمون اللغة العربية ، وهم ينمون بمعدل  $\pm$   $\pm$   $\pm$   $\pm$   $\pm$  الأجانب واليهود كثيراً ، ولكنهم قلوا بعد استرجاع الاستقلال واجلاء القوات الأجنبية .

# أقسامها الادارية

وتنقسم الجمهورية التونسية الى ثلاث عشرة ولاية ، هى ولايات تونس ، وباجة ، وبنزرت ، وجندوبة ، والكاف ، ومدنين ، ونابل ، وصفاقس ، وقابس ، والقصرين ، وقفصة ، والقيروان ، وسوسة ، وتنقسم كل ولاية الى معتمديات تشتمل كل واحدة منها على عدد من الدوائر البلدية والقروية .

# إنتاجها الزراعي

والقطرالتونسى \_ مثل سائر الأقطار المغربية \_ هو قطر زراعى قبل كل شىء ، وتعتبر الحبوب والزيت والخمر من أهم منتجاته ، يضاف اليها بعض المصنوعات العصرية والعتيقة ، والانتاج المعدنى وفى مقدمته الفوسفات .

وتبلغ المساحة المنزرعة 8.500.000 هكتار أى ما يعادل 72 ٪ من مجموع مساحة الأرض التونسية ، ولكن المزروع منها لا يعدو الثلث ( 2.800.000 هـ ) .

وأكثرية الأراضى التونسية ملك للقبائل والأحباس والدولة ، ولا يملك الأفراد منها الا القليل ، فبينما تبلغ مساحة الأملاك المشاعة بين القبائل ، والأملاك المحبسة على المساجد وأملاك الدولة 4.400.000 هكنار ( القبائل : 2.800.000 هـ ) لا يملك الأفراد الا 1.600.000 هكتار .

وقد اتخذت الحكومة التونسية عدة تدابير في ميدان الاصلاح الزراعي ، واعتبرت الملكية الزراعية على الخصوص وظيفة اجتماعية ، فنزعت ملكية الأراضي من ملاكها المهملين . واستردت من المعمرين الفرنسيين الأراضي الخصبة الشاسعة التي كانوا يملكونها والبالغة مساحتها 600.000 هـ ووضعتها بين أيدى الفلاحين الوطنيين .

كما بذلت مجهوداً كبيراً فى ميدان السقى وافادة التربة التونسية من جميع الكمية المطرية النازلة كل سنة ، فهناك سد بنى مطير المقام على وادى مجردة والذى يستطيع خزن 75.000.000 متر مكعب من الماء ، ويمون العاصمة التونسية بــ 100.000 متر مكعب من الماء النقى الصالح للشرب ، وهناك سد ملاق الذى يستطيع خزن 300.000.000 متر مكعب من الماء ، بالإضافة الى عدد آخر من السدود الصغيرة المبنية فعلا أو هى فى طريق البناء ، ومشروع استصلاح وادى مجردة الذى سيمكن من الانتفاع من 60.000 هـ واقعة على الوادى المذكور .

ويتعاطى زراعة الحبوب أكثر الفلاحين التونسيين فى مساحة تبلغ 1.300.000 هـ ولكن الصابة منها غير منتظمة ، ففى بعض السنيسن تبليغ الصابة من القمح 4.000.000 قنطار لا يتجر الا فى الثلث منها . وفى سنين أخرى لا تبلغ الا مبلغاً ضئيلا ، فلذلك صار ليزاماً على الدولة أن تجلب القميع من الخيارج لميواجهة الاستهلاك السنيوى اليذى لا يقيل عين المقار ، واعداد الزريعة الضرورية للفلاحيين . ومثل ما قييل عن صابة القمح يقال عن صابة الشعير التى تصل هى أيضاً فى السنيوات

الطيبة الى 4.000.000 قنطار . وتكاد زراعة الحبوب في الضيع التى كانت بايدى الأجانب تعطى غلات مماثلة للغلات التى تعطيها زراعة الحبوب في الأراضى الأخرى ، مع أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب من تلك الضيع لا تتعدى 230.000 هـ ويرجع السبب في ذلك الى جودة التربة من جهة ، وقوة الوسائل الآلية والتقنية المستعملة في استثمارها من جهة أخرى .

وتنتشر بساتين الدالية في المناطق السهلية ، لاسيما في الجهات القريبة من تونس والوطن القبلي ، وكانت غراستها وقفاً على المعمرين الأجانب، كما كانت المساحة المغروسة كرماً تبلغ 36.000 هـ سنة 1954 ويعصر العنب التونسي فيعطى خمراً قوياً ، ويبلغ متوسط الصابة السنوية منه 650.000 هيكتولتر ، ولكن شهرته شهرة محلية ، ويجد المسؤولون صعوبات كبيرة في تصديره الى الخارج ومزاحمة الخمور الأخرى به في الأسواق العالمية .

وبالاضافة الى المساحات المغطاة بدالية الخمر توجد 4.000 هكتار مغروسة بالدالية التي تغل العنب المعد للأكل ، وبساتين هذا النوع من الدالية منتشرة برفراف قرب بنزرت ، وبالوطن القبلي خاصة بين نابل ومنزل أبي زريعة والحمامات ، وبالقرى التي تحيط بالعاصمة مثل سكرة ومرناق ومنوبة .

والزيتون من أكبر ثروات تونس الطبيعية ، وهو مغروس فى كل جهة ، خاصة فى الشرق والشمال الشرقى ، وقد تضاعفت أشجاره مرات عديدة منذ نحو مئة سنة حتى تجاوزت الآن 26.000,000 شجرة ، ومنه غابات عتيقة بالمنطقة التلية ترجع الى ما قبل الاسلام ، وأخرى حسنة بالساحل ، وثالثة بديعة بناحية صفاقس حيث تستعمل أحسن الطرق العصرية للغرس والتعهد والاستثمار ، وتبلغ المساحة التى تغطيها أشجار الزيتون 700.000 ه ، ويقدر متوسط صابة الزيتون بـ 400.000 طن فى السنة تعطى وترتب تونس فى الدرجة الخامسة بين الدول المنتجة للزيت ، والثانية بين الدول التى تصدره ، ولكنها تحتل المرتبة الأولى من حيث جودة النوع ، لأن

معاصر الزيت التي تفوق الألفين هي في غالبيتها في النوع الجيد المجهر أحسن تجهيز .

وتكثر في الجهات القريبة من تونس ـ العاصمة زراعـة الخضر والفواكه وتقل في غيرها، وتوجد بشط الجريد غابات نخل يبلغ عدد أشجارها 2.500.000 نخلة تنتج من التمر النوع المعروف بدكلة النور، وهو من ألذ التمر وأحلاه، وتصدر منه تونس 3.000 طن في كل سنة.

وليست للزراعة الصناعية الا أهمية ثانوية ، والغابات تغطى المدورة السكك 1.096.212 هـ ويقطع شجرها فيستخرج منه الخشب وعوارض السكك الحديدية ، وأعمدة المناجم ، وكميات من الفرشى بلغ ما صدر منه سنة 1955 خاماً ومصنوعاً 10.299 طن قيمتها 696.000.000 فريك ، أما الحلفة فهى تغطى 1.200.000 م ، ومنذ اكتشف فنى انكليزى سنة 1864 أنه يمكن صنع الكاغيط منها صارت انكلترا أكبر مستورد لها ، وتختلف الصابة منها باختلاف السنوات ، ويرتفع الصادر منها وينخفض تبعاً لذلك ، وقد ارتفعت الكمية المصدرة منها سنة 1955 الى 171.000 طن فقط .

وتربية الماشية من أهم قطاعات الاقتصاد التونسي ويحل انتاجها الرتبة الثانية فيه بعد انتاج الحبوب وقبل انتاج الزيتون والمناجم بكثير ، وتقدر قيمة الغنم وحده بستين مليار فرنك ، لكن بدأ يلاحظ نقصان تدريجي في عددها يعزى السبب فيه من جهة الى استقرار القبائل وتخليها عن عادة الانتجاع ، والى تقلص مساحة المراعي أمام مساحة الزراعة من جهة اخرى ، وفي سنة 1954 كان يوجد بالقطر التونسي 3.215.000 رأس من الغنم ، و 2.000.000 رأس من المعز ، و 456.000 من البقر ، و 150.000 حمار ، لكن أهمية هذه الأخيرة بدأت تتضاءل بسبب انتشار الوسائل الآلية المستعملة في الأشغال الزراعية والنقل .

والصيد البحرى هو أيضاً قطاع اقتصادى مهم ، وتساعد الطبيعة في الشواطئ التونسية ولا سيما في خليج قابس والساحل الشرقى عموماً على توالد السمك بكثرة ووجود أنواعه العديدة . وتنتشر في عرض البحر أمام الشاطئ زوارق أسطول الصيد التي تعود في كل خرجة بصيد وفير ، كما تقطع من قعر البحر كميات من الأسفنج تقدر بنحو 200 طن في السنة يصدر معظمها الى الأقطار الصناعية الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية .

# ثروتها المعدنية

وتحتل الثروة المعدنية المرتبة الثانية فى الاقتصاد التونسى من حيث الأهمية بعد الثروة الزراعية التى تحتل بالطبع المرتبة الأولى ، وقد أدى اكتشاف عدد من المعادن واستغلالها منذ أواخر القرن الماضى الى ادخال تطور كبير على الحياة الاقتصادية بالقطر التونسى ، كما أدى الى انتشار السكك الحديدية التى تذرع البلاد طولا وعرضاً لنقل المواد المعدنية الى المراسى حيث تشحن فى البواخر الى المصانع بأوربا وأمريكا .

ويوجد خام الحديد بالقرب من سلاتة على الحدود الجزائرية ، ونفزة بالقرب من بنزرت ، ويصدر منه سنوياً نحو 100.000 طن ، يوسق معظمها الى انكلترا ، وقد بلغ الانتاج منه 1.057.046 طن سنة 1955 ، كما بلغ انتاج الرصاص 42.902 طن ، وانتاج الزنك 9175 طن ويستخرج من التربة التونسية أيضاً كميات ضئيلة من البيريت والباريت والفلورين، ويستخرج ملح الطعام من ملاحات صفاقس وسوسة والمنستير ومقرين ، وتصدر الى الخارج أربعة أخماس الكميات المستخرجة التى بلغت 165.000 طن سنة 1955 ، أما الفوسفات الذى يوجد فى جهات عديدة من وسط تونس وجنوبها فانه يحلها الرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والمملكة المغربية والاتحاد السوفياتي لين البلدان التى تنتجه ، وأكبر مناجمه موجود قرب قفصة والمتلوى ، ويصدر أكثره من مرسى صفاقس ومرسى سوسة الى فرنسا وانكلترا وايطاليا وغيرها . ويقدر الانتاج التونسي من الفوسفات بعشر الانتاج العالمي ، وقد بلغت الكمية التي صدرت 2.500.000 طن سنة 1957 ثمنها 6 ملايير فرنك قديم .

وتقدر صادرات تونس من المعادن بد 80 ٪ من مجموع صادرتها ومبيعاتها منها بد 25 ٪ من مجموع مبيعاتها للبلاد الأجنبية ، وتتراوح قيمة المصدر سنوياً منها بين 10 و 15 مليار فرنك قديم، ويسهم الحديد والفوسفات وحدهما بد 50 ٪ من مجموع الانتاج .

ونظراً لما للمعادن من أهمية في تطور البلاد أنشأت الحكومة التونسية سنة 1962 الديوان القومي للمناجم ، وأناطت به مهمة البحث عن المعادن والتنقيب عنها ، وقد اكتشفت مناجم الفلورين ، كما تبذل جهود للبحث عن النحاس والمنغنيز والبوتاس والزئبق، فضلا عن البترول الذي اكتشف بالجنوب.

#### صناعتها

والصناعة العصرية في تونس ما زالت في طريق النمو ، وقد سبب تخلفها في الماضي الحكم الأجنبي الذي كان يحرص على بقاء تونس قطرا زراعياً كما قلل من نموها انعدام القوى المحركة ، وتوجد صناعات محلية تعتمد على المنتجات الموجودة في البلاد مثل الفوسفات ، والصناعات الخاصة باعداد مواد البناء كصناعة الاسمنت الذي تصدر منه تونس سنوياً 200.000 طن ، والصناعات الغذائية كمطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون والعنب ، ومعالب اللحم والسمك والفاكهة . وهناك صناعات تعتمد على المواد المستوردة من الخارج كمصانع طابا الذي يزرع محلياً على قلة ، ومصانع الغزل والنسيج التي تلبي ربع الاحتياجات المحلية ، ومصانع الأحذية والمواد الكيماوية والصباغات والمنتجات الزراعية ، وكلها صنائع صغيرة يقصد بها مواجهة الحاجيات المحلية بالدرجة الأولى لا التصدير الى الخارج .

والى جانب الصنائع الميكانيكية العصرية توجد بتونس صناعات يدوية عتيقة اشتهرت بجمالها ولطافتها كصناعة الزرابى والنسيج والفخار التى بدأت تنتعش فى السنين الأخيرة بعد شعور الناس بنفاستها وضرورة تشجيعها لأنها مظهر من مظاهر حضارتهم العريقة .

وقد أحصى بتونس 23.000 معمل للصناعة العتيقة ، منها 8.800 معمل للنسج ، و 4.800 لصنع الثياب ، 2.200 لصنع الجلد ، و 3.300 لصنع الخشب ، و 5000 للصناعات الفنية ، وتشغل هذه الصناعة 90.000 صانع يضاف اليهم 50.000 من الصناع يخدمون ببيوتهم ، فيكون مجموع الصناع التقليديين مئة وخمسين ألفاً .

والصناعة السياحية هي سائرة بدورها في طريق النمو والازدهار ، وقد بلغ عدد السواح 218.817 سائحاً سنة 1965 أي بزيادة 32 ٪ بالنسبة لعددهم في السنة التي سبقتها ، وبلغ مستفاد تونس من الحركة السياحية في تلك السنة 27 مليون دولار .

وقد أخذت تونس بمبدأ التخطيط ، واستعانت بما تسلفه اياها الدول الأجنبية الصديقة . وبلغ ما اقترضته منها 138 مليون دينار خلال سنتى 1960 \_ 1961 .

# تجارتها الخارجية

وتصدر تونس الى الخارج منتجاتها الزراعية والمعدنية بالدرجمة الأولى ، ثم مصنوعاتها العصرية والأخرى ذات الطابع الفنى العتيق ، وتستورد ما تحتاج اليه من مواد مصنوعة ، ويسجل ميزانها التجارى عجزاً لزيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات .

وأكثر التجارة الخارجية لتونس يجرى مع فرنسا وأقطار امبراطوريتها السابقة ، وكانت فرنسا الى سنة 1958 تحتكر 66 ٪ من الواردات و 51 ٪ من الصادرات ، ولكن المسؤولين التونسيين يسعون جادين في فتح أسواق لمنتوجاتهم بكل الأقطار ، والتعامل مع الدول على أساس المساواة ومراعاة المصالح التونسية .

وقد بلغ حجم التجارة الخارجية لتونس سنة 1953 ــ 99 مليار فرنك ، منها 60 مليار قيمة الواردات ( 48 مليار من منطقة الفرنك + 3 مليار من منطقة

الدولار + 2 مليار من منطقة السترليني ) ، و 39 مليار قيمة الصادرا (  $26 ext{ I/2}$  ) .

ويبين الجدول التالى أنواعاً من الصادرات والواردات التونسيد وقيمتها بملاير الفرنك سنة 1957 .

| الصادرات                 |             | الـــواردات              |                |
|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| القيمـة<br>علايير الفرنك | نوع السلعة  | القيمــة<br>علايع الفرنك | نوع السلعة     |
| 7 . 9                    | زيت الزيتون | 3                        | السكر          |
| 6.7                      | خمس         | 3                        | مصنوعات حديدية |
| 5 , 9                    | فوسىفيات    | 3                        | قصح            |
| 4 6 5                    | حديد        | 2,9                      | منتوجات قطنية  |
| 3 . 9                    | قصح         | 2                        | بتــرول        |
| 2 , 7                    | رصاص        | 2                        | ملابسس         |
| 1,6                      | اسمنت       | 1,9                      | شای            |
| n                        | اسبارتيو    |                          |                |

ويلاحظ ان السكر كان يحتل مكانة كبيرة سنه 1957 في واردا تونس ، ولكن الحكومة التونسية أنشأت مصنعاً للسكر بباجة دشن يوم ؛ يوليوز 1962 تبلغ طاقته الانتاجية 20.000 طن من السكر المستخلص مالشمنذر السكرى الذي تغطى زراعته مساحة تقرب من 6.000 ه.

والمصنوعات تمثل أهم الواردات ، ولفرنسا \_ بحكم ارتباطها ، تونس في الماضي \_ مكان الصدارة من بين الدول التي تجلب منها تونس وارداتها تليها ايطاليا ثم الجزائر ثم بريطانيا العظمى .

وقد بلغت قيمة الصادرات 150 مليون دولار سنة 1960 تبلغ نسبة الخمر فيها 40 ٪ والزيت 32 ٪ والفوسفات 14 ٪ والحديد 6 ٪ والرصاص 5 ٪ والفحم 1 ٪ .

وتتعامل تونس مع مجموعة بلدان السوق الأوربية المشتركة ، فتستورد منها مواد مصنوعة ونصف مصنوعة ، كالملابس والثياب والمصنوعات الحديدية وأدوات التجهيز ، وتصدر اليها الحديد والفوسفات والرصاص والمنتجات الزراعية .

ومعظم التجارة التونسية يجرى عن طريق البحر ، وتتلقى مدينة تونس وحدها ثلاثة أرباع الواردات ، وهى أهم مدينة تجارية ، ومركز جميع الأبناك ، ومقر أكثر الشركات والوكالات التي تعني بشؤون الاقتصاد .

## طـرقها

وترتبط مدن تونس وأقاليمها بشبكة جيدة من الطرق السيارية والقطارية ، ويبلغ طول السكك الحديدية 2038 كلم ، منها 1538 كلم تملكها الدولة ، و 500 كلم تملكها الشركات المستثمرة للفوسفات ، وتمتد هذه السكك الى الجزائر والمغرب الأقصى حتى مراكش وطنجة غرباً ، ولكنها تقف جنوباً عند قابس فلا تصل الى المملكة الليبية .

وبتونس عدد من المطارات التى تنتظم منها أسفار داخلية وأخرى دولية ، من أشهرها مطار العوينة بتونس الذى هو من أهم مراكز الاتصال الجوى بين أوربا وافريقيا ، والأقطار الواقعة فى شرق البحر الأبيض المتوسط والأخرى الواقعة فى غربه .

كما تقوم السفن التجارية بأسفار منتظمة بين الشواطىء التونسية والشواطىء الأوربية .

### نظامها

وقد استعادت تونس سيادتها وحريتها سنة 1956 واضطرت بنضالها المستميت القوات الفرنسية الى الجلاء عن القواعد التى كانت تحتلها بترابها سيما قاعدة بنزرت العظيمة سنة 1963 ، ونظامها جمهورى دستورى رئاسى منذ سنة 1957 ، ورئيسها الحالى هو صاحب الفخامة السيد الحبيب بن محمد بورقيبة المولود بمدينة المنستير يوم 3 غشت سنة 1902 .



# المغربُ الأوسَط (الجمهوريـة الجزائريـة)

### موقعها وحدودها

المغرب الأوسط – أو الجزائر – هو قلب البلاد المغربية ، يقع بين خطى العرض 19 و 15 ، 37 شمال الاستواء ، وخطى الطول 10 شرقى كرينويتش و 2 غربيه ، ويحده من الشرق المغرب الأدنى ( تونس – ليبيا ) ، ومن الغرب المغرب الأقصى ، ومن الجنوب الصحراء الكبرى ، ويطل من الشمال على البحر الأبيض المتوسط بساحل بديع يبلغ طوله 1200 كلم .

### مساحتها

وتبلغ مساحة القطر الجزائرى 2.191.000 كلم مربع ، منها 327.000 كلم في الأقاليم الشمالية ، و 1.864.000 كلم في الأقاليم الجنوبية .

### ساحلها

ويمتد الساحل الجزائرى على خط مستقيم من الحدود التونسية الى الحدود المغربية ، وهو صخرى تترامى عليه الأمواج مرغية مزبدة ، وليس به خلجان عريضة ولا جزر مهمة ، والمراسى الطبيعية غير موجودة فيه ، وقد بذلت جهود عظيمة لحفرها وحمايتها بسدود صناعية تجعلها في مأمن من التيارات القوية والرياح العاصفة التي تهب من مضيق جبل طارق ، واكثرها محفور

وسط خلجان صغيرة محمية صناعياً أو على جوانبها اليسرى ، تأميناً للسفن الراسية فيها من أخطار تلك التيارات والرياح .

#### سطحها

وسطح الأرض الجزائرية مرتفع في مجموعه ، ولكن ليس به من الببال العالية ما بالمغرب الأقصى ولا من السهول المنخفضة ما بتونس ، فأعلا قممه لا يزيد ارتفاعها على 2327 م ، وأكبر سهوله لا تزيد سعتها على 50 كلم ، واذا ألقى الانسان نظرة على مسطح القطر الجزائري من الشمال الى الجنوب وجده يشتمل على منطقة تلية في الشمال تتكون من سهول وجبال ، ومنطقة نجدية في الوسط يجاوز ارتفاعها 800 م فوق سطح البحر ، تليها منطقة صحراوية تشتمل أيضاً على جبال جرداء ، وسهول رملية قاحلة ، ومرتفعات صخرية صلدة في أقصى الجنوب .

وتعتبر جبال المنطقة التلية \_ بما فيها الجبال الساحلية والأخرى الداخلية \_ امتداداً لسلاسل جبال المغرب الأقصى ، وهى ترتفع بصورة واضحة فى شرق الجزائر وغربها ، ففى الشرق ترتفع جبال الجرجرة والبابور والبيبان، ويبلغ ارتفاع الأولى 2300 م ، وارتفاع الثانية 2000 م وارتفاع الثالثة 1800 م ، وأعلا قمة فى جبال الأطلس التلى هى قمة للا خديجة ( 2308 م ) بجبال الجرجرة ، أما فى الغرب فيبلغ ارتفاع جبال تلمسان 1800 م وتبلغ أعلا قمة فى جبل ونشريس 1985 م وتسمى عين الدنيا .

والجهات القريبة من الساحل في هذه المنطقة هي أحسن جهاتها غنى وجمالا ، بل هي أحسن جهات القطر الجزائري على الاطلاق وأكثرها مطرة وأشدها عمراناً ، وتنفتح الى جانب البحر عن سهول عديدة أهمها سهل عنابة ، وسهل الجزائر المسمى بسهل متيجة ، وسهل وهران ، كما ينفتح الأطلس التلى الواقع خلفها عن سهول زراعية خصيبة مثل سهل بلعباس وفحص زيدور قرب تلمسان ، وتمتاز المنطقة كلها بطقس معتدل وسماء صافية ومجاورة

لبحر أزرق بديع ، وهى أرض الأشجار المشمرة والزهور الجميلة والفواكه المبكرة ، وثلاثة أرباع سكان الجزائر يعيشون من خيراتها الزراعية ، وعلى البحر منها تقع المدن والمراسى العتيقة مثل عنابة وبجاية ودلس والجزائر وشرشال وتنس ووهران ، كما تقع فى داخليتها الحواضر التاريخية الكبرى مثل قسنطينة وتلمسان .

أما منطقة النجود العليا التى تلى الأطلس التلى جنوباً فهى على عكس المنطقة التلية \_ منطقة مقفرة خالية تقريباً من السكان ، ترتفع 800 م فوق سطح البحر ، وليست بها أشجار باسقة ولا مياه جارية الا فى النادر القليل .

وينتجع الأعراب بمواشيهم هذه المنطقة في فصل الربيع ، ويقتلع منها نبات الحلفة صيفاً وهو نباتها الوحيد المستغل اقتصادياً . وتكثر فيها السباخ الكثيرة المالحة ، فان كانت كبيرة سميت الشط ، وان كانت صغيرة دعيت زاغز ، من أهمها في الجهة الشرقية والوسطى شط الحضنة ، وزاغز الشرقي ، وزاغز الغربي ، وفي الجهة الغربية الشط الشرقي والشط الغربي أو شط حميان .

وخلف هذه النجود العليا توجد سلسلة جبال الأطلس الصحراوى وهى أيضاً ممتدة من الغرب الى الشرق ، تبتدىء بجبال القصور والعمور وتنتهى بجبال أوراس ، واذا انحدر الانسان منها جنوباً وجد نفسه أمام الصحراء التي يخالها الانسان بسيطاً فسيحاً من الرمل يمتد الى اللانهاية . وما هى فى الحقيقة بسيطاً كلها ولا رملا جميعها ، بل ترتفع شيئاً فشيئاً حتى تصل الى 1.900 م فوق سطح البحر فى جبال هكار بأقصى الجنوب ، كما ان منها جهات متحجرة تدعى الحمادة وأخرى رملية تدعى العرق ، ولا تخلو الصحراء الجزائرية رغم ضراوتها وقسوتها من واحات جميلة يرتفع نخلها فى عنان السماء تصهر راسه الشمس المحرقة وتسقى جذوره المياه الدافقة ، وينتج تمرآ شهياً شهيراً فى العالم بجودته وحلاوته .

#### طقسها

والطقس في القطر الجزائرى مماثل للطقس في الأقطار المغربية الأخرى ، فهو في الساحل معتدل يشبه طقس بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ، ويظهر اعتداله على الخصوص في المنطقة الواقعة بين مدينة الجزائر ومدينة القالة ، وقلما تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء الى ما تحت الصفر ( المتوسط الشتوى الأدنى + 8 د ) . وعلى عكس الساحل داخلية البلاد ، فالطقس فيها لا يتسم بالاعتدال ، والبون شاسع جدا بين الدرجات العليا والدنيا للحرارة صيفاً وشتاء ، ففي الشتاء يشتد البرد وينزل الثلج ويهبط ميزان الحرارة الى الدرجة العاشرة تحت الصفر بالنجود العليا ، وفي الصيف تشتد الحرارة وترتفع حتى تصل الدرجة الأربعين فوق وفي الصيف تشتد الحرارة وترتفع حتى تصل الدرجة الأربعين فوق من الشاطئ عجبال تلمسان وتسالة وونشريس تتمتع بطقس معتدل شبيه بالطقس الساحلي لارتفاعها ووصول النسمات البحرية العليلة اليها ، اما في المناطق الصحراوية فالاختلاف شديد جداً بين برودة الليل وحرارة النهار ، وترتفع الحرارة صيفاً حتى يسجل ميزانها أحياناً الدرجة السبعين فوق الرمال.

وتهب على القطر الجزائرى فى فصل الشتاء الرياح الغربية العكسية بأمطارها وأعاصيرها ، ويبدأ نزول المطر عند دخول فصل الخريف ، ويشتد ابتداء من نونبر ، ويستمر ستة أشهر مع فترات صحو ، ويبلغ متوسط الكمية النازلة فى المناطق الشمالية 450 ملم ، وهو فى الجهة الشرقية المرتفعة ( القل 1798 ملم ) أغزر منه فى الجهة الغربية ( وهران 463 ملم ) التى تسلب الرياح الشمالية الغربية الهابة عليها شتاء من رطوبتها عند مرورها باسبانيا ، وتتلقى منقطة الجزائر الواقعة بين الجهتين متوسطاً مطرياً قدره وتتلقى منقطة الجزائر الواقعة بين الجهتين متوسطاً مطرياً قدره السنوى الذى ينزل على باريس ( 561 ملم ) ، ولكن المطار يبدأ فى تسجيل درجات تنخفض شيئاً فشيئاً كلما امتدت الأرض جنوباً ، ففى النجود العليا

يسجل متوسطاً سنوياً يتراوح بين 300 و 200 ملم ، والى الجنوب منها تقل الكمية النازلة عن القدر اللازم للفلاحة ، وذلك نذير بظهور الصحراء القاحلة .

### نباتها

ويتغير النبات بتغير الطقس ، وتعتبر منطقة التل التي تنزل فيها أمطار كافية منطقة الأشجار المخضرة باستمرار ومنطقة الغابات التي تتكاثف فيها أشجار البلوط والخروب والصنوبر والعرعار والأرز ، وهي أيضاً منطقة الزراعة والغراسة الكبرى حيث تمتد حقول القمح والشعير والقطاني بجانب بساتين الزيتون والكرم والليمون ومختلف أنواع الأشجار المثمرة والصناعية، أما النجود العليا فان الأشجار تختفي فيها ويحل محلها الشيح والحلفة وبعض الأشجار الشوكية القصيرة ، واذا كانت الطبيعة حرمتها من الثراء الزراعي فقد عوضتها بالثراء الحيواني ، اذ جعلت منها منطقة للرعي تكثر فيها قطعان الابل والبقر والغنم ، أما المنطقة الصحراوية فهي أرض الجفاف والقحولة ، وتخللها بين المسافة والأخرى واحات جميلة تغطيها غابات النخيل الذي يساعد ظله على غرس أشجار مثمرة وزرع بعض الحبوب والخضر .

# أقسامها الادارية

بقى القطر الجزائرى عشرات السنين مقسماً الى عمالات ثلاث موجودة فى الشمال هى عمالات الجزائر وقسنطينة ووهران ، تضاف اليها أراضى الجنوب العسكرية التى أسست فى 4 دجنبر 1902 وكانت من الوجهة القانونية مستعمرة فرنسية خاصة لها ادارتها وميزانيتها وأملاكها وان كانت موضوعة تحت سلطة الحاكم الفرنسى العام بالجزائر ، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أعيد تنظيم التراب الجزائرى تبعاً للتطورات السياسية الداخلية من جهة ، والتخطيطات الاستعمارية البعيدة المدى من جهة أخرى ، فأصبحت بذلك مقسمة الى ثلاث عشرة عمالة شمالية هى عمالات : الجزائر ، والأصنام ، وباطنة ، وتلمسان ، وتيزىوزو ، وتيهرت ، والمدية ، ومستغانم ،

وعنابة ، وسطيف ، وسعيدة ، وقسنطينة ، ووهران ، وحولت أراضى الجنوب العسكرية الى عمالتين تدعى احداهما الساورة ، والأخرى الواحات ، وقد حوفظ على هذا التقسيم بعد اعلان الاستقلال .

وتنقسم العمالات الى دوائر، كل دائرة تشتمل على عدد من البلديات.

#### سكانها

تعرض سكان الجزائر خلال أيام الاحتلال التركى ثم الفرنسى لعدد من أعمال القمع والتشريد جعلت عددهم في نقصان مستمر ، ولما جرى أول احصاء رسمى سنة 1856 لم يكن عدد المسلمين يزيد على 2.307.000 نسمة ، وزاد هذا العدد نقصاناً بعد ذلك ، ثم بدأ يرتفع في نهاية القرن الماضي وأول هذا القرن حتى بلغ 7.721.678 مسلماً سنة 1948 يضاف اليهم 1960.107 من المستوطنين الفرنسيين وسائر الأوربيين المتفرنسين ، وفي سنة 1954 صار العدد عشرة ملايين ، تسعة أعشارهم من المواطنين المسلمين والعشر الباقي من الفرنسيين والمتفرنسين ، وخلال حرب التحرير التي جرت في فاتح نونبر من تلك السنة واستمرت الى بداية سنة 1962 خسرت الجزائر مليون شهيد من أبنائها ولكنها ربحت بدلهم حريتها وسيادتها ورحيل الأجانب جماعياً من ترابها ، وقد صار عدد سكانها بعد ثلاث سنوات من استقلالها ( 1965 ) — ترابها ، وقد صار عدد سكانها بعد ثلاث سنوات من استقلالها ( 1965 ) — 12.041.845

وأهل الجزائر ـ كسائر المغاربة ـ مسلمون ديناً ، عرب أو متعربون أصلا ولغة ، واللغة الفرنسية منتشرة في سائر أوساطهم بسبب الحكم الأجنبي السابق ، كما توجد قبائل في بعض الجهات تتكلم الى جانب العربية لهجات بربرية ، لكن اللغة العربية صارت تستعيد مكانتها بعد ما جعلتها الجزائر المستقلة لسان الدولة الرسمي، وقررت استعمالها وحدها في التعليم الابتدائي.

# انتاجها الزراءي

كان عدد الأملاك العقارية المسجلة بالجزائر قبل الاستقلال يبلغ حوالى 21.000.000 هـ من أملاك الدولة ، و 4.200.000 من أملاك البلديات ، و 9.200.000 هـ من أملاك المسلمين ، و 9.400.000 من أملاك المعمرين الفرنسيين ، ولاكن مساحة الأراضى المنزرعة منها لم تكن تتعدى 10 ملايين هكتار .

وأجود الأراضى كان بيد المعمرين الفرنسيين ، انتزعه الاستعمار من الوطنيين بمختلف الوسائل ، ولم يبق لهم الا الأراضى التى يقل نفعها ويكثر تعبها .

والفلاحة هي أهم الثروات الطبيعية ، ويعمل فيها أكثر من 75 % من السكان ، وقد قدرت قيمة منتجاتها بـ 185 مليار فرنك سنة 1953 ، وبلغت نسبة المصدر منها في تلك السنة 84 % من مجموع الصادرات بينما لم تتعد نسبة المستوردات الزراعية 6 % من مجموع الواردات ، وتعتبر الزراعة في الجزائر مثالا يحتذي لا في الدول المتخلفة فحسب ، ولكن في بعض الدول المتقدمة أيضاً ، ويرجع السبب في ذلك الى الوسائل الآلية والتقنية المستعملة فيها .

وقد انشئت سنة 1941 مصلحة خاصة للتشجير وحماية التربة ، كما أنشئت سنة 1946 مصلحة التجديد القروى لتعميم استعمال الوسائل العصرية في الفلاحة ، وأنشئت سدود عديدة في طول الجزائر وعرضها لخزن مياه الأمطار واستعمالها في سقى الحقول والبساتين ، وقد وضع سنة 1920 مخطط لبناء جملة من السدود فانشىء سد بنى بهدل على نهر تافنا جنوبي تلمسان ، وسد وادى الفضة أحد روافد نهر شلف ، وسد غريب . كما وضع سنة 1946 مخطط آخر يستهدف سقى ناحية غليزان (سد وادى التحت ) وناحية سيك (سد وادى الأبيض) ،

والغرض من هذا السد الأخير بالخصوص حماية ناحية بسكرة باغلاق فيج ( فم الغرزة ) وهو أول مستودع صحراوى للمياه .

وتحتل زراعة الحبوب 3.165.000 هـ تحرث قمحاً وشعيراً وذرة وخرطالا ، وتختلف كمية الانتاج في سنة عنها في سنة أخرى ، وكان متوسط الانتاج السنوى خلال العشرين سنة الماضية 18 مليون قنطار ، وبلغ انتاج الحبوب 21 مليون قنطار سنة 1967 ، بينما لم يبلغ الا نصف ذلك العدد في السنة التي قبلها بسبب تأخر نزول المطر ، الشيء الذي اضطرت معه الحكومة الجزائرية الى استيراد القمح من الخارج لسد العجز الناتج عن سوء الصابة ، والى جانب زراعة الحبوب التقليدية بدأت تتسع مساحة زراعة حبوب جديدة لا عهد للجزائر بها من قبل كالأرز والذرة الهيبريدية والبشنة .

وقد بلغت كمية القطانى التى أنتجتها الجزائر سنة 1953 قنطار قيمتها 2.135 مليون فرنك .

وتمتاز الجزائر بسعة المساحة المغروسة دالية وبوفرة انتاجها من الخمر ، وقد كانت الكروم سنة 1952 تغطى 400.000 هـ بلمغ انتاجها في السنة التي تليها 18.500.000 هكتولتر من الخمر الشهى الذائع الصيت المستاغ كثيراً في فرنسا وسويسرا وبلجيكا والبلدان الأوربية على العموم .

والجزائر غنية بأشجارها المثمرة ، والزيتون أوفر هذه الأشجار عدداً وهو يغطى مساحة ١٥٥.٥٥٥ هـ وعدد أشجاره يفوق ١٥٥.٥٥٥ ا، ويبلغ متوسط ما ينتجه من الزيت 500.000 هكتولتر ، وترتب الجزائر في الدرجة السابعة بين البلدان المنتجة لزيت الزيتون ، اذ يبلغ انتاجها منه 2 ٪ من مجموع الانتاج العالمي . وتبلغ أشجار التين ١٥ ملايين تغل أكثر من مليون قنطار من التين وباكوره ، وتغطى أشجار الحوامض 30.000 هـ انتجت سنة 1954 أكثر من 3 ملايين قنطار من البرتقال والليمون والماندريس والكليمانتين والبامبليموس ، أما غابات النخيل الموجودة في الجنوب فعدد أشجارها لا يقل عن 7 ملايين شجرة تغل سنوياً أكثر من 1.150.000 قنطار

من التمور الجيدة الشهية التي تؤكل محليا ويوسق النوع المسمى منها بدكلة النور الى الخارج .

وتزدهر فى المنطقة التلية ولاسيما فى الجهات القريبة من الساحل ــ زراعة الخضر والبواكر كالبطاطا والقوق ( الخرشف ) وماطيشة والجرز واللوبيا والجلبان ، وقد بلغ الانتاج منها أكثر من مليون طن سنة 1953 .

وتنمو الزراعة الصناعية باطراد، كالطابا ( 30.000 هـ ــ 260.000 ق ) والقطن ، والنباتات العطرية والكتان ( 2.600 هـ ــ 10.000 ق ) . والشمنذر السكرى الذي أنتج 25.000 ط سنة 1953 .

وبالاضافة الى ذلك تغل الأرض الجزائرية غلات طبيعية أخرى ، كالحلفة وسبيب الدوم والمنتجات الغابوية ، فالحلفة تغطى 4.000.000 هـ وهى مصدر غنى سكان جنوب الأقاليم الغربية ، ولاسيما سكان الناحية الواقعة بين سعيدة والمشرية ، وقد أنتجت سنة 1953 ـ 140.000 ط صدر معظمها الى الخارج ، وصنع طرف منها في مصانع الكاغيط والسليلوز بالجزائر وبجاية ، أما الغابة فتغطى هي أيضاً مساحة 2.400.000 هـ وتنتج خشباً صناعياً وحطباً ، كما تنتج مهر 450.000 ط من الفرشي الذي يستعمل كمادة عازلة وتصنع منه سدادات القنينات والزجاجات . ومعظم الفرشي الجزائري يوسق للخارج وأقله يصنع داخلياً .

ويعتنى الفلاحون الجزائريون بتربية الماشية ، ويقدر عددها فى الساعة الراهنة بعشرة ملايين رأس ، لكن انتشار الفلاحة العصرية يحول دون زيادتها ، كما ان القحط الذى تتعرض له البادية بسبب قلة المطر فى بعض السنين يعرضها لنقصان كبير ، ففى سنة 1945 كان عددها يبلغ 9 ملايين ، وفى السنة التى تليها انخفض العدد الى أقل من 3 ملايين بسبب الجفاف ، ثم بدأ يرتفع فيما بعد ، ومن بين العشرة ملايين رأس يوجد 3.200.000 من المعز ، وما بين العشرة ملايين رأس يوجد 3.200.000 من المعز ، أما الحيل

التى يبلغ عددها 216.000 رأس فهى فى نقصان مستمر بخلاف الابل ( 182.000 ) التى يزيد عددها فى الصحراء .

# انتاجها المعدني

الجزائر غنية بما يشتمل عليه باطن تربتها من معادن ، وزاد في غناها ظهور البترول بصحرائها سنة 1956 . وكانت صادراتها من المعادن سنة 1953 تمثل ١٦٪ من مجموع قيمة صادراتها البالغة في تلك السنة 154 مليار فرنك .

ومن أقدم المعادن المستغلة في الجزائر الحديد المستخرج بالخصوص من الونزة وجبل زكار وناحية بنى مصاف ، ويقدر الاحتياطي منه بـ 2.500 مليون طن، وكان متوسط الانتاج السنوي منه يبلغ 3 ملايين طن، ( 3.372.000 طسنة 1953 ) ، ولكنه انخفض فيما بعد بسبب اندلاع حرب التحرير فلم يتجاوز 1950 طسنة 1959 ويعتقد أن الانتاج الحالي لا يتجاوز نصف المتوسط القديم .

والفوسفاط من ثروات الجزائر المعدنية ( 531.000 ط سنة 1959 ) ويستخرج من التخوم الجزائرية  $_{-}$  التونسية جنوبى مدينة تبسة ، وكذلك الرصاص ( 1950 ط سنة 1959 ) والزنك ( 62.900 ط سنة 1959 ) والبريت وسولفات الباريت والزئبق .

وكان يعتقد ان التربة الجزائرية لا تتوفر على مواد وقودية تمكن من انشاء صناعات كبيرة ، ولكن هذا الاعتقاد تغير بعد اكتشاف مناجم الفحم الحجرى بالقنادسة ( بشار ) التى شرع فى استغلالها منذ سنة 1917 وهى تؤمن للجزائر ثلت احتياجها منه ( 295.000 ط ـ سنة 1953 ) ، كما اكتشف البترول سنة 1956 بعد ابحاث جرت على نطاق ضيق منذ سنة 1952 بناحية الحضنة وتبسة ، وأشهر الأحواض التى يستخرج منها حوض حاسى مسعود بوسط الصحراء الذى تمتد منه الى مرسى بجاية أنابيب تبلغ طاقتها مسعود بوسط الصحراء الذى تمتد منه الى مرسى بجاية أنابيب تبلغ طاقتها

10 ملايين طن فى السنة ، وحوض حاسى الرمل وهو أيضاً بوسط الصحراء ، وحوض زارزيتن ، وحوض عجيلة على الحدود التونسية الذى تمتد منه أنابيب الى مرسى الصخيرة القريب من مرسى قابس بتونس ، ويقدر احتياطى الجزائر من البترول بد 500 مليون طن ، وهو تقدير قابل للزيادة ، وبلغ الانتاج منه 25.000.000 ط سنة 1965 .

ويوجد الغاز الطبيعى في وسط الصحراء ، وفي منطقة حاسى الرمل وينقل في أنابيب الى الساحل بمعدل 1.500.000 م مكعب في اليوم .

وقد نتج عن اكتشاف البترول انبعاث الحياة في الصحراء وانشاء الطرق والمطارات لربطها بالأقاليم الشمالية ، وفتح امكانيات التصنيع على مصراعيها أمام الدولة الجزائرية .

# انتاجها الصناعي

كانت السياسة الفرنسية تستهدف ابقاء القطر الجزائرى قطراً زراعياً والحيلولة دون اقامة صناعة ثقيلة به رغم وجود مقوماتها الأساسية من فحم وحديد ومواد أخرى ، ولم تكتف بذلك بل تعمدت قتل الصناعات العتيقة التى اشتهرت الجزائر باتقانها والتى كانت مورداً لعيش سكانها، والصناعة الوحيدة التى أباحتها هى الصناعة التى لها ارتباط بالقطاع الفلاحى والأدوات المستعملة فيه .

ولما احتل الألمان فرنسا سنة 1940 بدأ الفرنسيون يفكرون بدافع فرنسى محض ـ فى تصنيع بلدان أمبراطوريتهم التى نجت من احتلال الألمان ، فوضعوا ـ فيما يخص الجزائر \_ مخططاً للتصنيع شرع فى تنفيذه سنة 1946 باتخاذ عدد من الاجراءات التى تسهل استثمار الرساميل لأغراض صناعية فى التراب الجزائرى ، ووسعوا نطاق المدارس الصناعية وأنشأوا عدداً من الوحدات السكنية ونفذوا قوانين الضمان الاجتماعى المطبقة فى فرنسا ،

كما بذلوا أكبر جهد لتنمية الطاقة الكهربائية ( 1.307.000.000 كليوات ـ ساعة سنة 1960 ) .

وهكذا دخل القطر الجزائرى منذ سنة 1946 فى عهد التصنيع ، فانشئت فيه الأفران التى تصهر الحديد والمعادن الصلبة ، وانشئت مصانع ومعامل لصنع الزجاج والخزف والكاغيط المستخرج من الحلفة والكارطون ، وأخرى لصنع الصابون والمطاط والحامض الكبريتى ، والمغازل والمناسج ومعامل الزرابى ومعاصر الزيت والخمر ، والمطاحن والمعالب ، ومصانع السكر والأرز ومعامل صنع الصمامات من الفرشى وتعبئة المياه والمشروبات .

وقد زودت البلاد بمخازن ثلجية لحفظ الخضر واللحوم والمواد التى تفسد بسرعة مما يجعل الجزائر ترث اليوم منشات صناعية مهمة ان أحسنت استعمالها والمحافظة عليها وعملت على تنميتها وتصريف منتوجاتها فستدر عليها الربح الوفير والخير الكثير .

# طرقها

يبلغ طول الطرق المسلوكة 60.000 كلم منها 8.450 كلم من الطرق الوطنية الكبرى ، والباقى طرق اقليمية وثانوية ، وتمتد السكك الحديدية الواسعة والضيقة 4.078 كلم وتتوفر الجزائر على عدد من المراسى الكبيرة المجهزة أحسن تجهيز بلغ عدد السفن التى دخلتها سنة 1960 ـ 6.977 سفينة حمولتها الصافية تزيد على 10 ملايين طن . اما مطاراتها فمن أكبرها مطار الدار البيضاء قرب الجزائر ومطار السانية قرب وهران وعدد آخر من المطارات المدنية والعسكرية التى تستعمل فى النقل الجوى الداخلى والآخر الدولى .

# تجارتها الخارجية

كانت الجزائر في عرف القانون الاستعماري جزءً من التراب الوطني الفرنسي الى سنة 1962 فلم تكن هناك حدود جمركية بينها وبين فرنسا،

كما كانت حركة النقل بينهما لا تتم الا على بواخر فرنسية ، فصارت فرنسا المتعامل الأول مع الجزائر بيعا وشراء : تحتكر ما بين 75  $\perp$  80  $\perp$  من صادراتها و 78  $\perp$  85  $\perp$  80  $\perp$  من وارداتها .

وبسبب هذا الاحتكار الاستعمارى ظلت الجزائر تعانى باستمرار نقصاً في ميزان تجارتها الخارجية ، لأن قيمة الواردات ( 624.000.000 فرنك سنة 1960 ) .

ولما استقلت الجزائر شرعت فى تنظيم تجارتها الخارجية على أسس سليمة يعطى فيها لمصلحتها الاعتبار الأول ، وهكذا انخفضت نسبة التعامل مع فرنسا من 75 ٪ عام 1962 الى 65 ٪ عام 1964 .

وعقدت الجزائر مع عدد كبير من الدول اتفاقيات للتبادل التجارى ، وأدى استثمار البترول وتصديره بوفرة الى القضاء على العجز الحاصل في ميزان الأداءات .

وتصدر الجمهورية الجزائرية منتوجات الصناعة الغذائية: من خضر وفواكه وخمور ، ومنتوجات المعادن من حديد ورصاص وزنك وفوسفات وبترول ، وكذلك بعض المصنوعات العصرية ، وتستورد مواد التجهيز والمواد المصنوعة والمواد الغذائية بصفة عامة .

## نظامها

رزحت الجزائر تحت نير السيطرة الاستعمارية 132 سنة أظهر شعبها خلالها من ضروب المقاومة وأنواع التمرد ما سارت بذكره الركبان ، ومن أشهر ثوراته ثورة 1 نونبر 1954 التي شارك فيها الشعبان المغربي والتونسي مشاركة فعلية وساندتها جميع الدول الاسلامية والعربية والأخرى التي تناصر مبدأ تحرر الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ، وقد استمات

الشعب الجزائرى فى القتال وضحى فى المعارك التى دامت أزيد من سبع سنوات بأكثر من مليون شهيد ، حتى اضطر فرنسا الى الاعتراف بحريت وسيادته فولدت الدولة الجزائرية يوم 5 يوليوز 1962 . وانخرطت بعد ذلك فى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاقليمية والمتخصصة .

ونظام الدولة فى الجزائر جمهورى دستورى رئاسى ، ومنذ شهر يونيو سنة 1966 أصبحت مقاليد الدولة بين يدى مجلس الثورة الذى يرأسه العقيد أبو مدين الهوارى أحد قادة جيش التحرير الجزائرى .



# المغربُ الأقتصى ( المملكة المغربية )

## موقعها وحدودها

المملكة المغربية - أو المغرب الأقصى - هى أوسع البلاد المغربية مساحة وأكثرها سكاناً ، تقع فى غربها الأقصى بل فى أقصى غرب القارة الافريقية بين الجزائر والصحراء الكبرى والبحر المتوسط والمحيط الأطلسى .

وليس لها في الوقت الحاضر حدود قارة الا الحدود الطبيعية بالشمال والغرب حيث البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ، اما من الجهتين الشرقية والجنوبية فهي مثار جدال ، لأن الشعب المغربي وحكومته يرفضان التسليم بالتخطيط الاستعماري للحدود ، والرضا بما فعلته فرنسا واسبانيا ابان حكمهما من بتر كثير من أطراف المغرب الأقصى وتضييق رقعته حتى أصبح البون شاسعاً بين حدوده الحقيقية القديمة وحدوده المصطنعة الجديدة .

وقد حددت المعاهدة المعقودة بين فرنسا والمغرب بقرية للا مغنية سنة 1845 والمفروضة عليه اثر هزيمته في معركة يسلى ـ الحدود بتدقيق ما بين مصب وادى كيس على البحر الأبيض المتوسط وثنية الساسى جنوبى مدينة وجدة ، اما الحدود فيما عدى ذلك فقد وضعتها فرنسا وحدها دون مشاورة المغرب ولا موافقة حكومته الشرعية ، وهي تمتد من ثنية الساسى جنوباً حتى تسامت واحة فكيك ، ثم تميل الى الغرب شاقة الواحة المذكورة

تاركة بنى ونيف خارج الحد وجبل عنتر داخله ، وتسير على خط مستقيم حتى تلتقى بمجرى وادى المرة جنوبى قرية تلزازة ، فتسير مع مجراه الى ان يلتقى بمجرى وادى كير فتسير مع مجرى هذا الوادى الأخير حتى تصل الى نقطة تبعد 15 كلم الى الشمال من قرية يكلى ، ومن هناك يمتد خط الحدود مستقيماً فى اتجاه جنوبى غربى حتى يلتقى مع الدرجة 40 ، 27 من العرض الشمالى التى هى الحد الجنوبى لاقليم طرفاية ، وحتى خط الحدود هذا لم يحترمه الفرنسيون بعد استقلال المغرب الأقصى وقيل انتهاء حكمهم للجزائير ، فقيد اجتازوه ووضعوا أيديهم على بعض المناطق الواقعة غربه وشماله لأغراض ستراتيجية اثناء محاربتهم للثوار الوطنيين الجزائريين ، فخلق هذا التعدى حالة توتر على الحدود بين المغرب والجزائر المستقلة أدى الى نشوب خلاف مسلح بينهما في شهر اكتوبر سنة 1963 ، ذلك الخلاف الذى صدر بشأنه تصريح بياماكو في 30 أكتوبر 1963 وتألفت لفضه لجنة خاصة منبثقة عن منظمة الوحدة الافريقية .

### مساحتها

تبلغ مساحة المملكة المغربية فى حدودها التاريخية حوالى 3.000.000 كلم مربع ، ولكن البتر المتوالى لأطرافها من جانب الاستعمار جعل الرقعة التى ينبسط عليها السلطان الشرعى منها لا تتعدى 550.000 كلم .

## سطحها

يمتاز سطح المملكة المغربية بارتفاعه وامتداد مجموعة من السلاسل الجبلية فوقه امتداداً أفقياً تتخللها أو تنبسط قربها سهول واسعة ونجود عليا .

وتكون الجبال في المغرب العربي وحدة متماسكة ، ولكنها في المغرب الأقصى أرفع منها فيما عداه ، وكانت قديماً تسمى جبال درن ، ثم صارت في العصر الحديث تدعى جبال الأطلس ، وهو اسم محلى على ما يظهر ، دعيت به في الأول جبال المغرب الأقصى ثم عمم اطلاقه فصار يدل على جبال البلاد المغربة كلها .

واذا أردنا أن نتكلم على هذه الجبال متدرجين من الشمال الى الجنوب فسنجد في البداية سلسلة الأطلس الساحلي المشرفة على البحر الأبيض المتوسط الممتدة من جبل موسى ( 856 م ) المحاذي لسبتة الى نهر ملوية ، ويسمى الجغرافيون الأوربيون هذه السلسلة الأطلس الريفي (8) وهي ترتفع كثيراً في الوسط قرب تركيست ( جبل تيدغين 2452 م ) وشفشاون ( جبل تيسوكة 2120 م ) .

وخلف هذه السلسلة توجد منحدرات يظن انها كانت مغمورة بماء البحر في الزمن القديم ، وهي تتسع شيئاً فشيئاً من جهة الشرق حتى تتفتح عن سهول وادى ملوية والمغرب الشرقي ، مثلما تتسع من الجهة الغربية حتى تتفتح عن بسيط سايس وسهول الغرب .

وتعتبر كدية الطواهر الواقعة غربى تازة هى العقدة التى تصل الأطلس الساحلى بالأطلس المتوسط ، وبها يمر الطريق العتيق الذى يربط تلمسان وما خلفها من قرى وأمصار بفاس وما بعدها من قرى وأمصار .

والى الجنوب من تلك السهول والمنحدرات توجد سلسلة جبال الأطلس المتوسط التى تنفصل فى جبل حيان ( 3.000 م ) عن الأطلس الكبير ، وتمتد من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى حتى تصل الى جبل تزكة المطل على ( مجاز تازة ) من الجنوب بعد ما يكون ارتفاعها بلغ فى جبل بويبلان على ( موسى وصالح 3.210 م وتنتهى فى أعالى ملوية ، ويمكن اضافة الجبيلات الواقعة شمال مدينة مراكش الى هذه السلسلة .

ويمتد الأطلس الكبير وراء الأطلس المتوسط على مسافة تزيد على 800 كلم من مبتداه بأعلى وادى كير الى منتهاه برأس غير، ويتراوح عرضه ما بين

<sup>8)</sup> شاع اطلاق الريف منذ ثورة سكانه على المستعمرين الفرنسيسين والاسبانيسين (الهرسيسين والاسبانيسين (على 1915 لل 1926 لل 1926 على الشمال المغربي من نهر ملوية الى المحيط الأطلسي ، والحقيقة ان ذلك مجرد خطأ ، فالريف في عرف أهله وعرف المغاربة قاطبة مو منطقة صغيرة واقعة في وسط شمال المغرب تمتد من قبائل قلعية شرقاً الى قبائل غمارة غرباً ، وأكبر مدنه وقراه مدينة المزمة (الحسيمة) ، وما عدى تلك المنطقة فليس من الريف .

60 و 80 كلم ، وجباله أبرز جبال المغرب وأرفعها ، وتتجاوز قمم جبال العياشي ومكون وتوبقال 3.500 م بل تتجاوز 4.000 م .

وخلف الأطلس الكبير يوجد الأطلس الصغير الذي يلتقى واياه في جبل سيروة ( 3.300 م ) وتمتد هذه السلسلة من جبل صغرو شرقاً سائرة في اتجاه جنوبي غربي الى المحيط الأطلسي عالية احياناً الى 2.000 م ( جبل فيردوست ) و 2.512 ( جبل اكلين ) .

وتنبسط ما بين هذه السلاسل الجبلية والمحيط الأطلسي سهول واسعة منخفضة تسمى باسماء القبائل المستقرة فيها كسهل الشاوية وسهل عبدة ، وسهل دكالة ، ويتراوح ارتفاعها ما بين 150 و 200 م في الجهات القريبة من البحر ، وقد يصل ارتفاعها الى 300 م وأحياناً الى 700 م في الداخل .

ويدعى السهل الواقع بين مثلث طنجة ـ فاس ـ الرباط سهل الغرب وأكبر أنهاره نهر سبو . كما تدعى المنحدرات الواقعة بين المحيط الأطلسى والسفوح القريبة من الأطلس الكبير والأطلس الصغير سهل سوس ، ويبلغ طوله 200 كلم وعرضه 40 كلم .

ويحيط حزام السلاسل الأطلسية في أقصى الجنوب بناحية نجدية يبرز منها في جهات درعة جبل باني ، والى الشرق منها نتوءات سلسلة الكور القديمة ، وخلف ذلك كله توجد الصحراء .

## طقسها

يتغير الطقس في المملكة المغربية بتغير المناطق والفصول ، فهو متوسطى في الشمال ، أطلسى في الغرب ، صحراوى في الجنوب ، قارى في داخل البلاد ، وقد حملت تقلباته وتناقضاته بعض الجغرافيين على القول بأن المغرب الأقصى قطر حار جداً وبارد جداً ورطب جداً وجاف جداً ! .

وتتأثر الجهات القريبة من مضيق جبل طارق بالتيارات البحرية الباردة نسبياً المسماة بتيارات كناريا ، كما تتأثر الجهات الغربية بالمحيط

الأطلسى الذى يلطف من حرارة الصيف ويخفف من حدة برد الشتاء ، أما الجهات الجنوبية فى الداخل فليست فى مأمن من التأثيرات الصحراوية لأن جبال الأطلس الكبير لا تحول فى كل مكان دون تسرب طقس الصحراء اليها .

وأغلب الرياح التى تهب شتاء ترد من الغرب والجنوب الغربى ، وأكثر ما تهب صيفاً من الشمال الشرقى ، وفى مضيق جبل طارق يشتد هبوبها وتقلبها نتيجة اصطراع الطقس بين البحرين المجاورين ، ورياح السموم أقل هبوباً فى المغرب الأقصى منها فى القطر الجزائرى ، ولكن الشرقى الذى يهب من نجود الأقاليم الوهرانية حاراً جافاً يكون له فى غالب الأحيان ما لريح السموم من مميزات وآثار : فكلاهما يثقل الجو ، ويرفع درجة الحرارة فى وسط النهار بالساحل وتشتد وطأته ـ عندما يهب ـ على الانسان والحيوان والنبات بالداخل .

وتبعاً لذلك يختل نظام المطر ، فهو يقل كلما امتدت الأرض من البحر المتوسط الى الجنوب ومن المحيط الأطلسي الى الشرق ، ويمكن تقسيم المغرب الأقصى بسبب ذلك الى ثلاث مناطق مطرية :

- I) منطقة غزيرة المطر تتعدى الكمية النازلة منه سنوياً فوقها 800 ملم ، وتشتمل هذه المنطقة على ناحية جبالة وجهات الأطلس الكبير والأطلس المتوسط المعرضة للرطوبة الغربية .
- 2) منطقة متوسطة المطر تشتمل على القسم الشمالي من السهول الغربية ، وعلى نواحى فاس ومكناس وتازة ، والجهات العالية في وسط وغرب الأطلس الكبير ، وتفوق الكمية السنوية النازلة عليها منه 400 ملم .
- (3) منطقة قليلة المطر لا تتعدى كميته في السنة 200 ملم تشتمل على القسم الجنوبي من السهول الغربية والقسم الشمالي من المغرب الشرقي ، وعلى الأراضى الواقعة في السفوح الجنوبية الشرقية لسلاسل جبال الأطلس .

وهناك منطقة رابعة تكاد تكون عديمة المطر ، تنزل عليها منه سنوياً كمية تقل عن 200 ملم ، وهي تشتمل في الوسط على منطقة واقعة بين مراكش وآسفى ، وعلى النواحي الصحراوية والشبيهة بها .

وأغــزر المطر ينزل فى الجهات المجاورة للمحيط الأطلسى ، وهــو يتحكم فى الزراعة والنبات على العموم تحكماً قوياً ، وينزل الثلج عــلى علــو 600 ــ 1.000 م قوياً أو ضعيفاً حسب موقع الأرض وتعرضها للمطر والهواء ، ويبقى جامداً بضعة أيام أو أسابيع على ارتفاع 1.000 ــ 2.000 م ، ومن 6 الى 9 أشهر (أكتوبر ــ يونيو) اذا تجاوز ارتفاع الأرض 2.000 م .

ويمكن تقسيم السنة الى فصلين : أحدهما رطب ممطر من نونبر الى أبريل ، وثانيهما حار جاف من مايو الى أكتوبر .

أما الجو فانه يكون لطيفاً ومعتدلا بالسواحل ، ولكن يبدأ تفاوته بمجرد ما تمتد الى الأرض الى الجنوب ، ولا يعرف الجليد فيما تحت الجديدة ، و 20 في ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الساحل 19 في الصويرة والجديدة ، و 20 في آسفى ، و 17 في الدار البيضاء والرباط وطنجة ، وفي الداخل تشتد الفروق بين حرارة النهار وبرودة الليل ، وبين حرارة الصيف وبرودة الشتاء ، والليالى باردة على العموم ، فمتوسط درجة الحرارة بمكناس (علو 500 م) 18 درجة ، وبفاس (علو 376 م) 19 درجة ، مع درجة I دنيا في شهر يبراير ودرجة 44 عليا في شهر غشت ، وفي مراكش التي يبلغ علوها فوق سطح البحر 45 م تنزل درجة الحرارة الدنيا في شهر يناير الى ما تحت الصفر ، وتصل الدرجة العليا الى 45 في شهر غشت .

## مياهها

وكما تختلف أحوال الطقس بحسب المناطق تختلف حالة المياه تبعاً لها ، فهى غير متناسقة فى جميع جهات المملكة المغربية ، غير أنها هنا أكثر منها فى المغربين الأوسط والأدنى مجتمعين ، ويرجع السبب فى ذلك الى ارتفاع الجبال ، وغزارة الأمطار ، ونزول الثلج بوفرة وانعقاده شهوراً عديدة فوق الجبال حيث يبقى ذوبانه يغذى باستمرار مجارى أودية وأنهار يوجد حفافيها أينما صبت \_ الخصب والحياة .

وتمثل أنهار المغرب وأوديته أهمية بالغة في حياته الاقتصادية ، ويقدر متوسط الكمية الجارية فيها جرياً متواصلا بنحو 310 متر مكعب في الثانية ، وهي تستغل فلاحياً وتستخرج منها الطاقة الكهربائية ، ولكنها رغم ذلك لا تبلغ من الأهمية ما يبلغه أحد الأنهار المتوسطة بأوربا .

والأنهار التي تصب في المحيط الأطلسي هي أطول أنهار المغرب وأغزرها ماء ، منها نهر لكوس الذي ينبع من منطقة جبالة ويصب بالعرائش بعد ما يقطع 100 كلم سيراً ، ونهر سبو الذي ينبع من الأطلس المتوسط ويحمل في بدايته اسم وادي كيكو ، ثم يسير مسافة 600 كلم متعرجاً متضخماً بما ينصب فيه من روافد حتى يصب عند المهدية بعد ما يصبح عرضه 300 م وتبلغ كمية المياه الجارية فيه أيام الفيضان 2.000 متر مكعب ، ولكنها تنقص حتى تصل الى 15 م مكعب فقط في أيام الصيف ، وهو النهر الوحيد الذي بني عليه مرسى داخلي في المغرب ( القنيطرة ) ، ويتحدث المؤرخون ان السفن كانت تصعد فيه الى فاس . و نهر بو رقراق الذي ينبع من منطقة زيان ويصب بين الرباط وسلا بعد ما يقطع مسافة 250 كلم ، ونهر أم الربيع الذي هو أكبر أنهار المغرب وأكثرها انتظاماً ، ينبع من جبل حيان بالأطلس المتوسط ويمر بخنيفرة وتادلة ، ويتضخم بالروافد التي تنصب فيه مثل وادي العبيد ووادي تيساوت ، ويصب عند أزمور بعد ما يقطع 550 كلم ، وواد نسيفة (تنسيفت) الذي ينبع من الأطلس الكبر ، ويسعر مسافة 270 كلم حتى ينصب بين آسفي والصويرة ، ووادي سموس الذي ينبع من الأطلس الكبسر ويمسر برودانسة (ترودانت) ويصب قرب أكدير وقد بلغ طوله 200 كلم.

أما الأنهار التي تصب في البحر المتوسط فهي أقل من الأولى أهمية ، أكبرها نهر ملويمة الذي يبلغ طوله 480 كلم وينصب غرب جبال بني

یزناسن ، تلیه أودیة صغیرة مثل وادی کرت ووادی غیس ووادی نکور ووادی الا ووادی مرتبل .

وهناك أودية وأنهار تعتبر صحراوية وان كان مصب بعضها في المحيط الأطلسي تنبع من المنحدرات الجنوبية للاطلس وتتجه مجاريها نحو الصحراء فتغيض مياهها في الرمال ، أكبرها وادى درعة الذي يبلغ طوله 1.200 كلم ، ووادى غريس ووادى زيز اللذان يتكون من التقائهما وادى الداورة ، ووادى كير ووادى زوسفانة اللذان يتكون من التقائهما وادى الساورة الشهير الذي تقع عليه واحات اقليم توات .

وقد بنيت على بعض أودية المغرب وأنهاره سدود لخزن المياه اللازمة للسقى وتوليد الطاقة الكهربائية ، مثل سد القنصرة المقام على وادى بهت الذى يخزن 227 مليون متر مكعب من الماء ويسقى 37.000 هـ من الأراضى الخصبة بناحية سيدى قاسم وسيدى سليمان ، وسد بين الويدان المقام على وادى العبيد الذى يخزن مليار و 300 مليون متر مكعب من الماء ، ويسقى 150 ألف هكتار من سهول تادلة ويولد 600 مليون كيلواط من الكهرباء ، وسد ايمفوت المقام على وادى نفيس الذى يخزن 46 مليون متر مكعب من الماء ومشرع ويسقى 146.700 هـ من سهول عبدة ودكالة ، وسدى مشرع حمادى ومشرع القليلة المقامين على وادى ملوية اللذين تقدر دائرتهما السقوية بـ 60 ألف هكتار من أراضى بنى يزناسن وقلعية بالمغرب الشمالى الشرقى .

وبكل جهات المغرب الأقصى آبار وعيون وبحيرات وضايات وشطوط يمكن اعتبارها جزءاً من الشبكة الهيدرولية التي ينتفع بها المغاربة في معايشهم ومكاسبهم الزراعية والصناعية ، تضاف اليها أنهار وجداول باطنية تسقى منها بعض القرى بجبال الأطلس والواحات بالصحراء .

## سواحلها

للمملكة المغربية واجهتان بحريتان ، احداهما شمالية على البحر المتوسط في مقابلة السواحل الاسبانية ، يبلغ طولها 468 كلم ، وهي صخرية

متضرسة تتفتح بين المسافة والمسافة عن فرضات تشبه أقواساً لا تجعل السفن التي ترسو فيها في حرز حريز من التيارات المائية والعواصف الهوائية الآتية من مضيق جبل طارق، ويعسر الاتصال بين هذا الساحل والداخل بسبب السلسلة الجبلية المعترضة خلف ، ويربط ساحل المغرب المتوسطى بساحله الأطلسي بحر الزقاق المسمى حديثاً بمضيق جبل طارق الذي لا تزيد المسافة الفاصلة بين شاطئيه الاسباني والمغربي عن 17 كلم في بعض النقط ، وقد ازدادت أهمية هذا المضيق بعد حفر قناة السويس اذ أصبحت تمر به آلاف السفن غادية رائحة بين مختلف القارات ، وفي أقصى طرفه الغربي توجد مدينة طنجة كما توجد في أقصى طرفه الشرق منها يوجد مرسى الحسيمة ومرسى مليلية ، وتتخلل المرتفعات الجبلية والرءوس الخارجة في البحر من هذا الساحل بعض الشطوط الرملية الجميلة التي يقصدها الناس من الداخل والخارج للاصطياف ، مثل شط سمير Restinga وشط مرتيل وشط السعيدية .

والواجهة الثانية غربية تمتد على المحيط الأطلسى فى الجزء المحرر من المملكة مسافة 835 كلم من رأس شبرتال Cap Spartel الذى هو أعلا نقطة بالساحل الغربى للقارة الافريقية الى رأس جوبى Cap Jobi بجنوب اقليم طرفاية ، وهو ساحل رملى منخفض تبرز من قسمه الأوسط والجنوبى بين الحين والحين رءوس بحرية منطلقة من الجبال الداخلية ، ولا توجد فيه مراسى طبيعية أمينة ، ويتصل هذا الساحل مع داخل البلاد بسهولة بواسطة طرق جيدة وسكك حديدية ، وعليه توجد المراسى المغربية الكبرى مثل الدار البيضاء وفضالة وآسفى وأكدير والقنيطرة (داخلى) ومراسى أخرى دونها أهمية مثل العرائش والجديدة والصويرة وطرفاية .

## تربتها

تقل التربة المنبتة فى السلاسل الجبلية التى تكثر فيها الشعساب ــ أو تنعدم بالمرة ، لأن هذه الشعاب لا تمكن مياه الأمطار من الاستقرار والنفوذ الى باطن الأرض ، بل تحولها الى سيول ــ تقوى وتضعف حسب قوة المطر

وضعفه \_ تنحدر بسرعة جارفة معها التربة والحجارة والأشجار ، ولكن السهول والأودية على عكس ذلك تغطيها باستمرار طبقة من التراب أو الرواسب التى تخلفها السيول النازلة من الجبال ، وفى المغرب أنواع من التربة يدعى كل منها باسم عربى أو محلى حسب نوعه ولونه ، فالتربة السوداء التى تتشقق اثناء يبسها البطىء تدعى التيرس وهى أخصب تربة بالمغرب ، وتوجد فسى سهول الغرب والشاوية وعبدة ودكالة ومراكش ، والتربة الحمراء التى تيبس بسرعة تدعى الحمرى وأكثرها جيد لما يخالطها من مواد مقوية كالجير والحامض بالفوسفورى ، والتربة الرملية تدعى الرمل وهى دون التربتين السابقتيس خصوبة لقلة المواد المقوية المختلطة بها وعدم ثبوتها . والتربة الرسوبية تدعى الدهس ، والتى يخالطها الحصى بكثرة تدعى الحروشة ، وجميع هذه الأنواع منزرع لكن درجة الخصوبة ترتفع فى بعضها وتنخفض فسى البعض الآخر .

## نباتها

يقع النبات تحت تأثير الطقس والتربة والموقع ويتكيف تبعاً لها ، فكلما غزر المطر وطابت التربة وحسن الموقع نما وبسق وأعطت الفلاحة غلات وفيرة ، وكلما نزر المطر وخبثت التربة وساء الموقع نكد وتضاءل وقلت الغلات والمحاصيل الزراعية .

وينسجم النبات مع اعتدال الحرارة أكثر مما ينسجم مع وفرة الماء ، فاذا ارتفعت درجة الحرارة تبخر الماء بسرعة وعجر النبات بالتالى عن النمو ، ولهذا نرى منطقة تادلة تكاد تكون قاحلة من شدة الحر رغم انها من المناطق التى تنزل عليها كميات وفيرة من المطر .

وقد أحصى العلماء الطبيعيون نحو 4.000 نوع من النبات في المغرب، أغلبها من الأنواع المعروفة في أقطار البحر المتوسط، وأقلها وهو الذي ينبت على أبواب الصحراء خلف جبال الأطلس \_ يمت بالنسب والقربي الى نبات المناطق الانقلابية والاستوائية.

#### وتوجد في المغرب خمس مناطق نباتية :

I) المنطقة الجبلية الشمالية المجاورة للبحر المتوسط الممتازة باعتدال هوائها ووفرة مياهها، وفيها يكثر الشجر المثمر كالزيتون والليمون والكرم والتين والجوز واللوز والرمان وغيرها. والشجر الغابوى كالخروب والبلوط والصنوبر والأرز والعرعار، وفي السهول والنجود التي تتخليل جبال هذه المنطقة تزرع أنواع الحبوب والقطاني والخضر، وعلى جوانب أوديتها وشعابها تنبت أنواع عديدة من الحشائش والبقول التي تتأليق أنوارها وتعبق أزهارها.

2) المنطقة الساحلية الغربية وهى أخصب مناطق المغرب الطبيعية وأكثرها سكاناً ، مطرها غزير ، وجوها بارد شتاء معتدل صيفاً ، تنبت فيها الحبوب والأشجار المثمرة على اختلافها وتحيط بمدنها وقراها غابات الزيتون ، كما تنتشر في سائرها غابات عادية كثيفة الأشجار متشابكة الأغصان ، من أهمها غابة المعمورة بين نهرى سبو وأبى رقراق التى يبلغ طولها 60 كلم وعرضها 40 كلم ومساحتها 135.000 ه .

3) منطقة الجبال الأطلسية ، وهي منطقة يشتد فيها البرد فيؤشر على النبات ، ففي مرتفعاتها التي يزيد علوها على 3.000 م لا تعيش أشجار الزيتون والفواكه ، وانها يوجد في وهادها وشعابها أشجار العرعار والجوز والنباتات العطرية والصيدلية كالزعتر والحناء والورد . وتكلل الأطلس المتوسط والأطلس الصغير غابات الأرز والصنوبر فتكسبهما خضرة وجمالا وهذه المنطقة غزيرة الأمطار ، منها ينبع جل أودية المغرب ، وتقع بينها نجود عالية بعضها يزرع وبعضها ترعاه الدواب .

4) منطقة المغرب الشرقى ، وهى منطقة يستد حرها صيفاً وبردها شتاء ويقل مطرها بصفة عامة ، وتمتاز بوفرة الأعشاب وكثرة المراعبى التي تسرح فيها أنواع الماشية من غنم وبقر وخيل وابل ، وتغطى الحلفة

مساحات شاسعة منها ، ويعتنى سكانها بالسقى نظراً لاختلال نزول المطر في الموسم الفلاحي .

5) المنطقة الصحراوية وهي عبارة عن تلال ونجود ومفاوز رملية قاحلة يشتد حرها ويقل مطرها ، فلذلك انعدمت فيها الزراعة وقل النبات الا بعض الأعشاب والشجيرات الشوكية ، وتوجد فيها واحات جميلة يكشر فيها النخل وأنواع من الشجر المثمر ويزرع فيها القمح والشعير وبعض الخضر على قلة ، ويعتمد أهلها في معايشهم على تربية الأبل ونقل السلح والمنتوجات بين مدن الصحراء وقراها .

وقد استنبتت بالتربة المغربية نباتات بقلية وشجرية عديدة مستوردة من الخارج فنبتت في حالات مماثلة لنباتها في مواطنها الأصلية ، ومن هذه النباتات الجديدة شجر الكاليبتوس المستورد من اوستراليا والصبار المستورد من أمريكا ، والقطن والرز والبنان ، واستنبت الكاكاو بناحية أصيلة فنبت وأعطى غلات وفيرة ، كما جربت زراعة الشاى في نفس الناحية بنجاح .

## غاباتها

تغطى الغابات فى المملكة المغربية 3.500.000 هـ ، وهى موجودة فى كل جهة ، لكن بعضها منفصل عن بعض ، كما أن كل غابة تنفرد بنوع من الشبجر ، وقليلة هى الغابات التى تتعدد فيها أنواعه .

وينبت شبجر الفرشي ( الفلين ) على علو 100 ـــ 800 م وتغطى غاباته 250.000 هـ من أراضي زمور وزعر وزيان .

وتوجد غابات الأرز الجميلة في الأطلس الساحلي (كتامة) والأطلس المتوسيط جنوبي فاس ومكناس خاصة في مرتفعات تيكريكرة وكيكو ، وهي تنمو على علو 1100 ـــ 2300 م ويبلغ طول بعضها أزيد من 50 كلم .

ويوجد الصنوبر والعرعار بجهات كثيرة من الأطلس كما يوجد شجر الهركان ، وهو نوع من الزيتون الوحشى ينبت بالجنوب ما بين وادى درعة ووادى نسيفة ( تنسيفت ) ، وتغطى غاباته ما يزيد على 700.000 هـ .

وتغل الغابات المغربية كل سنة 100.000 م . م من الخشب الصالح للنجارة ، و 2.000.000 م . م من الحطب ، و 52.000 ط من الفحم ، و 60.000 طن من الفرشي .

ويمكن عد منابت الحلفة من الغابات ، وهي تغطى بالمغرب الشرقي 2.000.000 هـ تغل سنوياً أزيد من 120.000 طن .

وتبذل الدولة مجهوداً كبيراً للمحافظة على الغابة وتوسيع مساحتها ووقايتها من الحريق وتجرب غرس أنواع جديدة من الشجر بها ( 2.994.862 من مختلف الأنواع سنة 1963 ) ، كما تنظم استغلالها للصالح العام من جهة وصالح السكان المجاورين لها من جهة أخرى .

## ف\_الاحتها

المملكة المغربية قطر فلاحى قبل كل شيء ، يعمل 80 ٪ من سكانه في الفلاحة ويتعيشون منها ، لذا تستأثر التنمية الزراعية والشؤون القروية على العموم بحظ وافر من اهتمام الحكومة والمصالح المركزية والجهوية .

وتبلغ المساحة المنزرعة بها 11.000.000 هـ يزرع نصفها فقط ، وأطيب الجهات التى تجود فيها الزراعة هى جهات الغرب وحوض سبو والشاوية ودكالة وعبدة وحوز فاس وحوز مكناس (سهل سايس) وحوز وجدة (أنكاد) وسهول تادلة .

وقد بلغت صابة المغرب سنة 1964 ــ 8.894.000 ق من القميح ، و 3.064.000 ق من الشعير ، و 3.064.000 ق من الشعير ، و 2.149.000 ق من الذرة ، و 639.000 ق من البشنة ، و 2.149.000 ق من

القطاني ( الفول والحمص واللوبيا والجلبان والعدس ) وبلغت صابته من الرز الذي نجحت زراعته بناحية القنيطرة 195.000 ق سنة 1963 .

وتنتشر زراعة الخضر بالقرب من المدن والقرى الكبيرة ، وفي المزارع العصرية التي تتوفر لها وسائل النقل السريع ، وقد بلغ سنة 1963 مجموع الانتاج منها 1,000.000 طن ، منها 225.300 طن من البطاطا ، و 84.100 من الماطشة ، و 84.100 طن من الفول الطرى .

وتزرع بالمغرب نوارة الشمس التي تعصر بذورها زيتاً ، والقطن ( 89.600 ق سنة 1964 ق سنة 1964 في سنة 1963 ) والشمنذر السكري ( 1861 في سنة 1964 في سنة 1964 في يذهب الى مصانع السكر المحلية .

وتغطى حقول الدالية 25.000 هـ بلغ ما أنتجته من العنب 417.000 طن سنة 1963 ويقدر انتاج المغرب السنوى من الخمر بمليونى هيكتولتر ، ولكن الدولة تجد مصاعب في تصريفه في الخارج رغم جودته بسبب القيود التي فرضتها فرنسا على دخوله اليها وهي التي كانت أكبر مستورد له .

ومما يعتنى الفلاحون المغاربة باستنبات النباتات التى تدخل فى الصناعة العطرية ، كالورد وزهر الليمون والنارنج والعطرشة والنعناع والفل والقرنفل والياسمين، وكذلك النباتات الأخرى التى تدخل فى الصناعة الصيدلية.

وينبت بالمغرب الأقصى جل الأشجار التي تنبت بأوربا الجنوبية والوسطى ، ويوجد به من الزيتون 12.700.000 شجرة أنتجت سنة 1963 ـ 145.000 أنتجت سنة 1963 طن من الزيت ، ومن الأشجار الحامضة ( البرتقال والليمون والماندرين ) 2.276.000 شجرة أنتجت 481.000 طن سنة 1962 ، ومن اللوز 13.288.000 شجرة أنتجت 9.200 طن سنة 1963 ، ومن المسمش ( 16.200 طن ) والتين ( 61.000 طن ) والجوز ( 5.625 طن ) والتفاح والاجاص والبرقوق والخوخ والرمان الشيء الكثير ، أما النخل الذي يبلغ عدد شجره 69.500 طن .

## حيوانها

يوجد بالمغرب أنواع الحيوان المعروف بأقطار حوض البحر الأبيض المتوسط ، سواء منه الطائر في الفضاء والسابح في الماء ، والماشي أو الزاحف على الأرض ، ومن الثابت تاريخياً أن أنواعاً كثيرة من الحيوان انقرضت في عصر ما قبل التاريخ بسبب التقلبات الجوية ، وان أنواعاً أخرى انقرضت في العصور التاريخية بسبب القنص والصيد ، ومنذ خمسين سنة فقط كان بالمغرب الأسد والنمر والفهد وأنواع أخرى من السباع شجعت الحكومة على القضاء عليها لفتكها بالناس والدواب .

وللمغاربة ولوع بتربية الحيوان الأنيس سواء منه الذي يؤكل أو الذي يستعمل في الأشغال الزراعية أو الذي يستغل تجارياً ، وقلما يوجد بالأرياف دار أو خيمة خالية من حيوان يربى ، ومن المغاربة كسابون لا يشتغلون بغير تربية الحيوان ، وقد كانوا يتولون ذلك حتى بالمدن داخل زارئب مخصصة لذلك .

لكن يلاحظ أن هؤلاء الكسابين لا يخدمهم الحظ باستمرار ، ويرجع السبب فى ذلك الى اختلال نزول المطر من جهة ، وعدم العناية بتوفير العلف والخطائر من جهة أخرى ، لذلك تسعى الادارة المغربية جاهدة لتوفير المراعى وارشاد الكسابين الى أقوم الطرق التى يجب اتباعها لتربية الحيوان تربية تجعل عدده ونوعه فى المستوى المطلوب .

وفى سنة 1963 كان عدد الحيوان بالمغرب يقدر كما يلى : 15.000.000 رأس من البقر ، و 2.900.000 رأس من البقر ، و 2.900.000 من الخيل ، و 200.000 من الابل بلغ ما انتجته 186.000 طن من اللحم ، و 16.500 طن من الصوف و 520.000.000 لتر من الحليب .

أما الطيور فهى وفيرة ، وتعرض فى الأسواق للبيع بكثرة وكذلك بيضها ، وقد أنشئت فى السنين الأخيرة خطائر لاستفراخها وتربيتها بالطرق الآلية ، كما أنشئت الخلايا الصناعية لتربية النحل واستخراج العسل منه ، وتربية دود القز الذى يغل حريراً .

#### صيده\_ا

والبحر هو أيضاً مجال من مجالات الكسب ومصدر من مصادر الثروة للمغاربة ، فالشواطىء المغربية ولاسيما الأطلسية منها تزخر بما يولد فيها من أنواع السمك والحيوانات البحرية ، لهذا يقصدها الصيادون بزوارقهم وسفنهم من فرنسا واسبانيا والبرتغال مثلما يصطاد بها المغاربة أنفسهم ، وقد أنشئت في السنين الأخيرة أحواض خاصة بزوارق الصيد في مراسي فضالة وآسفى وأكدير زيادة على الأحواض التي كانت موجودة من قبل بالدار البيضاء وطنجة وغيرهما . كما أحدثت بها أسواق لبيع السمك ومعامل لتعليبه ، ويعد مرسى آسفى أول مرسى سرديني في العالم اذ تنزل به زوارق الصيد في كل موسم ما لا يقل عن 80.000 طن من السردين تغذى معامل التعليب الموجودة فيه ( 127 مليون درهم 1963 ) ، ولا يقصر الصيد على الشواطىء بل يشمل أيضاً الأودية والأنهار التي يوجد بها أيضاً سمك كثير .

### معادنها

ليس استخراج المعادن في المملكة المغربية بالأمر الجديد ، فمنذ قرون طويلة جرى استخراجها بالطرق البدائية وتصنيعها في مصانع داخلية أو وسقها الى البلدان الأجنبية لتصنع هناك .

وقد نظم ظهير 19 يناير 1914 والظهائر التي عدلته شؤون البحث عن المعادن واعتبرت باطن التربة ملكاً للدولة ، كما أنشى في 15 دجنبر 1928 مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الذي كلف في البداية بالتنقيب للساب الدولة للمعادن والمناجم باستثناء الفوسفات ، ثم اتسع نطاق عمله فيما بعد فأصبح يشمل الاستغلال والتحويل والنقل والاشتراك مع الغير في أعمال التنقيب والاستثمار .

وفى سنة 1963 انتجت مناجم الفحم الحجرى بجرادة وحاسى بلال ( المغرب الشرقى ) 404.000 طن من الانتراسيت ، واستخرج من آبار النفط

بجبل سلفات (سيدى قاسم) 150.000 طن ، ولم يجر استغلال النفط الذى عثر عليه بسيدى غانم (الصويرة) لضعف احتياطه ، ولهذا ظل المغرب يعتمد فيما يخص الوقود السائل \_ على ما تكرره مصافى المحمدية من بترول مستورد من الخارج .

وفى السنة نفسها انتجت معادن المنغنيز 266.000 طن من المواد المعدنية و 69.000 طن من المواد الكيماوية ، واستخرج من معادن الرصاص والزنك المختلطين 106.000 طن من الرصاص و 59.000 طن من الزنك .

ويوجد بالمغرب النحاس بجبل صغرو وقرب أمزميز ولكن انتاجه ضعيف كما يوجد الكوبالت والانتيموان والايتان والفلورين والفضة ، وغالباً ما تكون هذه المواد مختلطة بمعدن الرصاص .

أما الفوسفات الموجود بين خريبقة ووادى زم فقد استخرج منه 10.118.562 طن سنة 1965 وسق معظمها الى الخارج ، والمغرب يحتل المرتبة الثانية بين الدول المنتجة له بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

وبالاضافة الى هذه المعادن الصلبة توجد بالمغرب عيون معدنية يؤمها الناس من الداخل والخارج للاستشفاء من الأمراض الجلدية والعصبية والمعوية ، من أشهرها حمة سيدى حرازم وحمة مولاى يعقوب ( فاس ) وحمة ولماس ( الرباط ) .

## صناعتها

اشتهر المغاربة باتقانهم للصناعات اليدوية من قديم ، وكانت المصانع والمعامل المنتشرة بالمدن والقرى تلبى جميع الاحتياجات الوطنية وطرفاً من احتياجات الأقطار المغربية والافريقية ، أما الصنائع العصرية التى تعتمد على الآلات الضخمة والقوى المحركة البخارية والوقودية فانها لم تعرف بالمغرب الأقصى الا فى مطلع هذا القرن باستثناء بعض المطاحن والمطابع التى أنشأها الأجانب بالمدن الساحلية، وبعض المعامل الحربية التى أنشأتها الدولة بالداخل.

وقد عرقلت معاهدة الجزيرة الخضراء المنعقدة في 7 أبريل 1906 التنمية الصناعية لأن الحرية التجارية التي أقرتها والرسوم الديوانية ( الجمركية ) المنخفضة التي نصت عليها جعلت من المؤكد عجز أي صناعة تنشأ في المغرب عن الصمود أمام البضائع المصنوعة التي ترد من الخارج ، لكن نشأت – مع ذلك بعض الصناعات العصرية التي لها ارتباط بالزراعة والتغذية والبناء ، فأقيمت المطاحن والمعاصر في مختلف الجهات ، ومصانع الاسمنت والصابون والزجاج ومعالب اللحم والخضر والفواكه .

ولما استعاد المغرب الأقصى حريته سنة 1956 كان التصنيع فسى طليعة القضايا أولتها الحكومة المغربية عناية فائقة وشجعتها بمختلف الوسائل، فازدهرت الصناعات الغذائية وصناعات الأدوات المنزلية مثلما ازدهرت صناعة الغزل والنسيج وصناعة التحويل، وأقيمت مصانع السكر ومصانع المواد البلاستيكية والصيدلية، ومصانع الكارطون وعجين الكاغيط والزجاج والفخار والأصباغ ومعامل تركيب السيارات والجرارات والآلات الكهربائية والاليكترونية ومركب للصناعات الكيمياوية بالسفى ومصافى البترول والزيوت النباتية والزفت والمدابغ والمطابع ومعامل صنع الأحذية والزرابي وأفران صهر المواد الحديدية والمعدنية، وتدرس الحكومة الآن مشروع بناء مركب للصلب قرب مدينة الناظور سيكون شروعه في العمل بداية عهد التصنيع الثقبل في المملكة المغربية.

## تجارتها الخارجية

وكما حالت معاهدة الجزيرة الخضراء دون تصنيع المغرب حالت دون تعادل الميزان التجارى ، لأن الحرية التجارية التى أقرتها بالنسبة لجميع الدول جعلت أبوابه مفتوحة على مصاريعها أمام الواردات الأجنبية ، فكانت قيمة الواردات بسبب ذلك تفوق دائماً قيمة الصادرات .

ويجرى جل العمليات التجارية على طريق البحر جلباً ووسقاً ، وأقلها يجرى عبر الحدود البرية ، ومن أشهر المراسى المفتوحة في وجه التبادل

التجارى مع الخارج مراسسى الدار البيضاء والقنيطرة وآسفى وطنجمة وأكدير والصويرة والجديدة والمحمدية ، وقد قدرت قيمة التجارة الخارجية بد 150 مليون فرنك سنة 1912 وارتفع المبلغ الى 3 ملايير و 629 مليون فرنك (620 مليون فرنك (3.170.000 مليون فرنك (3.170.000 مليون فرنك (2.582.000 مليون فرنك ( 2.582.000 مليون فرنك ( 11.943.000 مليون فرنك ( 11.943.00

وتتكون الواردات على الخصوص من المواد المصنوعة كالآلات والسيارات وأدوات التجهيز والبترول، وتشتمل الصادرات على الفوسفات والحبوب والقطاني والبواكير والحوامض ومحفوظات السمك والجلد والصوف والثياب والزرابي والمصنوعات الجلدية والمواد المستخرجة من المعادن والمناجم.

## عدد سكانها

بلغ عدد سكان الجزء المحرر من المملكة المغربية 12.560.000 نسمة حسب احصاء سنة 1963 منهم 130.000 يهودى مغربى ، و 295.000 أجنبس معظمهم من الفرنسيين والاسبانيين ، ويزداد المغاربة 400.000 نسمة فسى السنة ، بينما ينقص سنة بعد أخرى عدد الأجانب الذين تضعف المصالح الاقتصادية والادارية التي كانت بين أيديهم باستمرار ، وكذلك عدد اليهود الذين يغادرون المغرب للاستقرار النهائي في فرنسا وكندا وفلسطين المحتلة .

وأهل المغرب مسلمون ديناً ، عرب أو متعربون لغة ، يتبعون فى العقائد مذهب أبى الحسن الأشعرى ، وفى الفقه مذهب مالك بن أنس ، ومنهم قبائل تتكلم الى جانب العربية لهجات بربرية ، وتنتشر اللغة الفرنسية فى الجنوب واللغة الاسبانية فى الشمال .

# أقسامها الادارية

تنقسم الملكة المغربية الى ثلاث عمالات وتسعة عشر اقليماً ، هي عمالة الرباط ، وعمالة الدار البيضاء البحرية ، وعمالة الدار البيضاء , وأقاليم أكدير،

وآسفى ، وبنى ملال ، وتازة ، وتطوان ، والجديدة , والحسيمة ، وخريبقة ، وطرفاية ، وطنجة ، ومراكش ، ومكناس ، والناظور ، وفاس ، والقنيط رة وقصر السوق ، وسطات ، ووجدة ، وورززات .

وينقسم كل اقليم الى عدد من الدوائر ، وكل دائرة الى عدد من الجماعات البلدية والقروية .

## طرقها

يبلغ طول الطرق السيارية بالمغرب 50.000 كلم ، منها 6079 كلم طرق رئيسية جيدة تربط كبريات المدن ، و 4224 طرق ثانوية تربط المدن بالقرى ، والباقى طرق محلية . ويبلغ طول الطرق القطارية 1780 كلم جميعها سكك عريضة بعضها مكرب وبعضها مضعف ، وهذه الطرق والسكك تربط أطراف المغرب الدانية والقاصية ، كما تربطه بالقطر الجزائرى وسائر الأقطار المغربية .

وبالمغرب مطارات عديدة يستعمل بعضها في الأسفار الداخلية والخارجية ، وبعضها يستعمل في الأغراض العسكرية الصرفة ، وهناك مطارات أخرى مغلقة في الساعة الراهنة لعدم الحاجة اليها ، وأكثرها مسن المخلفات التي تركتها القوات الأجنبية بعد رحيلها .

أما المراسى فتنتشر على طول السواحل الأطلسية والمتوسطية وهى مرتبطة بالمراسى الأوربية والافريقية وغيرها ارتباطاً منتظماً بواسطة سفن لنقل المسافرين وأخرى لنقل السلع، وقد دخلها وخرج منها سنة 1960 مسفينة بلغت حمولتها 26 مليون طن، ولا يدخل في هذه الأرقام عدد السفن التي وردت على مرسى مليلية ومرسى سبتة الخاضعين للسيطرة الاسبانية.

## أشهر مدنها

وبالمغرب الأقصى مدن كبيرة ساحلية وداخلية ، اشتهر بعضها بمميزات دينية أو علمية أو ادارية أو اقتصادية ، من أهمها مدينة فاس

( 216.133 نسمة ) عاصمة المغرب السياسية والثقافية والاقتصادية الى سنة 1912 ، و مراكش ( 243.134 نسمة ) عاصمته التاريخية الثانية ، و الرباط ( 227.445 نسمة ) العاصمة الحالية ، و الدار البيضاء ( 965.277 نسمة ) أكبر مركز صناعى و تجارى ، و تطوان ( 101.352 نسمة ) و طنجة ( 141.714 نسمة ) و مكناس ( 175.943 نسمة ) و وجدة ( 128.645 نسمة ) .

## نظامها

نظام الدولة فى المغرب ملكى دستورى ، والملك فى المغرب رئيس للسلطة الدينية ( امام \_ أمير المومنين ) والدنيوية ، والملك الحالى هو صاحب الجلالة الملك الحسن الثانى المولود بالرباط يوم الثلاثاء 9 يوليوز سنة 1929 م ( المفر عام 1348 هـ ) .

## أقاليمها السليبة

تعرض المغرب الأقصى خلال خمسة قلرون لحملات وغزوات عديدة ما زال يتجرع مرارتها ، ويكابد غصتها ، ففلى البداية شنلت عليه الدولتان النصرانيتان اسبانيا والبرتغال غارات مكنتهما من احتلال جلل شواطئه ، وكانتا مدفوعتين في عملهما بوازع ديني ، وفي نفس الوقت بدأ الأتراك العثمانيون الذين ثبتوا أقدامهم في الجزائر يسعون في اخضاع أقاليمه الشرقية لحكمهم مستغلين انشغاله بمقاومة الغزاة الاسبانيين والبرتغاليين وكانوا في سعيهم مدفوعين بحب السيطرة والتوسع ، وفي القرن الماضي بعدأت فرنسا واسبانيا فتوحاتهما الاستعمارية التي انتهت بعد كفاح مريس طويل باستيلائهما التام عليه .

واذا كان المغرب الأقصى استطاع أن يسترد جميع المراسى التى استولت عليها اسبانيا والبرتغال فى الأول حتى لم يبق منها الا مرسى مليلية ومرسى سبتة وبعض الجزر الصغيرة المتناثرة أمام ساحله الشمالى ، واستطاع

أن يصد الأتراك الى ما وراء نهر تافنا ويتفق واياهم على جعل النهر حداً فاصلا بين الأيالتين فانه وجد صعوبات كثيرة بعد استقلاله سنة 1956 فى استرجاع المناطق التى اقتطعتها من ترابه الدولتان المستعمرتان فرنسا واسبانيا وألحق بعضها بالأقطار المجاورة له بينما اصطنع لبعضها كيان دولى قانونى بدون استشارته ولا موافقته .

وتشتمل الأطراف المسلوبة من المملكة المغربية على مناطق وأقاليم في الشرق والجنوب الشرقي ضمتها فرنسا الى مستعمر تيها السابقتين بالجزائر ومالى ، وأخرى بالجنوب ضمتها في الأول تحت اسم (موريطانيا) الى مستعمراتها بافريقيا الغربية الفرنسية السابقة ثم أنشأت منها دولة سمتها ( الجمهورية الاسلامية الموريطانية ) ، كما تشتمل على المدن والجزر والقطاعات والأقاليم التي تستمسك بها اسبانيا بغير حق الا الحق الذي تمسك به انكلترا جبل طارق .

وفيما يلي بيانات جغرافية واقتصادية عن بعض هذه الأقاليم .

#### 1) جزائر ملوية :

ثلاث جزر صخرية صغيرة عديمة الأهمية تقع أمام رأس كبدانة Cabo de Agua غير بعيدة عن مصب نهر ملوية التي تضاف اليه ، تطلع الاسبانيون الى احتلالها بعد هزيمة المغرب في معركة يسلى سنة 1844 وقاموا باستطلاعات عسكرية حولها في نفس السنة ، ولما علموا باستعداد الجيش الفرنسي في الجزائر لاحتلالها سنة 1848 أرسلوا اليها حملة تجريدية أبحرت من مالقة تحت قيادة الخنرال سيرانو فوصلت اليها ورفعت عليها العلم الاسباني قبل وصول الأسطول الفرنسي ببضع ساعات .

وقد أنشأ فيها الاسبانيون معسكراً لجنودهم وفناراً لارشاد السفن وسيجناً للمجرمين .

#### 2) مليلية :

مدينة جميلة على ساحل البحر المتوسط بتراب اقليم الناظور احتلتها اسبانيا في شهر شتنبر 1497 وحصنتها وشحنتها بالجنود لصد الهجمات التي لم يفتأ المغاربة يشنونها لطردهم منها ، ولم يزالوا يوسعون رقعة احتلالهم حتى صارت المساحة التي يبسطون عليها سيطرتهم 12 كلم .

وقد جعلوا منها منطقة حرة تجارية منذ سنة 1863 وألحقوها ادارياً باقليم مالقة ، سكانها 100 ألف نسمة جلهم من الاسبانيين .

#### 3) حجرة نكور:

جزيرة صغيرة واقعة على مرمى السهم من مرسى المزمة (الحسيمة) احتلتها اسبانيا في عهد كارلوس الثاني يوم 28 غشت 1673 وأنشأوا بها معسكراً تقيم به حامية عسكرية باستمرار .

#### 4) حجرة بادس:

جزيرة صغيرة جداً تقع أمام ساحل قبيلة بقوية من اقليم الحسيمة على بعد مئة متر من مرسى بادس القديم، ويصلها بالبر عند انحسار الماء ذارع رملى، احتلها القائد الاسبانى بييدرو نافارو يوم 23 يوليوز 1508 واسترجعها المغاربة سنة 1522 ثم أعادت اسبانيا احتلالها سنة 1564 وأنشأت بها معسكراً تقيم به حامية عسكرية باستمرار، وسجناً للمجرمين.

#### 5) سبتـة:

مدينة شهيرة كانت من أهم مراكز الحضارة والثقافة بالمغرب ، وجه الدون جواو الأول ملك البرتغال لاحتلالها أسطولا يتركب من 200 سفينة ويحمل على متنه 50.000 مقاتل بقيادة الدون ألفونسو كنت برسيلوس فوصل أمامها يوم 21 غشت 1415 ونزل اليها جنوده فاحتلوها واحتفظوا بها رغم ما

كبدهم احتلالها من نكبات ، ولما احتـل الاسبانيون البرتفـال سنـة 1580 ألحقوها بممتلكاتهم وبقيت بأيديهم منذ ذلك التاريخ رغم ما بذل المفاربة لاسترجاعها من جهود وتحملوا من تضحيات .

تبلغ المساحة التى تبسط عليها اسبانيا سيطرتها بسبتة وضواحيها 19 كلم مربع ، ويبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة ، وهى ملحقة ادارياً باقليم قادس من اسبانيا .

#### 6) يفني:

منطقة واقعة باقليم أكدير على الساحل الأطلسى احتلتها اسبانيا سنة 1934 بمساعدة فرنسا ، وقد كان طولها يبلغ 90 كلم في عرض 25 كلم ، ولكن الثورة التي أوقد أهل تلك المنطقة نارها ضد المستعمر الاسباني سنة 1957 ضيقت رقعتها حتى صارت المسافة التي التي ينبسط عليها نفوذ الاسبانين خارج مدينة سيدى يفني لا تتعدى 5 كلم .

#### 7) الساقية الحمراء:

منطقة فسيحة واقعة بين اقليم طرفاية واقليم الداخلة (وادى الذهب) المحتل على المحيط الأطلسى ، بدأت اسبانيا احتلالها فى بداية هذا القرن خرقاً لجميع الاتفاقيات الدولية المصرحة بمغربيتها . تبلغ مساحتها 82.000 كلم ، ومقر ادارتها الاستعمارية فى مدينة العيون .

#### 8) وادى الذهب:

يعرف هذا الاقليم فى الوقت الراهن باسمه الاسبانى وادى الذهب Rio de Oro واسمه العربى الداخلة ، وهو يمتـد جنـوب المنطقـة السابقـة مسافة 690 كلم على المحيط الأطلسى ، وتبلغ مساحته 185.400 كلم مربع .

احتلته اسبانيا وحددت حدوده باتفاق مع فرنسا أثناء تفاهمهما على توزيم ( الغنيمة ) المغربية .

#### 9) موریتانیا:

هو الاسم الاستعمارى الذى أطلقه الفرنسيون على اقليم شنكيط المغربي وما زال يحمله حتى الآن . ويمتد هذا الاقليم الفسيح الذى تبليغ مساحته 1.169.000 كلم من المحيط الأطلسي غرباً الى مالى شرقاً ، ومن منطقة تندوف شمالا الى نهر السنيغال جنوباً .

بدأ الفرنسيون احتلاله فى أول هذا القرن ، وسلكوه فى سلسلة مستعمراتهم بافريقيا الغربية الفرنسية السابقة تحت اسم ( موريتانيا ) ثم اصطنعوا له كياناً دولياً سنة 1961 وسموه الجمهورية الاسلامية الموريتانية .



#### مراجع هذا الفصل (9):

- الاستبصار، في عجائب الأمصار تأليف كاتب مغربي مجهول.
- الاستقصا ، لأخبار المغرب الأقصى تأليف أحمد بن خالد الناصرى .
  - تونس الجديدة تأليف صلاح الدين التلاتيل .
  - جغرافية المدن المغربية \_ تأليف حسان عموض .
  - جنى زهرة الآس ، في بناء مدينة فاس تأليف على الجزنائي .
    - الجغرافية المصورة للمغرب الجديد تأليف عمر السباعي .
- جغرافية المغرب وسائر الوطن العربي تأليف ابراهيم حركات .
- جغرافية الوطن العربى تأليف المدكتور فيليب رفلة وأحمد سامى مصطفى .
  - دائرة المعارف الفرنسية .
  - كتاب الجزائر \_ تأليف أحمد توفيق المدنسي .
- كتاب العبر ( تاريخ ابن خلدون ) تأليف عبد الرحمان بن خلدون .
- العجب ، في تلخيص أخبار الغرب تأليف عبد الرحمان التميمي السمر اكشيم .
- المغرب في عشر سنوات من الاستقلال وزارة الأنباء المغربية .
  - Algérie Tunisie (Les Guides Bleus).
  - Le Grand Maghreb Arabe Comité Permanent Consultatif du Maghreb.
  - Maroc (Les Guides Bleus).
  - Population Légale du Maroc (Le Recensement Démografique Juin 1960).

و) لا يتضمن الثبت أسفله الا أهم العراجع ، والحقيقة ان الفصل المتقدم اعتمد فى تحريره على عشرات من الكتب والنشرات الجغرافية والاقتصادية والاحصائية التى الفت عن أقطار المغرب العربى ، وكذلك الوثائق والمستندات التى أصدرتها حكوماته ، وعلى المعلومات الخاصة .

# عصورالتاريخ المغربي

لا ننوى أن نؤرخ فى هذا الفصل بتطويل لأقطار المغرب العربى ، لأن هذا التاريخ أكبر من أن يقوم به فرد وأوسع من أن يستوعبه عمر انسان ، وأنما ننوى أن نستعرض باختصار الدول والأسر التى حكمتها منذ بدء الخليقة الى الآن ، وكذلك الغزوات الأجنبية التى تعرضت لها خلال تاريخها الطويل ومكنت بعض الدول والشعوب والجماعات الآتية من البر أو البحر أن تسيطر عليها \_ كلا أو بعضا \_ فترات من الدهر طويلة أو قصيرة خلفت آثاراً عميقة أو سطحية فى حياتها السلالية والإجتماعية .

وقد يبدو هذا الاستعراض زائداً في كتاب لا يؤرخ لبلدان المغرب وانها يعرف بقبائله , ولكنه سيظهر ضرورياً كالفصل الجغرافي المتقدم ، اذ لا مندوحة لمن يريد التعرف على أنساب القبائل المغربية ومواطنها وفروعها وأصولها من الالمام بشيء من جغرافية وطنها وتاريخه .

ويمكن لكل مؤرخ \_ وطنى أو أجنبى \_ أن يقسم تاريخ الأقطار المغربية الى عدد من العصور حسب اجتهاده أو حسب ميوله وأهوائه ، وقد ارتأيت أن أقسمها في هذا الكتاب الى ثلاثة عصور أثرت تأثيراً كبيراً في التطور السياسي واللغوى والسلالي والاجتماعي للأمة المغربية ، وهذه العصور هي :

- I) عصر ما قبل الاسلام الذي يبتدئ من بداية التاريخ الى بداية الفتح الاسلامي لبلاد المغرب سنة 643 م ( 22 هـ ) .
- 2) العصر الاسلامي ويبتدىء من الفتح الاسلامي سنة 643 م الى غيرو الجيش الفرنسي للجزائر سنة 1830 ( 1246 هـ ) .

3) العصر الحديث ، وهو مندمج في العصر الذي قبله باعتبار ان البلاد المغربية بقيت محافظة على طابعها الاسلامي - العربي ، ولكنه يمتاز بغروج المغرب من ظلام القرون الوسطى ودخوله في عهد جديد وصله بأسباب المدنية المعاصرة عن طريق الدول الاستعمارية التي بسطت سيطرتها بالتدريج عليه ، ثم انزاحت تلك السيطرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، ويبتدى هذا العصر من سنة 1830 وهو مستمر الى الآن .

ولست بغافل عن عصر رابع هو عصر ما قبل التاريخ ، ولكنه عصر يدل اسمه على أن العقل البشرى لم ينفذ بعد الى أغواره ، لذلك لا نريد فى هذا الفصل أن نضيع الوقت فيما لا طائل وراءه من احتمالات وتقديرات .

# عصر ما قبل الاسلام 814 ق م - 643 ب م

يشتمل هذا العصر على تاريخ ورود الفنيقيين على المغرب وقيام دولة قرطاجنة البونيقية . ثم استيلاء الرومان عليه وتنظيمه ، ثم عبور الواندال اليه وتخريبهم لمعالم الحضارة البونيقية والرومانية ، ثم مجىء الروم البيزنطيين واستقرارهم به الى ظهور الاسلام ، مع ما صاحب ذلك كله من قيام ممالك وامارات بربرية .

# دولة قرطاجنة البونيقية 814 ق.م-146 ب.م

يبتدى، تاريخ المغرب بمجيى، الفنيقيين اليه واستقرارهم بسواحله وانشائهم لدولة قرطاجنة العظيمة التى هى أول دولة حاكمة معروفة فيه ، والفنيقيون شعب شرقى من شعوب الأمة الكنعانية السامية ، ينتسبون السى

وطنهم فنيقيا الواقع في ساحل الشام بين جبل لبنان والبحر ، وأشهر مراسيه طرابلس الشام وبيروت وصيدا وصور ، وقد كانوا قوماً تجاراً يعتمدون على البحر في كسب قوتهم نظراً لضيق رقعة وطنهم ووعورة أرضه واحاطة الأعداء بهم ، فكان لهم أسطول كبير يسافرون به الى الاقطار القاصية والدانية متجرين ، واستمروا على ذلك الى ان بدأت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد أم بحرية جديدة تزاحمهم في التجارة عبر البحار ، فشرعوا يفكرون حينئذ في الهجرة الى المغرب أو تحويل مراكز نشاطهم التجارى الى شواطئه على الأصح ، ولم يمض زمن طويل حتى صار لهم نحو 500 مركز تجارى بساحل البلاد المغربية وداخليتها .

وفي سنة 814 (10) قبل الميلاد فرت الأميرة جونو (II) أرملة اسرباس رئيس كهنة صور من ظلم أخيها بيغماليون المستبد بالملك دونها والمستأثر بتراث زوجها ونزلت بساحل المغرب الذي كانت سبقتها اليه طوائف من قومها الفنيقين ، فاشترت قطعة من أرض جبل برسة قرب تونس ، وبنت بها مدينة أضيفت الى اسمها فعرفت في الأول باسم قرت - جونو أي قرية جونو الذي تحرف الى قرطاجنة فيما بعد ، ولما شاع خبر تأسيسها قصدها الناس من فنيقية وسائر سواحل البحر الأبيض المتوسط ، فانتشر بنيانها ونما عمرانها وكثر سكانها حتى بلغ عددهم 300 ألف ساكن على أقل تقدير ، وأصبحت فرطاجنة منذ ذلك التاريخ حاضرة الحوض الغربي للبحر المتوسط وأكبر مراكزه التجارية ، وعاصمة دولة شرقية الأصل بأرض مغربية الموقع .

وكان من الضرورى للدولة الجديدة التى نشأت بقرطاجنة أن تؤسس حكومة تدبر أمورها وتحفظ أمنها وتدافع عن حدودها ، فأنشأت نظاماً جمهورياً تحت رئاسة شبخين ينتخبهما الشعب من أسرتين مختلفتين لمدة سنة أحدهما

<sup>(10)</sup> تختلف الروايات التاريخية في تحديد زمن ورود الفينيقيين على المغرب ، فعنهم من يجعله في سنة 880 ق . م ومنهم من يجعله في غير تلك السنة ، ويبدو من الروايات المتعددة أن التاريخ الذي أثبتناه أقرب الى الصواب .

ان تسمیها روایات تاریخیة أخرى علیشة دیدو .

يتولى الأمور المدنية والآخر يتولى الأمور العسكرية ولكن من غير أن يكون لأى منها الحق في ابرام أمر أو نقضه الا بالاتفاق مع صاحبه حتى ولو كان منه الأمور الخاصة به ، كما كان بجانبهما في الأول ثلاثة مجالس: واحد للنواب ، وثان للشيوخ ، وثالث للقضاء ، وقد اختصرت هذه المجالس الثلاثة في القرنين الأخيرين من حياة قرطاجنة الى مجلسين فقط ، أولهما يدعى مجلس الثلاثين الذي من اختصاصاته فرض الضرائب ، وثانيهما مجلس العشرة ويختص بالأمور الدينية ، وبهذا النظام الاستشارى اشتهرت قرطاجنة بأنها أول دلة سنت نظام الحياة النيابية في العالم ، أما الجيش الذي كان يبلغ عدده خمسين ألف جندي فقد كان يتركب من مرتزقة البربر والمأجورين من مختلف الأجناس ، لأن القرطاجنيين من كل التجار من متكن تستهويهم الأمجاد العسكرية والمغامرات الحربية ، بل كان همهم منصرفاً الى الاستغناء عن طريق التجارة والنقل البحري .

وقد كان الحكم القرطاجنى ليناً سمحاً ، ولم يكن من خطة قرطاجنة تأسيس أمبراطورية بالقوة وبسط النفوذ بالعنف ، ولهذا اكتفت بحكم ما جاورها وجاور مراكزها التجارية على الساحل ، وتركت حكم داخلية البلاد للملوك والأمراء البربريين ، وقد استمال هذا التسامح قلوب كثير من هؤلاء الملوك والرؤساء فكانوا يتصاهرون مع القرطاجنيين ويقتبسون منهم الحضارة والثقافة ويقلدونهم في طرق المعيشة ، حتى أصبح الامتزاج تاماً بين العنصرين وكونوا وحدة كاملة في كل شيء وصار من العسير التفرقة بين مغربي من أصل فنيقي ومغربي من أصل بربري كما حدث بين العرب والبربر فيما بعد ، ويرى بعض المؤرخين أن السبب في ذلك يرجع الى وحدة السلالتين أو تقاربهما في الغالب .

وقد اجتازت قرطاجنة من نشأتها الى تخريبها بعدة أطوار كانت فى بعضها مجرد تابع لأمها صور ، وفى بعضها عاصمة دولة قوية مزدهرة وفى بعضها الآخر عاصمة وهن عظم قوتها وتألب عليها أعداؤها وخصومها وأخذت القرائن تدل على انها سائرة فى طريق الانهيار .

فخلال قرنين ونصف تقريباً ( 814 ق . م – 574 ق . م ) كانت قرطاجنة أكبر مركز تجارى فنيقى بغرب البحر المتوسط ينفذ السياسة التى يخطها حكام صور عاصمة الوطن الأصلى ، وكانت هذه السياسة تستهدف المحافظة على سيادة الفنيقيين بالبحار الغربية وتوجيه نشاط الأساطيل ونشاط جميع المراكز التجارية .

ولما سقطت مملكة صور فى قبضة البابليين ودخلت تحت نفوذ ملكهم بختنصر سنة 574 ق. م انتقلت السيطرة على الأساطيل والمراكز التجارية من فنيقية الى المغرب ، وصارت لقرطاجنة فى ذلك التاريخ أكبر قوة بحرية وتجارية بغرب البحر المتوسط ، وهى قوة ورثتها فى البداية عن فنيقيا ثم نمتها بوسائلها الخاصة على عهد الملك ملقيس والماقونيين من بعده .

وكان اليونانيون يسيطرون في ذلك الوقت على اقليم برقة من ليبيا وبلاد الغال ( فرنسا القديمة ) وجزيرة كورسيكا وإيطاليا الجنوبية ، بينما كان القرطاجنيون يسيطرون على السواحل المغربية من خليج سرت الى المحيط الأطلسي ، وعلى النصف الغربي من جزيرة صقلية ، وقد أدى التنافس بين اليونانيين والقرطاجنيين الى نشوء حالة حذر بالحدود الفاصلة بين مناطق نفوذهم أفضت الى حدوث احتكاكات بين قواتهم ، ولم يؤخر هجوم اليونانيين على القرطاجنيين الا تحرش الفرس الذين استقروا بساحل الشام بهم ، وعقدهم محالفات مع البونيقيين والاتروريين ( ايطاليا ) لتطويقهم وعزلهم ، ولكن اليونانيين استطاعوا بذكائهم ومهارتهم الصناعية والتجارية الاطاحة بذليك التحالف ، ووجهوا للبونيقيين ضربة عنيفة في هيمار بجزيرة صقلية سنة التحالف ، ووجهوا الفرس في واقعة سلامين البحرية في نفس السنة ، وكسروا الأتروريين سنة 474 ق . بمدينة كومة الواقعة في جنوب ايطاليا .

وبعد انهزام البونيقيين فى واقعة هيمار طلبوا الصلح من اليونانيين فنالوه بعد لأى من الملك جيلون الاغريقى الصقلى ، فانكمشت قرطاجنة على نفسها وسلكت سياسة تقشفية بعد أن أغلقت أسواق الحوض الشرقى للبحر المتوسط أمام أساطيلها وتجارتها ، وأدخلت عدداً من الاصلاحات على نظمها

الدستورية والاقتصادية ، والتفتت لأول مرة الى الأرض الافريقية التى كانت كأنها تعيش خارجها لانشغالها بأمور البحر ، وأقبلت على الزراعة لتتخلص من المجاعة والفقر، وأرسلت بعثات استكشافية مكنتها من ارجاع ذخائرها المعدنية التى ألحقت بها هزيمة صقلية أضراراً فادحة ، وقد وصلت بعثة خيملكن الاستكشافية الى سواحل بلدان أوربا الشمالية كأنكلترا والدنمرك ، كما وصلت بعثة حنون الاستكشافية الى سواحل افريقيا الوسطى .

واستمرت قرطاجنة تستجم وتتربص دوائر السوء باعدائها الاغريق حتى سنحت لها الفرصة سنة 409 ق . م فجهزت حملة سارت الى صقليـة تستفزها عواطف الانتقام وأخذ الثار فاسترجعت مدينة هيمار ، ونكلت باليونانيين تنكيلا فظيعاً ، وبعد ذلك بدأ القرطاجنيون يقوون اقتصادهم ويوطدون علاقاتهم بالدول الأخرى ، فأبرموا معاهدة مع روما سنة 348 ق . م ، وانفتحت طرق الشرق في وجوههم من جديد ، بل عادوا الى مراكزهم السابقة ببلاد الاغريق التي أصبحت تتخبط في أزمة اقتصادية ، ولكن هذه النهضة الجديدة لم تدم طويلا ، لأن استيلاء قرطاجنة على كامل جزيرة صقلية بعد انتصارها على اليونانيين لفت نظر روما اليها ، فبدأت بينهما الاحتكاكات التم، أدت الى نشوب ثلاث حروب عرفت في التاريخ بالحروب البونيقية ، استمرت أولاها من سنة 264 الى سنة 241 ق . م ، واستمرت الثانية من سنة 219 الى سنة 201 ق . م ، ودامت الثالثة من سنة 149 الى سنة 146 ق . م ، وانتهت بتخريب قرطاجنة والقضاء على الدولة البونيقية ، وقد بدأت هذه السلسلة من الحروب عندما شرع الرومان سنة 264 ق . م في مهاجمة مراكز قرطاجنة في جزر البحر المتوسط حتى استخلصوها لأنفسهم واستولوا على صقلية كلها سنة 241 ق . م ، ثسم انتهزوا فرصة انشىغال حكومتها بأخماد نسار الشبغب الذي أحدثه المرتزقة فيها فاحتلوا جزيرتي كورسبيكة وسردانية , وفي هذه الأثناء تولى قيادة الجيش القرطاجني باسبانيا القائد الشهير حنيبعل ( هنيــال ) بن أملكار ، وكان شديد الحقد على الرومان فعــزم على غزوهم في عقر دارهم ، واجتاز اليهم جبال البيريني ( البرانس) وجبال الألب وبدأ في محاصرة روما ، ولكن الرومان نقلوا الحرب الى قرطاجنة نفسها مستعينين

ببعض أمراء نوميديا ، فاضطر حنيبعل الى رفع الحصار عن روما والعودة الى قرطاجنة مضحياً فى سبيل انقاذها باسبانيا وبعض المراكز التجارية بسواحل المغرب ، ولما رجع ورأى الحزب المعارض لسياسته يتقرب من الرومان هاجر الى سوريا حيث تجرع كأساً من السم سنة 183 ق . م ليتخلص من الجواسيس الذين كانوا يقتفون أثره .

وكان مسينيسا أحد أمراء نوميديا من البربر المتعاونين مع الرومان يجهز يومئذ على نفوذ قرطاجنة ويتوسع على حسابها حتى اضطر حكومتها الى الاعتراف بسلطته وقبول أداء جزية سنوية له ، وكان مسينيسا الذى أذهلت فتوحاته روما يستهدف القضاء على كل سيطرة أجنبية ، ولكن روما فكرت في القضاء النهائي على قرطاجنة ، فأرسلت سنة 149 ق . م جيشاً عرمرما يشتمل على 80.000 جندى بقيادة سيبيون ايميليان Scipion Emelien فنازل الرومان المدينة سنة 147 وقاوم القرطاجنيون سبعة أيام تحت قيادة القائد أسد روبال ، ثم اضطروا الى الاستسلام بعد ان لم يبق بين أيديهم شيء يدافعون به ، فاحتل الرومان المدينة ، ثم بدا لهم فأحرقوها سنة 146 ق . م فقضوا على حاضرة من أكبر الحواضر وعلى دولة من أعظم دول الأرض مدنية .

وقد كانت البلاد المغربية في العصر البونيقي مقسمة الى عدد مسن المناطق والاقاليم يدعى كل منها باسم خاص ، فعلاوة على التراب الوطنى الذي كان يشمل قرطاجنة والأراضى القريبة منها كانت هناك مقاطعة نوميديا الممتدة منه الى وادى شلف غرباً ، وكانت نوميديا مقسمة الى طرف شرقى يسمى ماسيليا ، وقسم غربى يسمى ماسيسيليا ، وفي غرب نوميديا كانت توجد مقاطعة موريطانيا الممتدة من وادى شلف الى المحيط الأطلسي ، اما المناطق الصحراوية التى تقع خلف هذه المقاطعات فانها كانت تدعى جيتوليا التى يزعم بعض المؤرخين انها محرفة عن اسم جدالة .

# الحڪم الرومانــي 146 ق . م ــ 439 ب . م

ينتسب الرومان الى رومولوس ملك اللتين بانى روما ومؤسسها سنة 754 ق . م . وهم أمة آرية تتكون من شعوب عديدة وأجناس مختلفة ، كانوا يسكنون فى الأول سهول ايطاليا وجبالها ثم علا أمرهم فصاروا فى بعض العصور سادة الدنيا وحكام المعمور .

كانت بداية اتصالهم بالبلاد المغربية في القرن الرابع قبل الميلاد عندما عقدوا مع الدولة البونيقية بقرطاجنة معاهدة تعاون وسلام ، ثم كان الاتصال يزيد كلما ازدادت روما قوة ونظاماً الى أن نشأت بينهم وبين قرطاجنة منافسة أدت الى نشوب الحروب البونيقية التي انتهت بتخريبها سنة 146 ق . م ، ويظهر أن الرومان لم يكونوا في البداية يفكرون في الحلول محل قرطاجنة بجميع البلاد المغربية ، فقد اكتفوا في الأول باحتىلال الأراضي المجاورة لقرطاجنة وفصلوها عن الامارات الوطنية بحدود هي عبارة عن خندق يمتد من طبرقة الى ناحية صفاقس وألحقوها تحت اسم أفريقا بالجمهورية الرومانية ووضعوا على رأسها حاكماً رومانيا يقيم في أوتيكا Utica الواقيعة شما ل تونس .

ولم يكن الحكم الروماني سمحاً ولا متساهلا كالحكم القرطاجني، بل كان حكماً قاسياً يتسم بالغطرسة والطغيان ، كما كانت سيرة الحكم الرومانيين فاسدة وسلوكهم سيئاً ، ولذلك ناصبتهم الاممارات والقبائل البربرية العداء وشنت عليهم الهجمات ، ومن أشهر مقاوميهم من البربر في السنوات القليلة التي تلت استقرارهم بالبلاد المغربية القائد البطل يوغورطة حفيد الملك مسينيسا ، فقد قاد الثورة ضدهم سنة IIO ق . م وهزمهم قسرب مدينة قالمة في المعركة الشهيرة بوقعة سوتول ، وكرر عليهم الهزائم ، فلجأ الرومان الى الحيلة للتخلص منه ، وداخلوا بعض أمراء البربر في القبض عليه ، فتم لهم ما أرادوا بواسطة صهره بوكوس ملك موريطانيا الذي اعتقله سنة فتم لهم ما أرادوا بواسطة صهره بوكوس ملك موريطانيا الذي اعتقله سنة

106 ق . م وأسلمه اليهم فذهبوا به الى روما حيث مات أسيراً فى أحد سجونها سنة 104 ق . م ، وكافأ الرومان الملك بوكوس بأن سمحوا له بالحاق نوميديا بمملكته الموريتانية .

ومع أن بوكوس ظل وفياً لروما فان عرشه تعرض لهزات عنيفة لم يكن الرومانيون أجنبيين عنها ، حتى اذا مات حوالى سنة 80 ق . م اقتسم ولداه بوغود وبوكوس الثانى مملكته ، فكان للأول قسمها الغربى الذى يبتدىء من نهر ملوية وعاصمته مدينة تينجيس (طنجة) وكان للثانى ما وراء ملوية شرقاً الى حدود أفريكا الرومانية .

ولما اضطربت الحالة بين الحزب الملكى والحزب الجمهورى بروما كان أمراء البربر بين مشايع ومحايد ، وقد أدى ذلك الى نشوب حرب بين الأخوين بوغود ملك موريتانيا وبوكوس الثانى ملك نوميديا انتهت بقتل الأول والحاق مملكته بمملكة الثانى .

وخلال تلك الاضطرابات والحروب كان النفوذ الروماني ينتشر ببلاد المغرب حتى أصبحت تعيش في نظام يشبه نظام الحماية على عهد الملك البربرى جوبا الثاني ، فلما توفى هذا الملك سنة 23 م خلفه الملك بطوليمي ، وفي عهده ثار بنوميديا زعيم من البربر يسمى تاكفاريناس وشن الغارة على الرومان وهزمهم في وقائع عديدة ، ولكنهم كانوا يعيدون الكرة عليه حتى قتل بالجزائر ، ولم ينج الملك بطوليمي من بطش الرومانيين رغم أنه ظل مسالماً لهم خلال ثورة تاكفاريناس فقتلوه سنة 41 م واذ ذاك ثارت ثائرة البربر فهاجموا المراكز الرومانية في كل مكان ، ولكن الرومان الذين كانوا في ذروة القوة والنظام تغلبوا عليهم وفرضوا عليهم نظام الحكم المباشر سنة 42 م .

وكان الرومان شرعوا قبل فرض الحكم المباشر في تنظيم المغرب ادارياً ، فقسموه الى ثلاث ولايات : أفريقا ، ونوميديا ، وموريتانيا ، وفي سنة 27 ق . م أدمجوا طرفاً من نوميديا في أفريقا القديمة وصارت الحدود تمتد من الوادي الكبير قرب جيجل الى اقليم برقة ، ولما وضع الأمبراطور كلوديوس

بلاد المغرب تحت الحكم الرومانى المباشر أطلقوا عليها جميعا اسم موريتانيا ، وقسموها الى موريتانيا قيصرية نسبة الى عاصمتها سيزاريا (شرشال) ، وتشمل الجزء الشمالى من أرض الجزائر وتونس ، وموريتانيا طنجية نسبة الى عاصمتها تينجيس (طنجة) وتشمل الأرض الواقعة بسين وادى ملوية والبحر المحيط .

وكانت العاصمة الرومانية الأولى بالمغرب هي عوتيقة ، ثم انتقل منها حاكم الامبراطور الى جنونيا التي هي قرطاجنة ، وكان لهذا الحاكم ( البروقنصل )النظر المطلق في الشؤون المدنية والعسكرية ، وكانت ولايته تستمر سنة ، فان أحسن التصرف مند أمدها سنة أو سنتين أو أكثر ، وان أساء التدبير عزل وعوقب ، وكان الموظفون يتقاضون رواتبهم من الضرائب والجبايات المستخلصة من الشعب بواسطة الأعيان ، أما الجند فكان عدده لا يزيد على 15.000 جندي فيهم الروماني والبربري والاسباني وغيرهم من المرتزقة ، وهو عدد قليل بالنسبة لسعة البلاد التي كان ينبسط عليها الحكم الروماني ، ولكن قلة عدده تدل على دهاء الولاة ومهارتهم في ضبط الرعية وتصريف الأمور ، وكان القانون الروماني يقسم الناس الى طبقتين : طبقة الأحرار وطبقة العبيد ، للأولى كل المغانم ، وعلى الثانية جميع المغارم . وقد بذلت محاولات لتسوية الناس أمام القانون من طرف بعض الحكام المصلحين فكان الفشل حليفها بسبب تعنت طبقة الأحرار المستبدين .

وتوالى الولاة على المغرب منذ عهد الأمبراطور كلوديوس ، ونعمت أقطاره على عهد الأسرة الأنطونية بفترة هدوء واستقرار ونظام ، وكان أفراد هـنه الأسرة التي دشنت حكمها على يهد الامبراطور طراخان ( 97 – 117 م ) كلهم من المقاطعات التابعة لروما ، ولما تولى عرش روما الامبراطور هادريان ( 117 – 138 م ) قرب اليه اليه المغاربة وأشركهم في الحكم المحلى والمركزي ولم يحد عن سياسة أسلافه في تأليف قلوبهم وسلوك جانب الرفق بهم الا آخرهم الامبراطور كومود الذي كان متعجرفا بليداً ، فلما اغتيل سنة 198 م انتقل الحكم المركزي الى أسرة القساة Sévères التي انتهت سنة 235 م من

غير أن تطول مدتها ، وبعدها نشبت بين الرومان أنفسهم في روما وبلاد المغرب فتن وثورات استمرت الى سنة 285 كان سببها التنافس على الحكم .

وفى عهد الديوليكسيون Diolection ( 285 \_ 305 ) عدل الرومان النظام الادارى المتبع فى المغرب ، وأصبحت موريتانيا الطنجية تابعة لأسقفية اسبانيا تحت نظر قومس محلى ، فلما تولى الملك قسطنطين الكبير ( 306 \_ 337 ) صارت تحت نظر والى الغال ( فرنسا ) الذى كان يعين مندوباً عنه لحكمها ولجنة من خمسة أشخاص لادارة شؤونها المالية .

وقد كان هذا الأمبراطور مشهبوراً بعزمه وحزمه وعدله وتسامحه ، وهو الذى اعتنق النصرانية وأعلا من شأنها وجعلها ديناً رسمياً للدولة وأمبر ببناء المعابد والكنائس بجميع جهات الامبراطورية الرومانية ، ولكنه لم يلزم أحداً من الرومان ولا من رعاياهم بالدخول فيها ، بل أصدر المرسوم المعروف بمرسوم ميلان الذى يمنح به الحرية فى الاعتقاد ولقد عاشت هذه الحرية مدة حياته ، فلما توفى ألغى الرومان به وقد صاروا جميعا نصارى د ذلك المرسوم وسنوا بدله قوانين صارمة للضرب على أيدى الوثنين والمارقين !

واجتاحت الامبراطورية الرومانية بعد موت قسطنطين الأكبر موجة من الاضطرابات السياسية والخلافات الدينية ، واختل النظام وساءت سيرة الولاة بروما وشمال أفريقيا ، وكان ذلك كله نذيسرا بانهيار روما وزوال سلطانها ، وكان يحكم بلاد المغرب يومئد القائد الروماني الشهير الكونت بونيفاس من مقر حكمه بمدينة سبتة ، وقد سعى به أعداؤه لدى الامبراطورة بيلا سيدية ) فعزلته سنة 724 م ، ولكنه لم يبال بقرارها واستمر في مكانه الى أن هاجمته جيوش روما سنة 249 م فصمد لها وانتصر عليها ثلاث مرات ، ولما شعر بوهنه استجاش بالفندال أصهاره ، ووعدهم بالتنازل عن جميع غرب المملكة الرومانية لقاء مساعدته ، فعبروا البحر لنجدته تحت قيادة رئيسهم جنسريق في شهر مايو سنة 249 م وكان عددهم 80.000 واكتسحوا السواحل مخربين مدمرين ، ولما رأى الكونت بونيفاس سلوكهم الوحشسي

ندم على ما صدر منه والتمس بكل قواه المغفرة من الامبراطورة بواسطة القديس أوغسطين فعفت عنه وانقلب على الفندال يحاربهم فهزموه بناحية قالمة من المغرب الأوسط ففر الى هبونة (عنابة)، واستمر الفندال يثبتون أقدامهم ببلاد المغرب ويبسطون عليها سلطانهم ويستخلصونها من ولاة الرومان وجندهم حتى صفت لهم بفتح قرطاجنة عنوة يوم 19 أكتوبر سنة 439 م فطويت بذلك الفتح صفحة الحكم الروماني للشمال الافريقي بعد أن ظلت مفتوحة مدة 576 سنة.

واذا ألقى الانسان نظرة عامة على الوجود الروماني بالبلاد المغربية وما كان له فيها من آثار فسيرى أن الحكم الروماني لم يشملها جميعاً ، وانما كان قاصراً على السواحل والمناطق المجاورة لها ، ولقد ضبط الرومان مناطق نفوذهم بخط ( الليميس ) الذي هـو عبارة عن طريق معبد أو خندق عميق أو سلسلة من المعسكرات المعدة لاقامة الجند المحارب المكلف بحفظ الأمن والنظام ، وكان هذا الخط يمتد من طرابلس الغرب الى نهر أبي رقراق ، ولم يثبت تاريخياً أن الرومان تجاوزوه أو أنشأوا لهم مراكز حربية أو تجارية على ساحل المحيط الأطلسي فيما دون الرباط ، فاحتفظ جل البلاد المغــربية ولاسيما المناطق الجبلية بحريته واستقلاله ، بينما خضع الجزء المحتل لنظام عسكرى تعسفي يهدف الى استغلال خيراته وتزويد روما بها مع استعمال وسائل العنف والشدة لاجار الأهالي على القيام بالأعمال اللازمة لذلك ، فكانت كراهية الوطنيين للرومان بسبب ذلك شديدة ، وحتى النصرانية التي اعتنقها بعضهم على أيديهم كانت سطحية لم تنفذ الى أعماق قلوبهم ، ولذلك ارتدوا عنها بسرعة اثر زوال حكمهم ولاسيما بعد مجيىء الاسلام المبنية قواعده على التسامح مع الأديان وعدم اكراه الواقعين تحت ذمته على تـرك دياناتهم واعتناقه ، على أن هذا لا يمنع من القول بأن بعض حكام روما انتهجوا أو حاولوا أن ينتهجوا سياسة عدل ورفق مع الأهالي ، وان البلاد المغربية نعمت بفترات سلم وهدوء واستقرار ، وانها استفادت كثيراً مما سنته العبقرية الرومانية من نظم سياسية وادارية وأقامته من منشات عظيمة تدل على علو كعب الرومان في المدنية وبراعتهم الفائقة في الصناعة ، ولا تزال آثارهم بكل جهة من جهات المغرب ناطقة بعظمتهم ، شاهدة على قدرتهم على التفنن والابداع ، فمن وليلى بالمغرب الأقصى الى طرابلس وما وراءها من المغرب الأدنى يوجه أكثر من ستين مستعمرة رومانية ما بين مدن وقرى وحصون كانت كلها على جانب كبير من الرقى والحضارة والعمران ، وكان لكل بلدة منها ساحة عمومية ( فوروم ) لعقد الاجتماعات واقامة الحفلات ، ومسارح وملاعب وهياكل للعبادة وحمامات وسقايات وسواقى لجلب الماء كما كانت تربطها شبكة طرق معبدة وجسور محكمة ، ويمكن القول باختصار ان التأثير الرومانى فى البلاد المغربية وأهلها ياتى فى المرتبة الثانية بعد التأثير الاسلامى – العربى .

# الحكم الفندالي 429 م - 534 م

الفندال شعب قديم من شعوب الأمة القوطية الغربية التي سكنت شمال نهر الدانوب ، وكانت مواطنهم في القرن الثالث قبل الميلاد بشمال جرمانيا ما بين نهر الفيستولا ونهر الأودير على سواحل البحر البلطيقي ، وهم منحدرون من السلالة السلافية ، وبعد ما انتشر هذا الشعب في جنوب ألمانيا في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد زحف على أوربا الغربية فاستولى على بلاد الغال ( فرنسا ) واجتاز جبال البريني منحدراً الى اسبانيا سنة و409 فاحتلها ونزل بجنوبها في نواحي غرناطة وجيان واشبيلية وقرطاجنة ، فنسبت البلاد كلها اليهم وصارت تسمى فاندلوسيا أي بلاد الفندال ، وهو الاسم الذي جات منه كلمة ( أندلس ) التي أطلقها العرب على اسبانيا فيما بعد .

ولما كانت بلاد الشمال الافريقى خصيبة والحياة فيها هينة يسيرة فان دعوة الكونت بونيفاس الوالى الرومانى لهم وجدت منهم آذاناً صاغية ، وهكذا اكتسحوه بسرعة عجيبة ساعدهم عليها تضعضع الحكم الرومانى من جهة واعانة البربر الذين كانوا ينتظرون مجيئهم أو مجيىء غيرهم لتخليصهم من المظالم والمغارم الرومانية من جهة ثانية ، وبعد سنتين فقط من عبورهم

أسسسوا بالمغرب دولة ملكية سنة 431 م . ثم استولوا على ولاية تسونس ( البروقنصلية ) ودخلوا قرطاجنة سنة 439 م ، وبعد ذلك عبروا البحر الى جزيرة صقلية فأصبحت روما نفسها مهددة منهم بخطر محقق .

وكان الفنداليون أثناء زحفهم على الشمال الافريقى ومطاردتهم لفلول الجيش الرومانى يخربون المبانى ويحرقون الزروع ويقطعون الأشجار ، كما كانوا يطاردون أتباع مذهب دونات Donat ولذلك تقتسرن ذكريات حكمهم بصور الخراب والدمار حتى صار اسمهم نفسه يدل على الهمجية والوحشية ، ورغم أن الرومان استجمعوا قسواهم وقسووا حامياتهم العسكرية بسردانيا وطرابلس ومصر وساحل عنابة فان جنسريق ملك الفندال استطاع ان يحطم تلك القسوى في كل مكان واجهها فيه ، واضطسر حكام روما سنة 476 السي الاعتراف بسيادته على عدة أقطار من الشمال الافريقي ، فكان ذلك موذنا بانهيار الامبراطورية الرومانية الغربية نفسها ، اذ لم تمض سنسة على ذلك الاعتراف حتى انتقلت السلطة منها الى أمبراطور القسطنطينية .

أنشأ الفنداليون دولة ببلاد المغرب توارث عرشها ستة ملوك من آل جنسريق ، وكانت عاصمتهم الأولى مدينة هبونة ( عنابة ) سنة 431 ثم انتقلوا منها الى مدينة صلداى ( بجاية ) ثم انتقلوا مرة أخرى الى قرطاجنة سنة 455 م .

ولم يكن نفوذهم يشمل البلاد المفربية بأسرها ، فمن المؤكد تاريخيا ان موريتانيا الطنجية ( المغرب الأقصى ) نجت من حكمهم ، وحتى نزولهم بها عند عبورهم الى المغرب مشكوك فيه ، أما الجهات الأخرى فانهم مروا بها كالاعصار ، ولم يكن لهم مستقر ثابت الا فى شرق الجزائر وولاية تونس .

ولما مات الملك جنسريق سنة 477 تولى الملك ابنه هونيرك الذى أحرق خصومه وعذب الكاثوليكين، وبعد وفاته سنة 484 أضرم البربر نار الثورة ضد المحتلين، كما حدثت بين الفنداليين أنفسهم منازعات على الملك أدت الى تدخل الأمبراطور جوستينيان ملك الامبراطورية الرومانية الشرقية لفائدة الملك الفندالى هيلديريك وضد خلفه الملك جيليمير، ووجه البيز نطيون أسطولهم الى

بلاد المغرب تحت قيادة القائد بليزير ، فوقفت قطعه البالغ عددها 500 قطعة أمام سوسة وقرطاجنة ، ثم نزلوا الى البر واحتلوا قرطاجنة توسائر المراكز الفندالية ووقع الملك جيليمير نفسه فى قبضتهم فنقلوه الى بيزنطة وأتموا بعده عملية الفتح حتى صفت لهم البلاد فى شهر دجنبر سنة 534 بعد ان دام حكم الفنداليين لبعض جهاتها 103 سنين .

لم يخلف الفنداليون بالبلاد المغربية آثاراً تذكر بهم ، ولا أنشأوا بها نظماً ولا سنوا أحكاماً على غرار ما فعله الرومان من قبلهم ، بل كانوا قوماً قساة مضطهدين ، لا يخضعون لنظام ولا يتقيدون بقانون ، وقد واجهوا خلال القرن الذى تسلطوا فيه على بعض البلاد المغربية ثورات القبائل البربرية ومقاومة الأمبراطورية الرومانية ، ولم يكادوا يغلبون الرومان حتى نشبت بينهم النزاعات والخصومات التى أفضت الى تدخل البيزنطيين وقضائهم على ملكهم ، ولهذا لم يكن لهم تأثير على المغرب الا الفساد الذى صاحب وجودهم فيه .

يعرف البيز نطيون في الكتب العربية القديمة باسم الروم , وهم منسوبون الى بيزانس رئيس الماغريين ( 1200 ق . م ) مؤسس مدينة بيزنطة التي جددها فيها بعد الأمبراطور قسطنطين الكبير واتخذها عاصمة له وسماها القسطنطينية ، ثم سماها الاتراك العثمانيون عند ما فتحوها في القرن الخامس عشر مدينة الاسلام ( اسلام بول = اسطنبول ) ، وليسوا يرجعون الى أرومة واحدة ، بل هم مزيج من الرومان واليونان والسلاف واللتين .

ولما رسخت أقدامهم في بعض المناطق الساحلية من تونس تقدموا الل الجهات الغربية يحاولون فتح مدنها وقراها ، وقد استطاعوا بالفعل فتح هبونة (عنابة) وسيرته (قسنطينة) وقالمة ، ووصلت وحداتهم الاستطلاعية

الى نواحى أوراس والحضنة والزاب ، ونزلوا الى بعض المراكز الماهولة بوسط الجزائر وغربها ، ولكن لم يثبت لهم وجود بالمغرب الأقصى الا ما يردده بعض المؤرخين من غير تأكيد من أنهم وصلوا الى سبتة وطنجة ، كما لم يثبت لهم وجود في داخلية البلاد ولا سيما الجهات البعيدة عن السواحل التونسية .

وقد عين الأمير اطور جوستنيان بعد القضاء السريع على الفندال القائد سالمون حاكماً على المنطقة المفتوحة ، وجعل مقر حكمه في مدينة قرطاجنة ، ولكن لم يكن في وسعه ولا في وسع الحكام الذين جاءوا من بعده تمهيد البلاد واستئلاف سكانها رغم ما تظاهروا به في الأول من رفق ولين ، فقد كان البربر يضيقون عليهم الخناق في كل مكان وجدوهم فيه ، ومما أعان على تألب البربر عليهم محاربتهم للمعتقدات والمذاهب الدينية التيكانت سائدة فيالشمال الافريقي، ومحاولتهم اجبار الناس على اعتناق المذهب الكاثوليكي الذي صيره الملك جوستينيان المذهب الوحيد للأمبراطورية سنة 535 م ومن أكبر قادة النضال ضد البيزنطيين في البلاد المغربية الزعيم البربري ( يابداس ) رئيس قبائل جبل أوراس الذي كان يشد عضده الزعيمان (كوتسينا) و (أورناباس) فقد التف حولهم 40.000 من البربر ساروا تحت قيادة يابداس فغزوا نوميديا وسلبوا ونهبوا وأحرقوا البلاد وخربوا العمران ، وانهزم البيزنطيون أمامهم وحاولوا انشاء خطوط دفاعية يتقون بها هجمات البربر على قلاعهم وحصونهم، ولكن ذلك لم يثن من عزيمة البربر على القضاء على حكم الأجنبي الدخيل ، فما زالت الانتصارات تواكبهم حتى وصلوا أبواب قرطاجنة فضربوا عليها الحصار سنة 597 واضطر الروم الى عقد هدنة معهم صاغرين ، ولكن سرعان مــا نكثوا العهد ومكروا بهم ففت ذلك في عضد البربر ، حتى اذا كانت سنة 610 اعتلى هرقل عرش بيزنطة وكان رجلا حكيما اعتنق فكرة التوحيد التي بلغته أصداؤها من جزيرة العرب حيث ظهر النبي الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليها . وقد نعمت المقاطعات البيزنطية في افريقيا على عهد هذا الأمبراطور بشيء من الهدوء والرخاء ، ولكن العرب بدءوا يكتسحون الامبراطورية البيزنطية منذ سنة 632 على عهد الخليفة أبي بكر الصديق ، كما كان الجيش البيزنطي يعاني مرارة التفرق ، وكان على هرقل أن يواجه صراعاً

جديداً في الشمال الافريقي حيث أعلىن البطريت كريكوريوس الثاني الذي يسميه العرب جرجير ثورته على الحاكم العسكرى الذي كان يشاركه في الحكم ( 607 ) وقطع صلات الشمال الافريقي ببيزنطة وتحصن بسبيطلة ابتعاداً عن خصومه بقرطاجنة ، ولم ينقذ البلاد المغربية من الفوضى التي عمتها ويعد اليها الاستقرار المادي والاطمئنان النفساني الا ظهور الاسلام بها على يد الجيوش العربية التي جاءت تحمل اليها الهدى والنور.

# العصر الاسلامي 643 م - 1830 م

العرب جنس من البشر يسكن شبه الجزيرة المنسوبة اليهم بجنوب غرب القارة الآسيوية ، وهم من شعوب الأمة السامية ومن أقدم الأمم وجوداً وأعرقها أصولا وأكثرها في فم الزمان ذكراً ، ولغتهم لغة غنية جميلة غزيرة المادة تساعد على التعبير عن ألطف خلجات النفس وأدق المحسوسات والمرئيات لوفرة ألفاظها ومرونة اشتقاقها ، وقد اشتهرت هذه الأمة بخصال حميدة وسجايا كريمة ، وعرف عنها حبها الشديد للحرية وأنفتها من الذل ومقاومتها للاستعباد .

ورغم انها كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ـ كانت تجل الفصحاء ، وتعترم الحكماء ، وترفع منزلة الشعراء والخطباء ، وكانت قبائل منها تحترف التجارة وتسير القوافل بين الشام واليمن ناقلة بضائع أحدهما الى الآخر ، وأحرز بعض أبنائها ثروات طائلة بسبب ذلك كما اكتسبوا التجارب وخبروا الحياة .

وعند ما بعث الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم سنة 610 من ميلاد المسيح كانت الأمة العربية متهيئة لأن تقوم بأكبر دور قامت به أمة في التاريخ , فبعد مقاومة للنبى استمرت عدة سنوات خالطت بشاشة الاسلام

قلوب أبنائها فأذعنوا لشريعته ، وأظهروا حمية وحماساً في نصرته ، وأبدوا استعدادهم لنشره خارج جزيرتهم وتبليخ هديه الى أبعد البلدان وأقصاها عن بلدهم ، ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتحق بالرفيق الأعلى ( 632 ــ 11 هـ ) حتى شرع الخليفة الأول أبو بكر الصديق بعد ما قضى على فتنة المرتدين في توجيه الجيوش الاسلامية الى خارج الجزيرة العربية ، فأمكنها في آخر أيام خلافته وأثناء خلافة عمر بن الخطاب ( 634 ــ 634 ) أن تتغلب على دولتين من أكبر دول الدنيا يومئذ : فارس والروم ، وتلحق بهما الهزيمة ، وتستولى على الأقطار التي كانت تحت سيطرتهما وتفتح بلاد فارس نفسها ، وتصل بعد بضع سنوات فقط من شروعها في الفتح الى بلاد الأرمن والترك با سيا الوسطى ، وتصبح سيدة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط .

ولما قدم عمر بن الخطاب الجابية من أعمال دمشق سنة 639 ( 18 م ) أتى اليه عمرو بن العاص أحد قواد الجيوش التى فتحت الشام ووصف له مصر وصف خبير لما كان له من معرفة سابقة بها أيام الجاهلية عندما كان يتردد عليها تاجراً ، واستأذنه فى فتحها مبيناً له ضرورة استيلاء المسلمين عليها تأميناً للجناح الفربى للجيوش الاسلامية الضاربة ، فتردد الخليفة أول الأمر ، ولما ألح عليه عمرو فى الطلب وهون عليه أمر القبط والروم استأنس برأيه وأذن له بالسير اليها فى أربعة آلاف جندى ، فانطلق عمرو بن العاص اليها فى نفس السنة وكأنما نشط من عقال ، ففتح العريش واجتاز صحراء سيناء متوغلا فى أرض مصر ، فأمده الخليفة باربعة آلاف أخرى فأكمل فتحها وعامل المسلمون أهلها بالرفق والحسنى فأسلم كثير منهم وأصبحوا من خيرة المسلهين .

# بداية الفتح العربي لبلاد المغرب 643 م - 701 م

وكان من الطبيعى أن يتابع المسلمون فتوحاتهم ببلاد المغرب بعد ما أتموا فتح مصر ، كما كان على القائد المحنك عمرو بن العاص أن يؤمن ميسرة

الجيوش الاسلامية العاملة بها ويحميها من كل هجوم محتمل يقوم به البيزنطيون من ممتلكاتهم بشمال افريقيا . ولهذا لم يكد عمرو بن العاص يفرغ من فتح الاسكندرية في النصف الثاني من شهر شتنبر سنة 642 حتى شرع يعد العدة لفتح برقة ، كما كان جنوده وقد ثملوا من خمرة النصر يتشوفون الى متابعة الغزو ومواصلة الفتح رغبة في الأجر وطمعاً في المغانم ، بل ان منهم من ذهبوا في غارات استطلاعية الى الواحات الغربية المجاورة لأرض مصر ، فلم يجدوا مقاومة من السكان .

ويذكر بعض المؤرخين أن بربر برقة لما بلغتهم أخبار انتصارات عمرو بن العاص بمصر بعثوا اليه قبل أن يخلص من فتحها رسلا منهم يعرضون عليه الدخول في الاسلام ، ولما أفهمه الترجمان كلامهم أرسلهم الى الخليفة عمر بن الخطاب الذي احتفى بمقدمهم واستقبلهم بترحيب ، وسألهم عن بلادهم وسكانها وعاداتهم وعلاماتهم فأجابوه بتفصيل ، فبكى الخليفة لأن النبي (ص) تنبأ بفتح بلاد تنطبق على أهلها تلك الصفات . ثم ردهم الى عمرو بن العاص محملين بالهدايا وأمره أن يقدمهم على الجند .

وكانت الأراضى الواقعة بين مصر وبرقة تسكنها قبيلة لواتة البربرية الشهيرة ، كما كانت تسكن واحات الصحراء الليبية بطون من قبائل هوارة ونفوسة وجرمة ، فلما أتم عمرو بن العاص استعداده أرسل سرية من الجيش نعت قيادة عقبة بن نافع الفهرى الى أرض برقة سنة 643 ( 22 هـ ) ففتح بعض مدنها وحصونها دون مقاومة تذكر ، وقابل بربر لواتة المسلمين بفرح كبير ، فلما وصلت الى عمرو أنباء عقبة المشجعة قرر الذهاب بنفسه لاتمام الفتح ، فسار على رأس جيش كبير فيه عدد من الصحابة وكبار التابعين ففتح مدينة الطابلس وصالح أهلها على الجزية ، ثم أرسل عقبة بن نافع لفتح الواحات الصحراوية تأميناً لميسرته ، وسار هو على طريق الساحل حتى نعزل على طرابلس فحاصرها شهراً ثم فتحها من جهة البحر ، ثم أرسل بعثاً لفتح صبرة اسبرت ) فدخلها على غفلة من أهلها ، ووجه بعثاً آخر تحت قيادة بسر بن أبى الطاق الداخلية فأذعنت نفوسة لحكم الاسلام وعقدت مع السلمين معاهدة .

ومن هناك كتب القائد الاسلامي الى الخليفة عمر يخبره بما فتح الله على المسلمين ، ويطلب منه توجيه المدد ويستأذنه في فتح افريقية ، ولكن الخليفة أبي عليه ذلك ومنعه من التمادي في الفتح محافظة على أرواح المسلمين ، وكان مما ورد في كتابه عن افريقية : انها ليست بافريقية ، ولكنها المفرقة ، غادرة مغدور بها ، لا يغزوها أحد ما بقيت ، وكان الخليفة في جوابه يصدر عن شعور بالمسؤولية ، ويتصرف تصرف حكيم لا تستهويه الانتصارات الأولى ، فلذلك لم يرد التغرير بالمسلمين ، ورفض الاذن لهم بالتوغل في بلاد لا خبرة لهم بها ، ولا مراس لهم بقوة اهلها على الممانعة والمصابرة على القتال ، فلم يسع عمرو بن العاص بعد وصول جواب الخليفة واياسه من مجيىء المدد الا التخلي عن المناطق التي افتتحها من اقليم طرابلس والعودة الى مصر بعد ما رتب شؤون اقليم برقة الذي كان النفوذ الاسلامي استتب به ، وترك عقبة بن نافع على رأس الجيش العامل به ، وألحقه ادارياً بولاية مصر .

ووقف الزحف العربى بقية أيام خلافة عمر ، فلما توفى سنة 644 ( ذو العجة 23 م ) وتولى الخليفة الثالث عثمان بن عفان أسند ولاية مصر الى أخيه من الرضاع عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، وكان عبد الله قائداً عبقرياً ووالياً حازماً لا ينقص من قدره وعظمة الأعمال التى قام بها لخير الاسلام والعروبة بعض مواقفه المشوبة فى بداية الاسلام ودعايات خصومه السياسيين ضده ، فبدأ الوالى الجديد يستعد لاعادة الكرة على المغرب ، وكان يبعث المسلمين فى جرائد الخيل الى افريقية فيصيبون من أطرافها ويغنمون ويكتب بذلك الى الخليفة عثمان لفتاً لنظره اليها واستدراجاً لاذنه بفتحها ، ثم استأذن وبعد ما استشار الخليفة كبار الصحابة صح عزمه على تلبية طلب ابن أبى سرح، وبعد ما استشار الخليفة كبار الصحابة صح عزمه على تلبية طلب ابن أبى سرح، والسلاح ووزع الأعطيات وأعان الجيش بألف بعير من ماله الخاص يحمل عليها ضعفاء الناس ، وانضم الى هذا الجيش عدد من كبار الصحابة وأولادهم حتى عرف بجيش العبادلة ، ولما كمل الاستعداد خرج الخليفة الى الجرف فخطب عرف بجيش العبادلة ، ولما كمل الاستعداد خرج الخليفة الى الجرف فخطب فى الجنود مرغباً فى الجهاد ، وودعهم فارتحل الجيش من المدينة فى أكتوبر فى الجديدة فى أكتوبر

سنة 647 ( محرم 27 هـ ) قاصداً مصر تحت قيادة الحارث بن الحكم ، وكتب الخليفة الى عبد الله بن سعد يخبره بانفصال الجيش ويسند اليه قيادته عند ما يصل اليه ويأذن له في فتح افريقية وبلاد المغرب .

ولما وصل الجيش الى مصر تولى القيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح كما أمر الخليفة ، وكان أخذ في الاستعداد والتأهب لما بلغــه أن الخليفــة استجاب لمطلبه وشرع يحشد الجيش في الجرف ، فلم يمض الا زمن قصير حتى كان الاستعداد تاماً ، فانفصل ابن أبي سرح بالجيش الذي أصبح يتألف من 20,000 جندي فيهم عرب الجزيرة وقبط مصر وبربر المغرب ، ولما وصل الى برقة انضم عقبة بن نافع اليه بمن كان معه فيها من المسلمين ، ثم قدم بين يديه الطلائع وبث السرايا في كل ناحية ، فلما وصل طرابلس وجــد أهلهــا متحصنين وراء أسوارها فأقام يحاصرها أياما ثم أمر الناس بالرحيل مخافة أن يشغله حصارها عما قصد اليه من غزو افريقية ، وسار حتى بلغ قابس فوجد أهلها قد تحصنوا فانصرف عنها حتى وصل الى قمونية أو قمودة فاستقر هناك ، وبدأت المفاوضات بينه وبين البطريق جريجوريوس ( جرجير ) حاكم افريقية المستبد المستقر بسبيطلة ، وكان المسلمون أصابهم شيء من الفتور بعد ما قطعوا هذه المسافة الطويلة ولما طلبوا المدد من الخليفة أمدهم يبعثة عبد الله بن الزبير التي هللوا لها وكبروا وتحمسوا لمقاتلة الروم ، فتقدموا نعو قمونية حيث كان جرجير متربصاً مع 120.000 مقاتل ، فدارت المعركة بين المسلمين وبينهم على مقربة من حصن عقوبة الذي يبعد عن سبيلطة 36 كلم فقتل جرجير في المعركة وانهزم الروم شر هزيمة ، وانعقد الصلح بين الطرفين بعد ذلك وانتشر المسلمون بأطراف افريقية ، وتعقب الفاتحون فلول المنهزمين السي حصن الجم ( العجم ) في الشرق فغلبوهم وفتحوا الحصن ، واثر ذلك أجمع رؤساء البربر على طلب الصلح ، فاشترط ابن أبي سرح عليهم أن ما أصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم ، وما أصابوه بعد الترداد رد عليهم ، فوقع الاتفاق على ذلك ، وقسمت الغنائم بين الغزاة ، وجاء الأسطول من مصر لنقل أثقال المسلمين ، وعاد ابن أبي سرح الى مصر بعد غياب خمسة عشر شهراً من غير أن يستخلف بافريقية أحداً وأسرع عبد الله بن الزبر الى المدينة ليقص خبر الفتح من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين .

وتجهل الأسباب الحقيقية التي جعلت عبد الله بن أبي سرح يقنع بالغنائم والأسلاب ويرجع عن افريقية بعد ما سحق الروم سحقاً في وقعــة سبيطلة ووقعة الجم ، ولذلك صوب كثير من المؤرخين سهام النقد اليه ، ولا جرم أنه كانت له أعذار وجيهة لم يمط التاريخ عن وجهها النقاب حتى الآن . وأياً كان فان الحالة ساءت بافريقية بعد رحيله ، واشتد ارهاق الروم لأهلها حتى حدثت بين الفريقين معارك دامية ، كما ساءت الحالة في المشرق آخير خلافة عثمان بن عفان وطيلة أيام الخليفة الرابع على بن أبي طالب ، ولما استتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان سنة 661 ( 41 هـ ) ، اتفق أن التجأ اليه القائد جناحــه Ghanaha الذي أقامه البرير بعد وفاة جرجير مقامه ، وذلك لما ناله ونال الأفارقة عن عسف البيزنطيين فحرضه على عودة العرب الى افريقية على أن يكون هو دليلهم على عورات القوم كما جاءه الصريخ من زعماء البربر يستحثونه على انقاذهم مما هم فيه ، وفي النهاية أصدر معاوية الأمر الى معاوية ابن خديج عامله على مصر بالعودة الى افريقية بعد غيبة استمرت ١٦ سنة ، فخرج اليها سنة 666 ( 45 هـ ) في عشرة آلاف مجاهد فيهم كثير من الصحابة والتابعين ، وكان دليله في البداية القائد جناحه الذي مات في الطريق ، وسار ابن خديج حتى اتى افريقية ففتح بعض مدنها ومعاقلها مثل جربة وسوسة وجلولاء وبنزرت ، ثم عاد الى مقر ولايته من غير سبب معقول .

وفى سنة 670 ( 50 ه ) عين معاوية عقبة بن نافع والياً على افريقية وهو من القواد العرب الأولين الذين دخلوا اليها عند بداية الفتح ، وكان خبيراً بشؤونها مطلعاً على أحوالها وثيق الصلات بمن أسلم من قبائلها أو ركن من غير اسلام الى ذمة المسلمين ، فسار اليها على رأس جيش قوامه 10.000 جندى ، وانضم اليه كثير من مسلمى البربر ، وتمكن فى أمد قصير من فتح تونس ، ثم نظر فى أحوال افريقية نظر الحاذق البصير فرأى انه لا يستقيم فيها أمر الا باستقرار المسلمين فيها بصفة نهائية وقال : ان افريقية اذا دخلها امام

تعوموا بالاسلام ، فاذا خرج منها رجع من كان اسلم بها وارتد الى الكفر ، وارى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكراً وتكون عز الاسلام الى آخر الدهر ، فبنى لهم مدينة القيروان ، واشتغل ببنائها عن الغزو فقلت الغنائم التى يبعث بها الى ولاة المشرق . وكانت كثرتها هى المقياس الغزو فقلت الغنائم التى يبعث بها الى ولاة المشرق ، وكانت كثرتها هى المقياس الذي يقاس به اجتهاد القائد فى قيادته ، ولما سمع والى مصر مسلمة بن غلد بشروع عقبة فى بناء مدينته داخلته الغيرة ، فسعى به لدى الخليفة فعزل بعد خمس سنوات من ولايته وعين أبو المهاجر دينار مولى مسلمة قائداً للجيش العربي بافريقية ، فوصل اليها وأسس تيكروان التى تبعد ميلين عن القيروان وجعل بها مركز قيادته ، ثم سار الى جبال أوراس حيث يخيم ملك البربس كسيلة ، فحقق انتصارات باهرة سنة 878 ( 59 هـ ) ونقل مركز قيادته الى مدينة ميلة وبنى بها دار الامارة وأقام بها سنتين ، وتابع بعد ذلك فتوحاته غرباً حتى وصل الى حوز تلمسان ، وظفر فيه بكسيلة ، فعرض عليه الاسلام فأسلم محافظة على نفسه ، وحينئذ خلى عنه أبو المهاجر وأبقاه معه ، ثم عاد الى المغرب الأدنى فحاصر السروم بقرطاجنة فنزلوا له عسن شبه جزيرة شريك .

وفى سنة 262 ( 26 ه ) عزل الخليفة يزيد بن معاوية القائد أبا المهاجر وأعاد عقبة الى سابق عمله ، فجاء الى افريقية وبدأ عمله باصلاح القيروان وتوجه الى فتح ما بقى من البلاد فى 15.000 جندى ، ففتح باغاية ، وقاتل السروم بلمبيس ، ثم دخل الزاب وفتح قراه البالغ عددها 360 ثم ذهب الى تيهرت ومن هناك انحدر الى السهل الساحلى وسار الى المغرب الأقصى ففتح تلمسان ودخل طنجة واحتل المدن والقرى حتى وصل ساحل المحيط الأطلسى فأدخل فرسه فى الماء حتى بلغ لببه ، وشهر سيفه ورفع بصره الى السماء وقال بأعلا صوته : اللهم انى لم أخرج بطراً ولا أشراً ، وانك لتعلم انى أطلب السبب الذى طلبه عبدك ذو القرنين وهو ان تعبد ولا يشرك بك ، اللهم لو كنت أعلم وراء هذا المحر أرضاً لخضته اليها فى سببلك ! .

وعاد عقبة بعد ذلك أدراجه ، وقدم بين يديه أكثرية الجيش وقد دانت له البلاد ، وكان يستصحب معه الزعيم البربرى كسيلة موثقاً في الحديد

فى مهانة وذل ، وكان أبو المهاجر كثيراً ما ينهاه عن ذلك وينصحه باستئلافه ومعاملته بالحسنى ، فلما وصل الى تهودة وكان فى نحو الثلاثمئة من جنوده اعترضه كسيلة الذى كان تمكن من الفرار فى جموع البربر فاستلحمه وأصحابه بالمكان المعروف اليوم بسيدى عقبة من أرض النزاب سنة 683 (63 هـ) وقاتل أبو المهاجر دون عقبة حتى قتل ، وختمت بذلك حياة هذا القائد الفذ الذى يعتبر الفاتح الحقيقى للبلاد المغربية .

وبعد ذلك توجه كسيلة فى جموعه الى المغرب يريد احتلال مقر الولاية والقيادة الاسلاميتين بالقيروان ، وكان عقبة خلف به مساعده ورفيقه فى الجهاد منذ بداية الفتح الاسلامى القائد زهير بن قيس البلوى مع حامية صغيرة من الجند عدتها 5000 جندى ، فلما وصلته أخبار استشهاد عقبة بتهودة عزم على القتال وأخذ يتأهب له ولكن القائد حنش الصنعانى ومن معه من الجنود المصريين خالفوه وعادوا الى مصر ، فاضطر زهير الى الجلاء عن القيروان سنة 684 ( 65 هـ ) ولم يبق بها الا أصحاب الأثقال والذرارى من المسلمين ، فلما وصل كسيلة طلبوا منه الأمان فأمنهم .

وكان لزاماً على الخليفة عبد الملك بن مروان أن يثأر لشهداء تهودة ويستعيد ولاية المغرب التي أسلم عدد كبير من قبائلها ، وأصبح للمسلمين بها قيروان وربط ومساجد ، ورغم الخطر الذي كان يواجهه من جَراء ثورة عبد الله ابن الزبير فانه أمر زهير بن قيس الذي كان يقيم ببرقة بعد انسحابه من القيروان بالعودة الى المغرب سنة 888 ( 69 ه ) وأمده بأربعة آلاف جندى فقاد ذلك الجيش عن طريق الساحل بعدما انضم اليه ألفان من مقاتلة البربر ، وسار حتى وصل الى القيروان فتخلى له كسيلة عنها ، ورحل الى ممش فتبعه زهير اليها فدارت بين الفريقين معركة حاسمة انجلت عن مقتل كسيلة وكثير من انصاره ، وبعدما تفقد زهير أعمال القيروان عاد مسرعاً الى برقة ، وفى الطريق أبصر جنود اسطول بيز نطى نزلوا الى البر وأسروا جماعات من المسلمين فسار لانقاذهم وقاتل حتى استشهد هو وأصحابه دونهم في حومة الوغى .

ولم يصرف مقتل زهر الخليفة عبد الملك بن مروان عن التفكير في اعادة الكرة على المغرب ، حتى اذا خلص من متاعبه سنة 695 (76 هـ ) أعد جيشاً قوامه 40.000 جندي أسند قيادته الى القائد حسان بن النعمان ، فسار به الى المفرب وهو أكبر جيش اسلامي يدخله ، وكان عدده يتضخم اثناء الطريق بانضمام متطوعة البربر اليه ، فاجتاز ببرقة وطرابلس، وسار أولا الى القروان، ثم توجه لاخضاع قرطاجنة التي كانت لا تزال بأيدي البيزنطيين فاخضعها وطرد الروم منها ، ثم سار الى الكاهنة أميرة قبيلة جراوة بجبل أوراس فهزمته بوادي نيني قرب مدينة مسكيانة واسرت 80 من رجاله ، وتبعه جنودها حتى اخرجوه من افريقية ، فتقهقر الى برقة وأقام بها ثلاث سنوات ، وخلال ذلك أمرت الكاهنة جنودها بتخريب البلاد المغربية تأييساً للعرب منها بزعمها ، فانطلقوا يعيثون فيها فساداً : يخربون المدن وينسفون الحصون ويقطعون الأشجار , وأثارت هذه السياسة الخرقاء أحقاد السكان فبعثوا الى العرب مستغيثين ، فعاد حسان \_ وقد وصله المدد \_ الى المغرب سنة 700 ( 81 هـ ) ، ولما أحست الكاهنة بدنو العرب منها استأمنت لولديها بواسطة خالد بن يزيد القيسي الذي كان أسيراً لديها وعيناً لحسان بمجلسها ، وبعد ذلك جسرت الحرب التي انتهت بمقتلها فتم بمؤتها فتح المغرب بصفة نهائية ، واسلم البرير وانخرط كثير منهم في سلك الجندية ، وكان ذلك في أكتوبر سبنة 701 ( رمضان 82 هـ ) .

وبعد ذلك ساد افريقية وبلاد المغرب كلها الهدوء والاستقرار ، وانصرف حسان الى توطيد أركان الاسلام والعروبة فيها ، وادخل كثيراً من النظم والاصلاحات الادارية والمالية ، وأنجز عدداً من الأعمال العمرانية التى منها بناء مدينة تونس وانشاء مصنع للسفن ( دار الصناعة ) ، ثم أعفى من منصبه سنة 704 ( 85 هـ ) وعين موسى بن نصير اللخمى والياً على المغرب وقائداً للجيش الاسلامي المرابط فيه ، فجاء اليه وقد أسلم أهله واطمأنوا للحكم العربي ، وعم الأمن وساد الهدوء ، ولكن موسى عزم مع ذلك على اتمام فتح بعض المراكز المنعزلة التي لم تشملها بعد سلطة الوالى ، فاستمال اليه حاكم سبتة يوليان الغماري ( الكونت جوليان ) وأوطأ خيله وادى درعة وتخوم

الصحراء الغربية ، ثم أرسل طارق بن زياد الليثى الى المغرب وأنزل معه بطنجة 27.000 من العرب ، وأمره بعبور البحر لفتح الأندلس فاجتاز اليها يوم الاثنين 27 ابريل سنة 711 ( 5 رجب عام 92 هـ ) على رأس جيش يتألف من 12.000 بربرى وبضع مئات من العرب . وكان في نية موسى أن يستمر في فتح أوربا حتى ينتهى الى القسطنطينية ويتصل عن طريقها بعاصمة الخلافة ، ولكن الخليفة الوليد بن عبد الملك استقدمه سنة 715 ( 96 هـ ) ، وتوالى بعده الولاة على بلاد المغرب وقد حسن اسلام أهلها ، وبعث اليهم بعض الخلفاء من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين .

ولم تنج البلاد المغربية بعد ما تم اسلامها من فتن وثوارت قام بها البربر سكانها الأصليون والعرب الطارئون عليهم الذين أصبحوا يشعرون أنهم مواطنون ، وقد نشأت بعض هذه الثورات احتجاجاً على جور بعض الولاة وتعسفهم وشططهم في سلب الرعية ما لها من أهل ومال ومتاع ، ونشأ بعضها الآخر عن انتقال عدوى الخلافات السياسية والمذهبية التي ذر قرنها بالمشرق الى المغرب ، ولاسيما المذهب الخارجي الذي تسرب اليه على يد أتباعه الآتين مع الجيوش الاسلامية ، ووجد من البربر قبولا واستحسانا فاعتنقته قبائل كثيرة منهم عن حسن نية وقاتلت دونه بحماس وحمية ، وساعد على تأجج نيران الفتن والثورات ضعف الخلافة الأموية وبعدها عن المغرب ، وانقسام العرب الى قيسية ويمنية وما نشأ عن ذلك من خلاف وشقاق ، وتشوف المغاربة الى الاستقلال بشؤونهم انسياقاً مع جبلتهم التي فطروا عليها ، وقد تمكنوا من ذلك في النهاية ، فانفصلوا عن الخلافة العباسية ، وأنشأوا ممالك وامارات مغربية صرفة زاحم بعضها الخلافة في المشرق بالمناكب وتطلع الى استلحاق مغربية صرفة زاحم بعضها الخلافة في المشرق بالمناكب وتطلع الى استلحاق بعض ولاياتها .

كان الفتح الاسلامى للمغرب فاتحة عهد جديد لقحت فيه الأمة المغربية بدم جديد ، واعتنقت فيه ديناً سمحاً تألفت به قلوب أبنائها ، واقتبست لغة توحدت بها ألسنتهم وتقاربت مفاهيمهم ومقاييسهم ، وأصبحت تتوفر فيهم الصفات التي لا تكون أمة بدونها ، فانطلقوا بعد ذلك يبنون ويشيدون ،

ويؤيدون المبادىء السامية للانسانية وينصرون مثلها العليا بقلوب مومنة وعقول واعية وعزائم قوية ، فأنشأوا حضارة جديدة وخلقوا ثقافة متينة استمدوا لهما من حضارات الأمم التي سبقتهم وثقافاتها وزادوا عليها بعدما نقحوها وجددوها ثمار قرائحهم ونتاج عقولهم فكانت مثلي الحضارات وفضلي الثقافات ، استنار بها قروناً طويلة هذا البلد الطيب وما حف به مسن بقاع وأصقاع .

#### دول الغرب الأقصى:

### الدولة الادريسية

985 - 788

فر ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب صحبة مولاه راشد الى المغرب سنة 786 ( 169 ه ) بعد الهزام أخيه محمد النفس الزكية في معركة فخ القريبة من مكة أمام الجيوش العباسية ، ولما وصل اليه نزل على اسحاق الوربي شيخ قبيلة وربة (أوربة) في يوم السبت 9 غشت 788 ( أول ربيع الأول 172 ه ) ، ولم تلبث القبائل البربرية ان عرفت فضله وقربه من النبي ، فالتفت حوله وبايعته ملكاً على الغرب ، فخرج بها الى أريافه يهد الأمن وينشر الدين حتى بلغ الى ماسة بجنوب الغيم سوس ، ثم سار مشرقاً حتى بلغ تلمسان ونزلت جيوشه خارجها فبايعه أميرها محمد بن خزر المغراوي ومن هناك من القبائل فدخل تلمسان واستقر الشرق فبعث من اغتاله في شهر غشت 793 ( منسلخ ربيع الثاني 177 ) وخلف الدريس جارية بربرية حبلي في السابع من أشهر حملها ، فولدت ولداً ذكراً النبغ الحادية عشرة من عمره، فأخذ له البيعة في يناير 802 ( ربيع الأول 186 هـ) ان بلغ الحادية عشرة من عمره، فأخذ له البيعة في يناير 802 ( ربيع الأول 186 هـ) ان بلغ الحادية عشرة من عمره، فأخذ له البيعة في يناير 802 ( ربيع الأول 186 هـ) ان بلغ الحادية عشرة من عمره، فأخذ له البيعة في يناير 802 ( ربيع الأول 186 هـ)

كبر سلطانه وتوطد ملكه وفد عليه الناس من افريقية والأندلس ، وجماعات من القبائل العربية كقيس والأزد والخزرج ويحصب والصدف وطوائف أخرى من الفرس ، فاعتز بهم ادريس ورفع منازلهم وجعلهم بطانته ، وانصرف السي تنظيم الدولة فأسس فاس عاصمتها الجديدة في يناير 808 ( ربيع الأول 192 هـ ) وبعد ما رتب الحكومة والادارة بدأ يتجول في البلاد ولاسيما في جبال الأطلس الكبير الذي كانت لا تزال فيه بقية من البرير على فطرتها الأولى فبلغها الدين ، ووطد بينها أركان الأمن ، ثم سار الى تلمسان في شهر شتنبر 814 ( محرم 199 هـ ) فأقام بها ثلاثة أعوام أصلح خلالها أسوارها وجدد الجامع الذي بناه والده باكدير منها ثم رجع الى فاس وقد تهدنت البلاد ، فلم يزل مقيماً بها الى ان توفي في 20مايو 828 (أول ربيع الأول 213 هـ). فولي بعده ابنه محمد الذى قسم المملكة بين اخوته باشارة من جدته كنزة فانفتح بذلك باب فتنة أضعفت الدولة وأذهبت الهيبة , ولما توفي سنة 836 ( 221 هـ ) خلفه ابنه على الملقب بحيدرة الذي حسنت الأحوال في عهده ، وبعد وفاته في يبراير 849 ( رجب 234 هـ ) تولى الملك أخوه يحيى بن محمد الذي كثرت في عهده العمارة بفاس وبني جامع القروبين وجامع الأندلس، وبعده انتقل ملك الأدارسة من بني محمد بن ادريس الى بني أخيه عمر بن ادريس فكشرت الفتن وساءت الأحوال ، وبدأ الأمويون بالأندلس والعبيديون بافريقية يتدخلون في الشؤون المغربية مستعينين ببعض أمراء البربر، وقد استطاع هؤلاء أن يقضوا على الدولة الادريسية بفاس ويضطهدوا ملوكها وأمراءها ، فانحازوا الى الشمال واعتصموا بقلعة حجر النسر ، وكان من أشهر أمرائهم القاسم كنون بن محمد ابن القاسم بن ادريس الذي دعا للعبيديين ، وابنه أبو العيش الذي دعا للأمويين ثم الحسن بن كنون الذي لفظت الدولة الادريسية أنفاسها بوفاته سنة 985 ( 375 هـ ) .

كانت المملكة الادريسية مملكة واسعة الأطراف ، امتدت من المحيط الأطلسي الى نهر شلف (I2) فشملت المغرب الأقصى والنصف الغربي من

<sup>12)</sup> واد ينبع في وسط القطر الجزائرى خلف جبال ونشريس ، ثم يسير الى الشمال والشمال الغربى ماراً ببوغارى ، وخميس مليانة والاصنام حتى يصب في البحر المتوسط شمالي مستغانم ، وهو من أهم أودية الجزائر وأطولها ، وحوضه من أخصب أراضيها .

الجزائر الحالية باستثناء أربع امارات صغيرة هي امارات بني عصام بسبتة (13) وبني صالح بنكور (14) وبني مدرار بسجلماسة (15) وبني رستم بتيهرت (16) ورغم وجود هذه الامارات فان فضل الدولة الادريسية على الوحدة المغربية عظيم ، لأنها استطاعت أن تنظم في سلك الطاعة قبائل عنيدة شديدة المراس تحتل بلادا شاسعة الأطراف لم يسبق لقوة من القوى ان أخضعتها لسلطة مركزية واحدة ، ويذكر التاريخ أن محمد بن ادريس الثاني قسم المملكة بين اخوته ، ولكنه لم يكن الا تقسيما اداريا اقطاعيا ، لأن فاس ظلت هي مصدر الحكم وينبوع السلطان ، ومع ذلك فان ما فعله محمد ابن ادريس يواخذ عليه في عرف السياسة ، لأنه وان لم يجزىء المملكة الى ممالك جر اليها ضعفا أدى في النهاية الى التدخل الأجنبي في شؤونها والقضاء عليها .

ولقد كان شرف نسب الأسرة الادريسية وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا قوياً لنشر الدين الاسلامي واخماد نائرة بعض المذاهب المعطوفة التي تسربت من المشرق الى المغرب ، ولم يمتنع على الأدارسة الا قبيلة برغواطة التي كانت تسكن منطقة تامسنا (٢٦) فقد ظلت هذه القبيلة تمارس طقوساً دينية غربية كصوم يوم الخميس وأداء عشر صلوات في اليوم والامتناع من أكل البيض ولحم الديك ورؤوس السمك .

<sup>(13)</sup> بنو عصام أسرة بربرية استقلت بخكم سببة سنة 741 ( 123 هـ ) وظلت تحكمها حتى استولى عليها الناصر الأموى بعد قرنين ونيف .

<sup>14)</sup> بنو صالح بن منصور أسرة حكمت بعض القبائل المغربية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ، وهم الذين بنوا مدينة نكور القريبة من المزمة ( الحسيمة الحالية ) ، واستمر حكمهم لتلك الناحية حتى قضى عليهم الفاطميون في بداية القرن الرابع الهجرى .

<sup>15)</sup> أنشأ عيسى بن يزيد المكناسى مدينة سجلماسة سنة 757 ( 140 هـ ) وأنشأ بها المارة خارجية انتقل ملكها بعد حين الى ابى القاسم سمعون بن يزلان الزناتى الملقب بالمدرار المتوفى فى يوليوز سنة 813 ( آخر ذى القعدة 197 هـ ) فتوارثها عشرة من أبنائه آخرهم محمد بن الفتح الملقب بالشاكر لله الذى أرسل اليه معد بن السماعيل العبيدى قائده جوهر فحاصره بسجلماسة ثلاثة أشهر ثم ملكها سنة 960 ( 349 هـ ) .

 <sup>(16)</sup> امارة خارجية أنشأها بمدينة تيهرت القاضى عبد الرحمان بن رستم الأباضى سنة 776
 ( 160 هـ ) ودامت الى سنة 909 ( 296 هـ ) وسنخصها بالذكر لدى الكلام على دول المغرب الأوسط.

 <sup>(</sup>٤٦) اقليم مغربى قديم كان يمتد من نهر أبى رقراق الى وادى أم الربيع ، وقد اندثو
 اليوم هذا الاسم وبقى ما يذكر به كباب تامسنا بالرباط ، والنسبة اليه ( مسناوى ) .

كما سارت البلاد المغربية على عهد الأدارسة في طريق التعريب ، وذلك بوفادة القبائل العربية على المغرب للاقامة أو للعبور الى الأندلس ، وتنظيم الحكومة على أساس عربي ، وانشاء مدن ذات طابع عربي ، وبناء المساجد والمدارس والمعاهد وترتيب الفقهاء والعلماء بها لتعليم القرآن وأحكام الدين وقواعد اللغة العربية ، ومن أعظمها جامع القرويين ، وقد بدأ التاريخ يسجل لنا في هذا العصر الشعر والخطب والمراسلات ، فكان ذلك بداية لنشوء أدب عربي مغربي .

ولا يقل دور الأدارسة الحضارى والعمرانى عن دورهم السياسى والدينى فقد تمصرت في عهدهم أصيلة وزاوية وليلي ( زرهون ) ، وجددت أسوار تلمسان وبني جامعها الكبير يومئذ ، وبنيت جراوة (18) وترنانة (19) وأرشكول (20) وقلعة حجر النسر (21) والبصرة (22) ، اما فاس فهلي أكبر منشا تهم ، بناها ادريس الثانلي دفينها فأحكم بنيانها وكثر مرافقها وأنشأ بها وحولها المصانع والغروس وشبعع بها الزراعة والتجارة فلم يمض على تأسيسها خمسون سنة حتى صارت مدينة من أكبر المدن في غرب العالم الاسلامي .

<sup>18)</sup> مدينة بناحية بنى يزناسن ما زالت أطلالها موجودة قرب وادى كيس ، بناها السليمانيون أبناء عم الأدارسة وولاتهم بتلمسان سنة 871 ( 257 هـ ) كانت لها أربعة أبواب وخمسة حمامات ومساجد عديدة منها مسجد جامع من خمس بلاطات .

 <sup>19)</sup> مدينة أسست في العهد الادريسي بجبال ترارة ، لا تزال أطلالها ماثلة الى اليوم على
 بعد بضع كيلومترات من مدينة ندرومة .

<sup>20)</sup> مدينة أسست في العهد الادريسي على الشفة الشرقية لوادى تافنا شمالى تلمسان ما زالت آثارها موجودة بقبيلة ولهاصة ، وتنسب اليها جزيرة صغيرة واقعة أمام مصب وادى تافنا في البحر المتوسط .

 <sup>21)</sup> قلعة في الشمال الغربي للمغرب الأقصى أسست في العهد الادريسي سنة 929
 ( 317 هـ ) لا تزال أطلالها موجودة الى الآن بأرض قبيلة سوماتة .

 <sup>22)</sup> مدينة في الشمال الغربي للمغرب الأقصى كانت تعرف ببصرة الألبان ، وبصرة الكتان ،
 أسست في أواسط القرن الثالث الهجرى .

ولا يعاب على الأدارسة الاشدة اعتمادهم على شرف نسبهم واهمالهم لانشاء جيش قوى يقضى بالمرة على شقاق بعض الطوائف فى الداخل ويحمى الدولة من أن تمتد اليها أنظار الاطماع من الخارج ، كما يعاب على بعض ملوكهم ظلمهم للرعية واقبالهم على الملذات والشهوات ، الشيء الذي جعل الرعية تثور فى وجه جورهم ، وسهل على القوى الخارجية أن تتدخل فلى شؤون دولتهم وتحتل عاصمتهم وتضيق على من التجأ منهم الى الجبال المنيعة ثم تقضى فى النهاية عليهم .

# الامارات الزنـاتية أو المغرب بين المروانيين والعبيديين

لا يمكن للمؤرخ أن يعد الامارات التي أنشأها بالمغرب بربر زناتة من أعقاب دولة الأدارسة الى قيام دولة المرابطين ـ دولة لها ما للفظ الدولة من مدلول في الاصطلاح السياسي القديم والحديث ، لأنها لم تكن في الحقيقة الا امارات ضيقة تخضع لزعامات قبلية متنافسة ، ويغلب عليها طابع التنقل والارتحال الذي تمتاز به حياة القبائل الزناتية ، يضاف الى ذلك انها لم تكن في غالب أيامها مستقلة بالتصرف ولا منفردة بالتدبير ، فقد كان أمراؤها لا يستقلون بأمورهم حيناً حتى يدخلوا أحياناً في طاعة العبيديين أو المروانيين.

واشتهر من هذه القبائل الزناتية في بداية القرن الرابع ثلث قبائل: مكناسة ، و بنو يفرن ، و مغراوة .

أما مكناسة فكانت مواطنها في سهول وادى ملوية ، وكانت تتجمع اذا داهمها خطب في الجبال القريبة من تازة ، ولا تزال بقية منها هناك الى اليوم معروفة باسمها ، وقد تقدم أنهم أسسوا دولة بني مدرار بسجلماسة ،

وفي بداية القرن الرابع كان يتزعم القبيلة موسى بن أبي العافية ، ولما قدم المغرب مصالة بن حبوس قائد عبيد الله الشيعي سنة 917 ( 305 هـ ) واستولى على فاس تقرب اليه موسى بن أبى العافية وهاداه ، فلما انصرف الم. القيروان ولاه على المغرب فازداد أمره عظمة ونفوذه قوة ، ثم عاد مصالة الى المغرب بعد سنتين وقبض على الأمار يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس الثاني ملك فاس وولي عليها عند رجوعه ريحان المكناسي ، ولكن الأدارسة استردوها بعد ثلاثة أعوام سنة 922 ( 310 هـ ) واستقام بها وبالمغرب أمر الأمس الحسن بن محمد الملقب بالحجام الذي خرج في السنة الموالية لقتال موسى ابن أبى العافية فهزمه وقتل من جيشه عدداً كبيراً ، وعاد الحسن الى فاس منتصراً ، ولكن عامله بها حامد بن حمدان الهمداني غدر به وحبسه ، وارسل الى موسى يستقدمه ليمكنه من المدينة ، فجاءها واستولى عليها وعلى جميع بلاد المغرب ، وتتبع الأدارسة قتلا وتشريداً ، ثم استولى على تلمسان ونواحيها ونكور وسائر بلاد الريف ، ولما تم له الأمر بايع عبد الرحمان الناصر الأموى وقام بدعوته ، فبعث اليه عبيد الله الشيعي سنة 932 ( 320 هـ ) قائده حميد بن يصليتن الكتامي في 20.000 فارس فالتقى الجمعان بفحص المسون قرب نهر ملوية وانهزم موسى واعتصم بعين اسحاق من بلاد التسول، فاحتل حميد فاس وتنفس الأدارسة المحصورون بقلعة حجر النسر الصعداء وطردوا جنود موسى المحاصرين لهم ، وضيق قواد العبيديين الخناق على موسى وبنيه حتى قتلوه ببعض بلاد ملوية سنة 952 ( 341 هـ ) وضعف أمر اسرته مـن بعـده .

أما بنو يفرن فقد كانت مواطنهم الأولى بافريقية ، ثم ما بيسن تلمسان وتيهرت واشتهر منهم في بداية القرن الرابع أبو يزيد مخلد بن كيدان اليفرني الذي ثار ضد العبيديين وهددهم في القيروان ، ويعلى بن عبد الله بن بكار الذي دعا لعبد الرحمان الناصر الأموى ، وبني مدينة فكان (23) واستولى على وهران وفاس بعد ما ضعف أمر بني أبي العافية ،

<sup>23)</sup> بين معسكر وسيدى بلعباس من عمالة وهران على بعد 25 كلم من الأولى ، تعرف اليوم بعين فكان ، وكانت تدعى فى العهد الزناتى أفكان .

ولما قدم القائد جوهس الصقل الى المغرب سنة 958 ( 347 هـ) انضم اليه يعلى وقطع دعوة المروانيين ، ولكن جوهس الذى لم يكن يثق بالزناتيين دبر مكيدة لاغتياله فى وادى شلف ، فاختفى ولده يدو وتفرق شمل اليفرنيين وأجاز كثير منهم الى بلاد الأندلس ، ولم يظهر يدو بن يعلى اليفرنى على مسرح السياسة والحرب من جديد الا عند ما قدم الحسن بن كنون الادريسي سنة 898 ( 375 هـ ) بجيش من افريقية يحاول استسرداد ملكه ، فلما قتل الحسن سنة 398 ( 375 هـ ) حدثت بينه وبين منافسه على ملك المغرب زيرى بن عطية المغراوى فتن وحروب ، وكان كل منهما يستولى على فاس مدة ثم يتخلى عنها ليستولى عليها الآخر ، واستمر الأمر بينهما كذلك الى ان قتل يدو بن يعلى سنة 993 ( 383 هـ ) فانسحب بنو يفرن الى ناحية شالة وتادلة حيث واصلوا صراعهم مع بنى عمهم المغراويين .

أما مغراوة فقد كانت مواطنهم بالمغرب الأوسط كسائر زناتة ، وكانوا شبيعة لبني أمية منذ أسلم جدهم صولات بن وزمار على يد الخليفة عثمان بن عفان ، وعندما قدم بلكين الصنهاجي سنة 980 ( 369 هـ ) وفتك بزناتة انحازوا مع بني عمهم اليفرنيين الى المغرب الأقصى ، وكانت رئاسة مغراوة آلت الى زيري بن عطية ، فدعا لهشام المؤيد وحاجبه المنصور بن أبي عامر ، واستولى على جميع بوادى المغرب ودخل فاس سنة 987 ( 377 هـ ) وجعلها مقر ملكه ، فعلا أمره وعظم سلطانه ، ثم خرج لحرب أبي البهار الصنهاجي بأمر المروانيين ، فاستولى على تلمسان ووهران وجبال ونشريس وانبسط سلطانه بالمغرب من السوس الأقصى الى الزاب ، وبعد ما قضى على منافسه يدو بن يعلى اليفرني سنة 993 ( 383 هـ ) لم يبق له في المغرب منافس وهابته الملوك ، وفي غشبت 994 ( رجب 384 هـ ) اختط مدينة وجدة وجعلها عاصمة ملكه لكونها واسطة مملكته ، ثم سمت نفسه الى الاستقلال بأمر المغرب فطرد عمال المروانيين وأجلاهم الى سبتة واقتصر على الدعماء للخليفة وحده فوق منابر مملكته ، فجهزوا اليه الجيوش من الأندلس ودارت بين الفريقين حرب كانت في الأول سبجالا ثم انهزم زيري أمامهم في النهاية فتخلى لهم عن المغرب الأقصى وانسحب الى المغرب الأوسط حيث توفى محاصراً

لأشير سنة 1002 ( 391 هـ ) فول بعده ولده المعز فضبط قومه خبر ضبط وقام بالملك أحسن قيام ، وصالح المروانيين ودعا لهم فعقدوا له على فاس وسائر المغرب سنة 1003 ( 393 هـ ) وعم المغرب بعد ذلك الهناء والرخاء الى ان توفي في مايو 1031 ( جمادي الأولى 422 هـ ) فتولى بعده ابن عمه حمامة بن المعزبن عطية ، فثار عليه بسلا الأمار تميم اليفرني وانتزع منه فاس في مايو 1033 ( جمادي الأخرى 424 هـ ) ففر الى وجدة ، ثـم حشـد قبائـل مغراوة في مدينة تنس وأعاد عليه الكرة سنة 1040 ( 431 هـ ) فطرده من فاس ، واستمر حمامة ملكاً بها الى ان توفي سنة 1048 ( 440 هـ ) فولي بعده ابنه دوناس وكانت ايامه ايام رخاء وهناء ، ولم يستغل بشيء غيس البناء والتشبييد الى ان توفى في نونبر 1060 (شوال 452) ، فخلفه ابنه فتوح بن دوناس ، وحدثت بينه وبين أخيه عجيسة فتن وحروب الى أن قضي عليه ، فلم يزل الفتوح ملكاً على فاس الى أن ضيق عليه المرابطون بالحصار والغارات فتخلى عنها في غشبت 1065 ( رمضان 457 هـ ) لابن عمه معنصر بن المعز بن زيري بن عطية المغراوي ، وقضى أيامه في محاربة المرابطين الى أن فقد في بعض الوقائع سنة 1068 ( 460 هـ ) فدخل يوسف بن تاشفين فاس بالأمان ، وترك بها عامله مع مئة فارس وخرج لجبال غمارة ، ولكن الأمير تميم بن معنصر خالفه اليها وقتل من بها من لمتونة ، وأقام بها وضبطها ، فعاد اليها المرابطون ودخلوها عليه بعد قتال شديد سنة 1070 ( 462 هـ ) وانتهت بذلك أيام هذه الامارات الزناتية بعد ما حكمت المغرب نحو قرن .

لم تكن أيام مغراوة وبنى يفرن حرباً كلها ، ولا فتنة وفوضى جميعها ، فقد نعم المغرب فيها رغم ما صاحبها من اضطرابات وتقلبات بفترات هدوء واستقرار طويلة انصرف فيها الأمراء الى البناء والتشييد والتعمير وتنشيط الأعمال التجارية والفلاحية والصناعية ، وفي أيامهم تحضرت فاس وزيد في جامعيها الأندلسي والقروى زيادات كبيرة ، وبنيت مدينة وجدة ، وكثر الاتصال والتنقل ما بين الأندلس والمغرب فكان لذلك تأثير كبير على تطور الحضارة والثقافة بالبلاد المغربية ، كما كثر الاختلاط والاندماج ما بين قبائل المغرب الأوسط ، وما بينها وبين العنصر قبائل المغرب الأوسط ، وما بينها وبين العنصر

العربى الذى أصبح يتقوى شيئاً فشيئاً ، وضعفت فى أيامهم دعوة الشيعة والخوارج على السواء ، وتلاشت نحلة برغواطة ، وانتصر مذهب الامام مالك بن أنس ، ولم تفسد الحالة الا فى أواخر أيامهم لما جاروا على الرعية وأخذوا الأموال وسفكوا الدماء بغير حق ، فانقطعت الموارد وكثر الخوف واتصل الجوع والغلاء ، فا ذن ذلك بزوال حكمهم وظهور دولة أخرى قوية تمهد الأمن وتضمن للرعية العدل والرخاء .

### الدولة المرابطية

#### 1147 \_ 1038

خرج الفقيه عبد الله بن ياسين من الصحراء المغربية بقبائل صنهاجة بعد ما نشر فيها الدين وبين الأحكام وأقام الحدود الشرعية وأنشأ ربط الجهاد على نهر السنيغال وتخوم السودان ، واتجه نحو الشمال ليضع حداً للمظالم التي كانت فاشية ببعض المدن المغربية التي كاتبه أهلها ، ويقضى على العقائد الفاسدة المنتشرة يومئذ في بعض القبائل ، وكان هو يقوم بدور المرشد الديني الذي يامر باسم الدين فيطاع ، فافتت سجلماسة واستولى على منطقة درعة سنة 1055 ( 447 هـ ) ، ثم أخضع اقليم سوس وأقر به مذهب الامام مالك بن أنس ، وبعد ذلك قطع بقبائله جبال الأطلس الكبير وانحدر الى السهول الواقعة في شمالها فأطاعته أغمات ثم تتبع أميرها لقوط الغماري الى تادلة ففتحها سنة 1057 ( 449 هـ ) ثم مال غرباً فمات ألم المعاربة برغواطة التي كانت تنتحل ديناً محلياً غريباً فمات في المعركة سنة 1059 ( 451 هـ ) وواصل جيشه مقاتلة البرغواطيين حتى رضوا أن يتخلوا عن معتقداتهم و يذعنوا للاسلام .

كانت امارة المرابطين ساعتئذ للامير أبى بكر بن عمر من قبيلة لمتونة ، وكانت القيادة العامة للجيش مسندة الى ابن عمه القائد العظيم يوسف بن تاشفين الذى أصبح ملكاً فيما بعد ، فبعد ما تم لهم تمهيد الأقاليم

الكبرى الثلاثة: الحوز و تادلة و تاهسنا أقام الأمير أبو بكر بن عمر مدة بأغمات ، ثم بلغته أنباء حدوث فتن بالصحراء بين قبائلها فانصرف اليها لتهدينها سنة 1060 ( 452 هـ ) وخلف بأغمات ابن عمه يوسف بن تاشفين الذى شمر عن ساق الجد لتنظيم الأقاليم والجهات المفتوحة ادارياً وعسكرياً ولما عاد أبو بكر وجد الأمر قد استقام ليوسف والشعب ملتفاً حوله فرجع الى الصحراء وظل بها ينشر الاسلام بين قبائل السودان الى أن توفى سنة 1087 ( 480 هـ ).

أصبح يوسف بن تاشفين ملكاً على البلاد منذ سنة 1061 ( 553 ه ) وكانت عزيمته قوية ونظره بعيداً ، فاختط مدينة مراكش سنة 1062 ( 554 ه ) لتكون عاصمة ملكه ، وواسطة بين الأقاليم القريبة والبعيدة من المملكة المغربية ، ثم أنشأ جيشاً كبيراً من قبائل صنهاجة وزناتة والمصامدة بلغ عدد فرسانه 100.000 زحف به من مراكش لفتح ما بقى من حواضر المغرب الأقصى وأقاليمه خارجاً عن سلطته ، فاستولى على جبال فازاز ( الأطلس المتوسط ) وجبال الريف ، وفتح فاس الفتح الأول والثانى فتم له اخضاع المغرب سنة 1070 ( 462 ه ) ولم يبق خارجاً عن طاعته الا طنجة وسبتة اللتين خضعتا بدورهما سنة 1078 ( 470 ه ) ، وبعد ذلك توجه قائده مزدلى لفتح المغرب الأوسط فاستولى على تلمسان وملك المدن والقرى الواقعة حول نهر شلف .

وما كاد الأمر يستتب ليوسف بن تاشفين وصيته يذيع وينتشر حتى بدأت أنظار المسلمين في الأندلس تتطلع اليه وقد كانوا في ضيق شديد من النصارى الذين احتل ملكهم الفونسو السادس طليطلة سنة 1085 ( 478 هـ ) وأخذ يهدد الحواضر الاسلامية الأخرى ، وبعد ما استصرخ بيوسف مسلمو الأندلس وأمراء طوائفها جاز اليها على رأس الجيوش المغربية وهزم النصارى هزيمة كبرى سنة 1086 ( 479 هـ ) في سهل الزلاقة القريب من بطليوس ، ثم عاد الى المغرب ، وجاز مرتين أو ثلاثاً أخرى الى الأندلس تمكن خلالها من صد عادية النصارى وضم الأندلس الى المغرب ، وما كاد يموت سنة 1107

( 500 ه ) حتى كانت أحكام المرابطين سارية من وسط السودان الى وسط الأندلس ، ومن جزائر بنى مزغنة ( الجزائر ) الى المحيط الأطلسي .

وتولى الملك بعده ولى عهده على بن يوسف ، وكان ضابطاً حازماً وفقيها أدبياً ، بذل قصارى جهده فى الدفاع عن الأراضى الاسلامية بالأندلس وانشاء المبانى وتشجيع الحركة العلمية ، ولكنه ابتلى فى آخر ايامه بظهور دعوة الموحدين على يد الفقيه محمد بن تومرت الهرغى وتلميذه عبد المومن بن على الكومى ، فلما توفى سنة 1143 ( 537 هـ ) خلفه ابنه تاشفين ، وكان أمر الموحدين عظم واشتد ، ودارت بين المرابطين والموحدين معركة فاصلة بتلمسان انهزم فيها المرابطون وفر ملكهم تاشفين الى أحد الحصون المبنية على وهران فقتل به فى 23 مارس 1145 ( 27 رمضان 530 هـ ) وهو ينتظر ورود قطع الأسطول التى ستنقله الى الأندلس أو المغرب ، فتولى الملك بعده ولى عهده ابراهيم ، ولكنه كان عاجزاً عن التدبير فخلعه المرابطون وولوا مكانه عمه اسحاق بن على، ولكن الموحدين لم يتركوا لهم مهلة يستجمعون فيها أمرهم ، فقد استولوا على فاس سنة 1145 ( 540 هـ ) ، ثم زحفوا على مراكش فدخلوها عليهم فى مارس 1147 ( شوال 541 هـ ) ، ثم زحفوا على

لقد كان أثر المرابطين في الحياة السياسية والاجتماعية المغربية عظيماً ، فهم الذين أنشأوا بالمغرب الأقصى على انقاض الامارات الزناتية الصغيرة المتنازعة مملكة قوية جمعت شمل أهله ووحدث كلمتهم ، فاستطاعوا في فترة قصيرة أن يبسطوا السلطة والنظام في جزء هام من المغرب الأوسط ، ويصدوا غارات النصارى على بلاد المسلمين بالأندلس ، ويقضوا على امارات الطوائف التي شجعت بتفرقها وتخاذلها على ذلك فصارت العدوتان (24) وطناً واحداً ، ولقد كان لهذا التوحيد فائدته في زيادة التمازج والتعارف والتبادل بين سكان هذه المملكة ، كما كانت له فائدته في انتشار الثقافة العربية وازدهار الحضارة الاسلامية واختفاء كثير من النحل والبدع التسي كانت

<sup>24)</sup> المغرب والأندلس.

فاشية بين السكان ، ومما يذكر للمرابطين من المآثر تأسيسهم لحاضرة مراكش التي هي ثانية عواصم المغرب واحدى كبريات قواعده ، وكذليك تأسيسهم لتلمسان العليا ( تكرارت ) التي أصبحت منذ أيامهم مركز الادارة والمجيش ومقر الأسر الوجيهة ، وايثارهم جانب العدل وجنوحهم الى الليين والرفق وتوقفهم عن الاضطهاد وسفك الدماء ، ومع ان كل هذه الصفات أمالت اليهم قلوب الرعية حتى سلمت البلاد على سعتها في ايامهم من الفتن والثورات ونعم أهلها بالهدوء والاستقرار فان تقديرهم للفقهاء وتحسين الظن بجميع تصرفاتهم جرأ عليهم الفقيه محمد بن تومرت مهدى الموحدين وخليفته عبد المومن بن على اللذين قوضا ملكهم باسم الفقه وقضيا على حكمهم تحت شعار الدين .

#### الدولة الموحديــة 1147 = 1262

عاد الفقيه بن تومرت الهرغى الذى عرف فيما بعد بمهدى الموحدين الى المغرب سنة ١١١٥ ( 5١٥ هـ ) بعد ما قضى فى المشرق عشر سنوات طالباً للعلم ، وفى طريق رجوعه التقى بالفتى عبد المومن بن على الكومى فتوسم فيه الذكاء والنجابة فاصطحبه معه الى بلاده وكان كلما دخل قرية أو مدينة انتصب بالمساجد والأسواق العمومية للوعظ والارشاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأقبلت عليه العامة لما وهب من قوة حجة وسهولة اقناع وقدرة على التعبير باللسانين العربى والبربرى ، ولما ضاق سلاطين المرابطين به ذرعاً جمعوا لمناظرته الفقهاء والعلماء فأفحمهم وأعجزهم وبكى السلطان أمام الجلساء متأثراً من كلامه ، وعندما أحس ابن تومرت بما يدبر له فى الخفاء التحق بقبيلته فى جبال المصامدة ( الأطلس الكبير ) وأسس هيأة للدعاة وشرع فى قتال المرابطين الذين سماهم المجسمين بينما سمى أنصاره الموحدين ، وما فرموه وقتلوا عدداً من أصحابه ، ولما بلغه ذلك قال : ( ما بقى عبد المومن فلم بهلك أحداً ) ! .

وفي سنة 1130 ( 524 هـ ) توفي ابن تومرت ودفن بتنمل ، فخلفه في قيادة الموحدين تلميذه عبد المومن ، فما زال ينتقل بهم من نصر الى نصر حتى أ قفي على خصومه واستولى على عاصمتهم مراكش سنة ١١٤٦ ( 54١ هـ ) وحينئذ أطاعته البلاد كلها ، وجاءته البيعات من الصحراء والأندلس والمغرب الأوسط ، وبعدما قضى فترة تمكن فيها من تنظيم الدولة الجديدة خرج بجيش كثيف الى المغرب الأوسط ، فاستولى على الجزائر سنة ١١٥١ ( 546 هـ ) ثم استولى على بِجاية وقسنطينة وقلعة بني حماد ، ولما عاد ترك ولده عبد الله والياً على المغرب الأوسط فضيق على مملكة الصنهاجيين بافريقية ثم استولى عليها سنة 1158 ( 553 هـ ) وفي السنة التالية خرج عبد المومن بنفسه الى المغرب الأدني فأتم فتحه ، وأطاعته طرابلس وبرقة ، وازداد نفوذه قوة بعدما استرجع المهدية من أيدي النورمانديين سنة 1160 ( 555 هـ ) ، واثرها عاد الى المغرب وشرع في ادخال الاصلاحات المالية والادارية والعسكرية ، ولكن المنية عاجلته سنة 1163 ( 558 هـ ) فبويع ابنه يوسف الملقب بالعسرى الذي بذل جهوداً مشكورة في الدفاع عن الأندلس الاسلامية حتى استشبهد بشنترين من أرض البرتغال سنة 1184 ( 580 هـ ) فيويع لابنه يعقوب الملقب بالمنصور الذي بلغت الأمة المغربية والدولة الموحدية في عهده أوج عظمتهما ، وهو الذي أدخل العرب الهلاليين الى المغرب ، وأتم بناء مدينة الرباط ، وهزم الاسبانيين يــوم 19 يوليوز 1195 ( 9 شعبان 591 هـ ) عند حصن الأرك ، وازدهرت في عهده الثقافة وانتشر العمران ، وكانت وفاته سنة ١١٩8 ( 595 هـ ) فخلفه ابنه محمد الملقب بالناصر الذي سيار على نهج سلفه في حماية حوزة المملكة وتوفيس الهناء للشعب، ولكن الحظ خانه في غزوة العقاب ( 1209 \_ 609 ) التي هزمه فيها نصاري الأندلس ، فاغتم لذلك وفسدت طباعه وعاجلته المنية في السنمة الموالية ، وبعد وفاته وولاية ابنه يوسف المستنصر بدأ الضعف يدب السي الدولة ، فأقبل السلاطين على ملذاتهم وأهملوا النظر في الأمور ، واشتد التنافس بين الأمراء واستعانوا على بعضهم بقواد الجيش وولاة الأقاليم ، فكش الثوار ، واستقل بعض الولاة بولايوتهم ، وتشوفت قبائل زناتة الى التملك من جديد رغم أن قبيلة كومية التي تنتمي اليها الاسرة الملكية الموحدية واحدة

منها فكان لها ما أرادت ، واحتل بنو مرين منها مراكش سنة 1270 ( 668 ه ) وانقضى أمر الموحدين من المغرب بعدما استمر فيه أزيد من قرن ، وقامت على انقاض دولتهم بالمغرب العربى أربع دول : الدولة الحفصية بالمغرب الأدنى ، والدولة الزيانية العبد الوادية بالمغرب الأوسيط ، والدولة المرينية بالمغرب الأقصى ، والدولة النصرية الاحمرية بالأندلس .

كان من أبرز أعمال الموحدين جمع شتات الأقطار المغربية والأندلسية تحت راية واحدة وانشاء دولة قوية أنقذت المغرب الأدنى من فتن العسرب الطارئين وتهديد النصارى النورمانديين ، كما صدت غارات الممالك والامارات الاسبانية على الأندلس الاسلامية وأقفت الى حين تقدمها ، ومما لا يجادل فيه مؤرخ انه لولا تدخل المرابطين ثم الموحدين واستماتة المغاربة فى الجهاد لسقطت الأندلس مبكرة فى أيدى النصارى وكان مصيرها ومصير صقلية المسلمة واحداً .

وقد عاشت البلاد المغربية على عهد الموحدين أحسن عصورها الثقافية والحضارية ، وكانت متمتعة بنظام حكومي واداري متين سواء على الصعيد الحكومي أو الصعيد الاقليمي ، وأنشأ سلاطين الموحدين الذين تلقبوا لعظمتهم بالخلفاء جيشاً قوياً وأسطولا مرهوباً وأحدثوا بكل مكان الأبنية العظيمة والمنشات الرفيعة التي منها مدينة الرباط وقصبة المهدية وقرية تينمل ، وعدد لا يحصي من المستشفيات والمساجد والقصبات والربط ، ولا تزال أبنيتهم العظيمة كصومعة الخيرالدة باشبيلية وجامع الكتبيين بمراكش وجامع حسان بالرباط تشهد بعظمتهم وشدة اهتمامهم بالعمران ، أما الحركة العلمية والثقافية فانهم أخذوا بضبعها وشجعوا هياتها ورجالها ، وكان بلاطهم يغص بمئات من الفلاسفة والأطباء والفقهاء والكتاب والشعراء الذين ألفوا في كل الفنون والعلوم ، وكان من بين خلفاء الموحدين وأمرائهم من شارك بنفسه في الحركة العلمية والثقافية وكانت له آراء واجتهادات كما كانت لمه أشعار وترسلات .

وفى عصر الموحدين ازداد تمازج العناصر المتساكنة فى مملكتهم من بربر وعرب وأندلسيين ، وقطعت البلاد المغربية مراحل أخرى فى طريق تعربها باستقرار القبائل العربية الهلالية والسليمية فى جميع جهاتها وانتشار الثقافة العربية بين أهلها ، وقوى التبادل الاقتصادى بين أقاليمها الدانية والقاصية من جهة ، وبينها وبين البلاد الأوربية والعربية والافريقية من جهة ثانية .

أما الوضع الدينى والمذهبى فانه استمر كما كان فى عهد المرابطين ، وقد حاول بعض خلفائهم ان ينشروا فى الأول المذهب الظاهرى من خلال التحمس للكتب الفقهية والعقائدية التى وضعها ( الامام المعصوم ، المهدى المعلوم ) محمد بن تومرت ، ولكنه فشيل ، وتخلى خلفاؤهم الأخيرون عن القول بعصمة المهدى ، فاستمرت البلاد سنية كما هى الآن ، تتبع فى الأصول مذهب أبى الحسن الأشعرى ، وتعتمد فى الفروع مذهب مالك بن أنس .

# الدولة المرينية

#### 1465 - 1270

نزح بنو مرين في بداية القرن السابع الهجرى من مواطنهم الأصلية بين تيهرت وتلمسان الى الجنوب الشرقى من المغرب الأقصى حيث أقاموا فيه ينتجعون ويمتارون على عادة البدو الرحل ، وكان ملوك الموحدين كثيراً ما يستعينون بهم في الخدمات المخزنية ( الحكومية ) ويجيزونهم الى الأندلس للجهاد ، فلما دب الوهن الى الدولة الموحدية بعد وقعة العقاب تشوف بنو مرين الى الملك ، فبدءوا يشنون الغارات على أطراف المغرب ، ودام الصراع بينهم وبين الموحدين من سنة 1216 ( 663 هـ ) الى سنة 1270 ( 668 هـ ) .

وكانت زعامتهم في بداية أمرهم لبطلهم عبد الحق بن محيو ، فلما توفى توارثها أربعة من أبنائه ، أشهرهم وآخرهم يعقوب بن عبد الحق الذي

أصبح سلطانا للملكة بعد القضاء على آخر خلفاء الموحدين بمراكش وتلقب بأمير المسلمين ، وقد انصرف في السنين الأولى لخلوص الملك له الى تنظيم الدولة وكان من أول ما عمله بناء فاس الجديد ( 21 مارس 1276 ـ 3 شوال 674 هـ ) واتخاذها عاصمة للدولة الجديدة ، ثم أخضع الامارات والمناطق التي ظلت خارجة عن حكمه ، وكبح جماح بني عمه عبد الواد ملوك تلمسان ، ثم استجاب لصريخ مسلمي الأندلس وحكومتها ، وجاز اليها أربع مرات انتصر في كل مرة منها انتصارات عظيمة ذكرت بايام يوسف بن تاشفين ويعقوب المنصور ، ولما توفي سنة 1286 م ) كانت الدولة في أوج المجد وغاية التنظيم ، وخلفه ابنه يوسف بن يعقوب الذي كان مثل أبيه كرماً وشجاعة ومحبة في العلم واهتماماً بأمور الشعب ، وسار على خطته في انجاد الأندلس الاسلامية وامدادها بالأقوات والرجال ، ولما غاظته تحرشات بني عبد الوادي غزا تلمسان عدة مرات بني خلالها رباط تازة ، وحصن تاوريرت ، ووجدة ، وشحنها بالمقاتلة ، ثم حاصر تلمسان الحصار الكبير الذي استمر من سنة 1299 ( 698 هـ ) إلى سنة 1307 ( 706 هـ ) ، فاغتالــه فيها أحد عبيده بعدما أطاعته مدن المغرب الأوسط وقبائله وبني بظاهر تلمسان مدينته المنصورة التي بقيت عاصمة للدولة ثمانية أعوام ، فبويسع حفيده أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف فارتد الى المغرب واستقدم الحاميات العسكرية من المغرب الأوسط وأسلم البلاد لبني عبد الواد ، وبعد سنتين من ولايته توفي مسموماً ، فتوالى الملوك من نسل عبد الحق على ملك المغرب، وكان من أشهرهم السلطان أبو الحسن ( 1331 \_ 1351 ) الذي أعاد للبلاد المغربية وحدتها القديمة ، وابنه أبو عنان ( 1351 ــ 1358 ) الذي خلف آثاراً عظيمة في جميع جهات المغرب ، وخلال ذلك كانت الحالة تسير في طريق السوء رغم ما كان يظهر على البلاد من مظاهر الرخاء الاقتصادي والازدهار الثقافي ، فقد كثر الشقاق بين أمراء البيت المالك ، واستبد الوزراء على الملوك فأخذوا يتصرفون التصرف الحقيقي باسمهم ، وواصل النصاري غاراتهم على ما بقى من المملكة الاسلامية بالأندلس واجتزاء مدنها وقراها مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية، وتفاقم الأمر في بداية القرن الرابع عشر عندما شرع البرتغاليون والاسبانيون في احتلال الشواطئ المغربية (25) واستهان السلاطين بعواطف الشعب حتى ولى عبد الحق المريني الوزارة وأمانة المال لليهود ، فثار عليه الشعب سنة 1465 ( 869 ه ) وقتله ، وانقرض بموته الفرع العبد الحقى من دولة بني مرين .

ورث المرينيون عظمة الدولة الموحدية وبذخها ولكنهم لم يعرفوا كيف يحتفظون بذلك ، ورغم المحاولات التي بذلها في الأول السلطان يعقوب بن عبد الحق وابنه السلطان يوسف ، والمحاولات التي بذلها في الوسط السلطان أبو الحسن وابنه السلطان أبو عنان فانهم لم يستطيعوا المحافظة على وحدة الأقطار المغربية كما لم يستطيعوا ايقاف الزحف النصراني على الأندلس في النهاية ، وقد كان من الممكن أن تبلغ المملكة المغربية في عهدهم مبلغاً رفيعاً لو إن البلاد سلمت من الثورات المتوالية والفتن المتواصلة التي كان يضرم نارها في الغالب أمراء البيت المالك ، ومما أنهك قوى المرينيين حروبهم التي لم تنقطع مع ملوك تلمسان الزيانيين العبد الواديين ، تلك الحروب التي استمرت ثلاثمئة سنة وكان الرابح فيها خاسراً ، ولم يستجل التاريخ المغربي دولة سنفكت فيها الدماء وسبيق الملوك والأمراء والوزراء فمن دونهم الى المذابح سوق الأغنام كما سنجل ذلك في العهد المريني . ومع كل ذلك ــ تعتبر الدولة المرينية من أعظم الدول المغربية وأطولها أياما ، وقد تحققت خلالها بالمغرب الأقصى والمغرب الأوسط كثير من الأعمال العمرانية كيناء المدن والمساجد والمدارس والحمامات والسقايات التي بلغت منتهى الروعة والجمال ، كما سنت فيها كثير من القواعد الحكومية والعادات الاجتماعية التي لا تزال تطبع الدولة والمجتمع في المغرب الى الآن ، ومما تمتاز به الدولة المرينية نشاط الحركة العلمية والأدبية والدينية ، واحتضان ملوكها لعدد لا يحصي من الشعراء والكتاب والعلماء والفقهاء الذين خلفوا وراءهم ثروة طائلة من المؤلفات طرقوا فيها كل باب من أبواب العلم والفن ، فهي دولة عبد العزيز الملزوزي ،

 <sup>25)</sup> ابتدأ احتلال المراسى المغربية باستيلاء البرتغاليين على سبتة يوم 21 غشت سنة
 1415 وتتابع الغزو بعد ذلك حتى لم ينج منه الا مرسى الرباط ومرسى سلا

وابن أبى زرع ، وعبد الرحمان بن خلدون ، ولسان الدين بن الخطيب ، وأبى الحسن الصغير ، والخطيب ابن مرزوق . والقاضى محمد المقرى ، ولم تكن الحركة الاقتصادية بأقل من الحركة الثقافية ازدهاراً ، فقد قوى الاتصال بين المغرب والاقطار الأوربية والافريقية وكثر التبادل التجارى بينه وبينها ، مما أدى الى ظهور عدد من الصنائع التى كانت تلبى الاحتياجات المغربية والأجنبية .

## الدولة الوطاسية

1549 \_ 1465

بنو وطاس فرقة من قبيلة بنى مرين المتقدمة ، تولوا ملك المغرب بعد القضاء على الفرع العبد الحقى منها فلذلك يعد بعض المؤرخين أيام الفريقين واحدة ، وينسبون دولتيهما الى الأصل الكبير فيدرجونهما معا تحت اسم الدولة المرينية .

كانوا بنو وطاس شديدى المنافسة للملوك من بنى عمهم عبد الحق ، وكان هؤلاء يترضونهم باسناد الوزارة اليهم تأليفاً لقلوبهم واتقاء لعصيانهم ، فلما آل الملك الى السلطان عبد الحق آخر ملوك بنى مرين أسند وزارته الى أبى ذكرياء يحيى بن زيان الوطاسى ، ثم الى ابن أخيه على بن زيان ولما توفى سنة 1459 ( 863 ه ) استوزر السلطان ابن عمه يحيى بن يحيى المتقدم ، ثم لم يلبث ان بطش به وبقومه بعد 70 يوماً ، ولم ينج من القتل الا أخوا الوزير : محمد الشيخ الذى فر الى جهة أصيلة ، وأخوه محمد الحلو الذى اختفى أيام البطش .

ولما غا الى السلطان عبد الحق ان الناس نقموا عليه ايقاعه بالوطاسيين لج في عتوه وغلوائه ، وأسند الوزارة وبيت المال الى يهوديين من خاصته ، فاغتاط العامة والخاصة وخلعوا بيعته وقتلوه في 23 مايو 1465 ( 27 رمضان

و869) وبايعوا محمد بن على العمرانى الادريسى نقيب الشرفاء ، ولكن لم يلبث كمد الشيخ الوطاسى الذى كان هرب الى أصيلة ان جاء الى فاس واستولى عليها وأسس بها الدولة المرينية التى أصبحت تعرف فى عهدها الجديد هذا بالدولة الوطاسية ، واستمر محمد الشيخ يواجه الشدائد والأزمات من فتن بالداخل وأطماع برتفالية واسبانية بالساحل ، وفى عهده استولى النصارى على مدينة غرناطة آخر معقل للاسلام بالأندلس ، والتجأ اليه أميرها أبو عبد الله بن الاحمر توفى سنة 1505 ( 910 هـ ) فخلفه ابنه محمد الشيخ ملكاً على المغرب الى ان توفى سنة 1505 ( 910 هـ ) فخلفه ابنه محمد المعروف بالبرتفالى ، ثم أخوه على ابن أخيه الأمير احمد بن محمد البرتفالى سنة 1526 ( 932 هـ ) ولكن ابن أخيه الأمير احمد بن محمد البرتفالى خلعه بعد أشهر من توليه واستمر ملكاً الى ان أسره محمد الشيخ السعدى سنة 1549 ( 950 هـ ) وقتله بعد ذلك استقروا به فأجابوه الى مطلوبه وبعثوا معه جيشاً احتل به فاس سنة 1554 ( 960 هـ ) فعاد السلطان محمد الشيخ السعدى الى فاس واستولى عليها في نفس السنة وقتله ، وبموته انتهى ملك الوطاسيين .

كانت أيام بنى وطاس أيام فتن وحروب تدهور فيها المغرب وذهبت هببته وتكالب عليه أعداؤه من كل جهة ، ورغه أنهم كانت لهم رغبة صادقة فى الجهاد واصلاح الأحوال فان الظروف التى كانت تحيط بهم وبالعالم الاسلامى كله لم تساعدهم على تحقيق مرغوبهم ، وقد احتسل الاسبانيون والبرتغاليون فى عهدهم جل شواطىء المغرب ، وألح الأتراك العثمانيون الذين استقروا بالجزائر على الأقاليم المغربية الشرقية والشمالية بالقتال ، ونبغت نابغة السعديين بالجنوب فكانت قاصمة الظهر بالنسبة لهم ، ولم يسجسل التاريخ لهم ما ثر عمرانية ذات بال، أما الحالة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فكانت سيئة الى أقصى حدود السوء ، ومن الملاحظ ان عناصر بشرية جديدة قوية انحازت من الأندلس الى المغرب فى آخر أيام المرينيين وأيامهم وكان لها تأثير عظيم على الصناعة والفلاحة والحضارة والعمران .

# الدولة السعديــــة 1569 ـــ 1569

ينتمي السعديون الى النسب النبوى الشريف ، وكان خصومهم يطعنون في انتسابهم الى الرسول عليه السلام ويقولون انهم من بني سعد ابن بكر بن هوازن ، ولم يزالوا منذ قدموا الى المغرب من ينبوع النخل مقيمين بدرعة الى استولى البرتغاليون على بعض المراكز الساحلية باقليم سوس ، وكان نفوذ الوطاسيين يومئذ فيه اسمياً ، فبحث السوسيون على أمير تجتمع عليه كلمتهم ، ويجاهدون تحت رايته عدوهم ، فعثروا بتأكمدارت من اقليم درعة على الشريف محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن مخلوف بن زيدان الذي لقب فيما بعد بالقائم بأمر الله فبايعوه ملكاً عليهم حوالي سنة 1510 ( 915 هـ ) فشرع في تنظيم امارته واستولى على الاقليم السوسي وهاجم المراكز البرتغالية من غير جدوى ، وفي سنة 1516 ( 922 هـ ) تجاوزت جنوده جبال الأطلس الكبير الى الشمال فأخضعت قبائل حاحة والشياظمة وعبدة ، واستولت على مراكش ، ثم ولى عهده ولده الأكبر الأمير أحمد الملقب بالأعرج ، واستخلف بسوس ولده الأصغر محمد الملقب بالشيخ ، وانتقل الى أفغال من بلاد حاحة فلم يزل مقيماً بها مسموع الكلمة الى ان توفى سنة 1517 ( 923 هـ ) فبويم أحمد الأعرج الذي واصل التضييق على البرتغاليين وحقق بعض الانتصارات عليهم ، مثلما انتصر على الوطاسيين الذين هالهم ما أصبح له من السمعة العظيمة والصيت الكبير فجاءوا لمحاربته . ولم يلبث أخوه الأصغر محمد الشبيخ الذي كان بقى واليا على اقليم سوس منذ عهد أبيه ان شق عليه عصى الطاعة بعد ان دخل الوشاة بينهم فغلبه واعتقله ، وأصبح محمد الشبيخ سلطاناً بعد ان كان والياً فقط وتلقب بالمهدى وذلك سنة 1539 ( 946 هـ ) ، فشمر على ساق الجد لطرد البرتغاليين من السواحل المغربية فطردهم من حصن فونتي سنة 1540 ( 947 هـ ) ومن مدينة آسفي سنة 1542 ( 948 هـ ) وتخلوا له عن أزمور وأصيلة فيما بعد ، وبعدما أنشأ مرسى اكدير ( 1543 \_ 949 هـ ) ونظم شؤون دولته يمراكش نهض الى فاس فقضى على الوطاسيين سنة 1549 ( 956 هـ ) وتاقت نفسه الى طرد الأتراك من الجزائر فجهز جيشاً عظيماً ذهب به الى تلمسان فاحتلها في 9 يونيو 1550 ( 23 جمادي الأولى 957 هـ ) وانتشر حكمه في أعمالها الى وادى شلف ، ثم كر الأتراك عليها واستردوها ، ولما رآه الأتراك خطراً يهدد أملاكهم في المغرب الأوسط ، وحجر عثرة يحول دون تحقيق أطماعهم في الاستيلاء على المغرب الأقصى أرسلوا اليه طائفة من جواسيسهم اغتالوه في 23 أكتوبر 1557 ( 29 ذي الحجة 964 هـ ) فولي بعده ابنه عبد الله الملقب بالغالب بالله الذي صد الزحف التركي على المغرب في السنة الموالية ، ومع انه حاصر مدينة البريجة ( الجديدة اليوم ) حتى كاد يستردها من البرتغاليين فان خوفه من الأتراك أداه الى مصالحة الأسبان والسماح لهم باحتلال بعض المراسي بشمال المغرب ، وكانت وفاته سنة 1574 ( 981 ه ) فخلفه ابنه محمد المتوكل الذي خرج عليه عمه عبد الملك بن محمد الشيخ ، واستعان بالأتراك على انتزاع الملك منه ، فذهب المتوكل الى البرتغال وتطارح على ملكها الدون سيبستيان لكي يعينه على استرجاع ملكه فأجابسه ال طبله ، وخرج ملك البرتغال على رأس جيشه صحبة السلطان المخلوع فدارت بين البرتغاليين والمغاربة معركة بوادى المخازن قرب مدينة القصر الكبير هزم فيها البرتغاليون هزيمة كبرى يوم الاثنين 4 غشت 1578 ( 30 جمادي الأولى 986 هـ ) وقتل ملكهم والسلطان المخلوع محمد المتوكل ، كما مات السلمطان عبد الملك من مرض أصابه في الطريق والمعركة دائرة ، فلهذا تسمى هذه المعركة عند النصارى بمعركة الملوك الثلاثة ، وبويع في ساحة القتال خليفته بفاس أخوه أبو العباس أحمد الملقب بالمنصور وبالذهبي، فعاش المغرب في عهده سنين مجيدة تمكن فيها من استعادة وحدته وتقوية كيانه وبسط سيطرته على ممالك السودان ، كما ازدهرت في عهده الحركة الأدبية والعلمية التي خبت شعلتها منذ العصر المريني المتوسط ، وشيدت المبانى الرفيعة كقصر البديع بمراكش ، ودخلت تجديدات على المخزن (الحكومة) والادارة والجيش أكثرها مقتبس من النظم التركية التي كان السلطان أحمد المنصور مفتوناً بها ، بيد ان يوادر الانحلال بدرت في آخــر حياته اذ شبق عليه عصا الطاعة ولده المامون ، ثم سمه ولده زيدان أو طعن فمات يوم الاثنين 24 غشت 1603 ( 10 ربيع الأول 1012 ) فانطلقت الفتنة بين أبنائه من عقالها ، واصطلت البلاد بنيران حروب أهلية مريرة كان من نتيجتها استيلاء الاسبانيين على العرائس سنة 1610 ( 1019 هـ ) والمعمورة سنة 1614 ( 1023 هـ ) وظهور رؤساء محليين أقوياء جزءوا المملكة الى مناطق نفوذ ، من أشهرهم المجاهد محمد العياشى ، والفقيه أحمد السجلماسى المعروف بأبي محلى ، والرئيس يحيى بن عبد المنعم الحاحى، والمرابط أبو حسون السملالى ، ولكن لم يبلغ أحد من هؤلاء ما بلغه مرابطو زاوية الدلاء وشرفاء سجلماسة العلويون من الشفوف والظهور ، وقد كتب النصر فى النهاية للشرفاء العلويين فعادت بهم وحدة المغرب الأقصى الى سالف عهدها كما سنراه فيما بعد .

ان المتتبع لأيام السعديين يراها امتداداً لأيام من تقدمهم من متأخرى المرينيين والوطاسيين المطبوعة بالفتنة والفوضى والتدهور المادى والأدبى واشتداد التدخل الاسبانى والبرتغالى والتركى فى الشؤون المغربية ، باستثناء أيام السلطان أحمد المنصور الذهبى التى تعد بحق أياماً ذهبية انتعشت فيها الأمة وامتدت آفاق الدولة وازدهرت الحركة العلمية حتى ظهر فى المغرب من جديد علماء وشعراء وكتاب ومؤرخون وفقهاء مبرزون يعدون أداة الربط بين الماضى والمستقبل ، ويمتاز العصر السعدى أيضاً باستئناف الأعمال العمرانية وقفت منذ عهد بنى مرين، وغو العلاقات الديبلوماسية والتجارية بين المغرب التى وقفت منذ عهد بنى مرين، وغو العلاقات الديبلوماسية والتجارية بين المغرب وورود عدد كبير من القبائل العربية والبربرية (شراقة) التى لم ترض بحكم الأتراك للمغرب الأوسط عليه، وأعظم ما يحفظ للسعديين من الما ثر السياسية بالاضافة الى وقعة وادى المخازن \_ صدهم للاتراك العثمانيين وايقاق زحفهم على المغرب ، فاحتفظت البلاد بذلك بطابعها الاسلامى العربى المغربى المعمين ، ولم تصب الثقافة العربية فيها بنكسة كما أصيبت بها كل الأقطار الاسلامية الأخرى التى خضعت للحكم التركى .

## الدولة العلويــة

#### 1659

استقر الشرفاء العلويون بسجلماسة منذ نزح اليها جدهم الحسن بن قاسم الملقب بالداخل سنة 1266 ( 664 هـ ) من بلدة ينبوع النخل بأرض الحجاز وأقاموا في قصورها موفوري الفضل مشهوري الصلاح الى أن تقدموا لجمع الكلمة وتوحيد البلاد بعد ما عراهما من تفرق وانقسام اثر وفاة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي .

واشتهر من هؤلاء الشرفاء في النصف الأول من القرن السابع عشر مولاي الشريف بن على الملقب بأبي الأملاك ، وكان رجلا وجيهاً يقصده الناس في الملمات ويستشفعون به في الأزمات ، ويهرعون اليه في الجليل والحقير من الأمور ، وقد حدثت بينه وبين أبي حسون السملالي المكني بأبي دميعة المستولى على اقليم سوس \_ عداوة بسبب سعاية أهل تبوعصامت ، فقبض عليه ونقله الى سنوس واعتقله باحدى قلاعها , فأنف ابنه مولاي محمد ( بفتح الميم ) من ذلك وجمع جيشاً من أهل سجلماسة وأعمالها سنة 1635 ( 1045 هـ ) وشرع في تحريض العامة على سلطة أبي حسون ، وفي سنة 1640 ( 1050 هـ ) بابعه أهل سبجلماسة واستتب فيها أمره وامتد سلطانه الى منطقة درعة، وبعدما افتدى والده من أبي حسون بمال كبير التفت الى الأقاليم الشمالية التي كانت خاضعة لنفوذ الزاوية الدلائية ، ودارت بينه وبين الدلائيين وقائع كثيرة تغلبوا عليه فيها في النهاية فانسحب الى بسيط أنكاد من شرق المغرب ، فبايعه عرب معقل وأخضع بني يزناسن وقضي على شبيعة الترك بوجدة ، ثم شن الغارات على تلمسان وأحوازها وأوقع بالحاميات التركية ، واثر ذلك توغل بجيشه في الصحراء ووصل الى الاغواط وعين ماضي ، ولما ضاق به الأتراك ذرعاً بعثوا اليه مع اثنين من علماء الجزائر وأعيانها رسالة استعطاف (26) مؤرخة في 10

<sup>26)</sup> نشر نص هذه الرسالة في عدد من الكتب التاريخية ، منها كتاب الاستقصا الخبار دول المغرب الاقصى 7 : 22 . أما جوابها فقد عثرنا عليه بعد جهد جهيد في مجموع محفوظ بخزانة القصر الملكي بالرباط تحت عدد 485 وتاريخه أواخر شعبان عام 1064 . وهو من انشاء محمد بن مبارك بن حفيد الحسني بشهادة الفقيه أحمد التاجموعتي والقاضي أبي نعيم رضوان بن عبد الملك .

يونيو 1634 ( 15 رجب 1064 هـ ) وبعد مفاوضات اتفق الطرفان على الصلح وجعل وادى تافنا حداً فاصلا بين الأيالتين ، واثناء ذلك ظهر أخوه مولاي رشيد بن الشريف ، وكانت القلوب مالت اليه بسبب قتله لليهودي ابن مشعل وتخليص الرعية من جوره واهاناته ، وتحارب الأخوان حرباً قتل فيها مولاي محمد يوم 2 غشبت 1664 ( 9 محرم 1075 هـ ) فانحشرت جموعه الى جموع أخيه المولى الرشيد الذي بويع بالملك البيعة العامة ، ومازال ينتقل من نصر الى نصر حتى استولى على فاس في السنة الموالية وجعلها عاصمة ملكه ، ثـم فتح زاوية الدلاء في ١٨ يونيو ١668 ( 8 محرم ١٥٦٥ هـ ) وغرب أهلها الى فاس وتلمسان ، وبعدما قضى على امارة الشبانات بمراكش ، وامارة السملاليين بسوس ، وبعدما تمهدت له البلاد ودانت الرعية استأنف أعمال البناء والتشييد التي كانت توقفت منذ وفاة المنصور الذهبي ، وأنشأ جيشاً نظامياً من قبائل تلمسان التي نزعت اليه كبني عامر وأشجع ( الشجع ) ومديونة وهوارة وبني سنوس ، وأرسل الطلائع الأولى لمهاجمة النصاري المحتلين لمراسى الساحل . ولكنه توفي فجأة في حادثة فروسية يوم II ابريل I672 ( II ذي الحجة 1082 ) فتولى بعده أخوه وخليفته بمكناس السلطان العظيم المولى اسماعيل بن الشريف الذي بسط السلطة وفرض النظام طيلة عهده الذي استمر أكثر من نصف قرن ، وحقق انتصارات عظيمة على المحتلين الأوربيين بالساحل ، فطردهم من المهدية ( 1681 \_ 1092 هـ ) وطنجة ( 1684 \_ 1095 هـ ) والعرائش ( 1689 \_ ١١٥١ ) وأصيلة ( 1690 ــ 1102 هـ ) وكاد يفتح مدينة سبتة ، ومن منجزاته العظيمة تجديد مدينة مكناس ، وبناء عدد لا يحصى من المساجد والمدارس والأضرحة والقصبات والحصون ، وبعث الحركة العلمية من مرقدها ، وتنشيط الأدب والشعر والمكافأة على التأليف ، وانشاء جيش عتيد من عرب الوداية وعبيد ( البخاري ) وسعيه في افتكاك وهران من أيدي الأسبانيين وقمع التحرشات التركية بالحدود الشرقية والصحراوية وتأكيد الاتفاقيات السابقة معهم بشأن جعل وادي تافنا حداً بين الأيالتين ، وفتح المراسي للتصدير والتوريد واقامة علاقات ديبلوماسية محكمة مع الدول الأجنبية ، ولم يلتحق بالرفيق الأعلى في 21 مارس 1727 ( 28 رجب 1139 هـ ) حتى كانت المملكة

المغربية تنعم بالاستقرار والهناء وعزة الجانب، ولكن الفترة التي تلت موته عادت بها الى حالة الفوضى بسبب تنازع أبنائه على الملك وتدخل قواد الجيش في الشؤون السياسية ، وقد انقضت هذه الفترة بوفاة السلطان مولاي عبد الله بن اسماعيل في 10 نونبر 1757 ( 27 صفر 1171 هـ ) وتملك ولده السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي كان عالماً كبيراً وسياسياً عظيماً استطاع بحسن سياسته وشدة حزمه أن يهدن البلاد ويقضى على تنطع القواد العسكريين ومن اعماله العظيمة استرجاع البريجة ( الجديدة ) من أيدى البر تغالبين ( ١٥ مارس 1769 ـ 2 ذي القعدة 1182 هـ ) وبناء الصويرة وأنفا ( الدار البيضاء ) وفضالة (المحمدية) وانشاء أسطول قوى وتقوية العلاقات الديبلوماسية مع الدول الاسلامية والدول الأوربية وارساله السفراء الى البلاد النصرانية لافتكاك الأساري المسلمين واستخلاص الكتب الاسلامية من خزائنها ، وهو أول رئيس دولة في العالم اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية ، ولما مات سنة 1704 ( 1704 ) خلفه ابنه اليزيد ، ثم أخوه المولى سليمان بن محمد بن عبد الله ( 1792 \_ 1206 ) الذي كان عالماً تقياً ، وهو الذي أعاد الترك الى نهر تافنا سنة 1796 ( 1211 ) بعد ان كانوا تجاوزوه أيام الفترة ، وفي عهده ثارت تلمسان والعمالة الوهرانية كلها على الترك ( 1805 ــ 1220 هـ ) وبايعه أهلهما وأرسلوا وفودهم حاملين بيعاتهم الى فاس ولكن المولى سليمان الذي كان حريصاً على احترام الاتفاقيات المعقودة مع الاتراك أرسيل قائده عياد بن أبي شفرة الوديي ال تلمسان لاصلاح ذات البين بين أهلها وبين العثمانيين ، واذ ذاك لم تر كثير من الأسر التلمسانية وقبائل الواسطة (27) مندوحة من الهجرة الى المغرب والاستظلال بعلم سلطانه فراراً من مظالم الأتراك ، وفي سنة 1822 ( 1238 هـ ) توفى السلطان المولى سليمان فخلفه ابن أخيه السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام وكان ملكاً حازماً سعى جهده في تمهيد البلاد وتهدين الرعبة ، وكاد بنجم في أعماله الاصلاحية لولا أن ابتليت البلاد المغربية بغزو الفرنسيين لواسطتها ( 1830 ـ 1246 ) وما تلا ذلك من دخول القسم الغربي من الجزائر

<sup>27)</sup> كان الجزائريون يعرفون قديماً فى المغرب بأهل الواسطة والنسبة اليها واسطى ، وذلك لترسط بلادهم بين المغربين الأدنى والأقصى .

في طاعة السلطان ، وتوجيه خليفة سلطاني وجيش مغربي الي تلمسان ثمم انسحابه عنها تحت الضغط الفرنسي ، وانصراف السلطان وجميع رعاياه الى مساندة كفاح الشعب الجزائري تحت قيادة الأمير عبد القادر بن محيى الدين ضد المحتلين ، وقد نتج عن اندحار الأمير عبد القادر واندحار الجيش المغربي في معركة يسلى ( 1844 ـ 1260 ) أن خسر المغرب الأقصى جزءاً من ترابه الوطني ، وهاجرت من المغرب الأوسط اليه أسر كثيرة وقبائل عديدة فاستقرت به وصارت معدودة من أهله ، ثم توفي سنة 1859 ( 1276 هـ ) وتولى بعده ابنه المولى محمدبن عبد الرحمان فكان أول ما واجهه في ملكه اعلان اسبانيا الحرب على المغرب واحتلالها لتطوان ، ثم انسحابها منها بعدما حصلت من المغرب على غرامة مالية وتنازلات ترابية . وابتداء من هذا التاريخ كثر تدخل الدول الأوربية فيشؤون المغرب وحصولها على امتيازات سياسية وقضائية وتجارية صبرت رعاياها القاطنين فيه غير خاضعين لسلطته الشرعية ، وقد حاول السلطان مولاي الحسن الأول ( 73 \_ 1894 \_ 1290 \_ 1311 هـ ) أن يحد من هذه التدخلات ويدخل اصلاحات عصرية على مملكته تجعل أهلها ينعمون بمزايا التطور الصناعي والاجتماعي الذي استفادت منه أوربا كثيراً ، ولكن أوربا القوية سارت قدماً في تنفيذ سياستها الخاصة بالمغرب ، ثم اتفقت دولها على القضاء على استقلاله وتمزيق وحدته ، ففرضت عليه فرنسا واسبانيا معاهدة الحماية ( 1912 ـ 1330 هـ ) وقسمتاه الى مناطق نفوذ ، وألحقتا بعض أجزائه بمستعمراتهما الافريقية ، فانطلق الشعب المغربي يقاومهما بما أوتى من قوة فلم تتغلبا عليه بصفة نهائية الا سنة 1934 ، وقبل ان تنتهى المقاومة العسكرية كانت البلاد تشهد ميلاد المقاومة السياسية وقد بلغت هذه المقاومة ذوتها خلال السنين التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية حتى جن جنون الاستعمار الفرنسي فنفى ملك البلاد وقائد نهضتها جلالة الملك المرحوم محمد الخامس وسمو ولي عهده ( جلالة الملك اليوم ) الأمير هولاي الحسن وسائر الأسرة الملكية السي جزيرة كورسيكا ثم الى جزيرة مدغشقر ( 1953 ) ولكن فرنسا اضطرت السي ارجاعه الى بلده وعرشه ( نونبر 1955 ) تحت ضغط المقاومة الشعبية ، ثم اعترفت هي واسبانيا باستقلال المغرب ( مارس 1956 ) وواصل الملك محمد الغامس بعد ذلك تنظيم الدولة المغربية على أسس جديدة تضمن الأمن والعدل والرخاء والعزة لشعبه الى ان توفى يوم الأحد 26 يبراير 1961 فحمل المشعل بعده جلالة الملك العظيم الحسن الثانى الذى دخلت البلاد فى عهده الميمون فى طور التنمية الحسية والمعنوية .

أوقف تربع العلويين على العرش تدهور الدولة وانحلالها ، فأعاد الى البلاد وحدتها وحفظ كيانها وأوجد فيها حكومة شرعية تنطق باسمها وتذود عن حوزتها ، ورغم المصاعب التي واجهت الملوك العلويين من الداخل والخارج استطاعوا أن يصدوا الغارة المشنونة على الشواطئ المغربية ويطهروها من الاحتلال البرتغالي والاسباني والانجليزي باستثناء مدينتي سبتة ومليلية وجزيرتين صغيرتين بساحل الريف ، كما حالوا بين الأتراك وبين أى توسع على حساب المغرب في أقاليمه الصحراوية والشرقية ، وقد أنشأوا جيوشاً نظامية وسعوا سعياً متواصلا لتزويدها بأحسن الأسلحة ، وشيد واحد من مصلحيهم السلطان الحسن الأول مصنعاً عصرياً بفاس لصنع أسلحة الجيش من بنادق ومدافع وذخيرة ، كما أنشأوا أسطولا مرهوباً لحماية الشواطيء وصد كل هجوم عليها ، وكان اتصالهم بالشعب وثيقاً . فلم يفتأوا يتجولون عبــر مملكتهم متصلين بالرعية مستمعين لتظلماتها مستجيبين لرغباتها تستوي في ذلك الجهات القاصبة والدانبة حتى قبل عن عروشهم انها على صهوات أفر اسهم، وكان لهم تمسك شديد بالدين ومحافظة قوية على السنة . واشتهروا بحلقات العلم التي تعقد بين أيديهم ومشاركتهم فيها بأنفسهم . كما اشتهروا بما يسروا من أسباب العلم على طالبيه ، أما العمران فلهم فيه يد بيضاء لا تجحد ، فحيثما ولى الانسان وجهه يرى آثارهم من مدن أحدثوها ، وأخرى جددوها ، وقصبات شيدوها ، وبروج أقاموها ، ومساجد ومدارس ومكتبات علمية أنشأوها ومرافق عمومية من حمامات وسقايات ومياضىء وقناطر سهلوا بها على شعبهم الحياة ، واذا كان المغرب حلت به نكبات واكتنفته أزمات منذ منتصف القرن الماضي فإن ذلك كان نتيجة حتمية للتدهور الذي بدأت الأمة الاسلامية تتردى فيه قبل ذلك بقرون ، ولشروع الدول الأوربية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية وعجز المغرب وسائر الشعوب المتخلفة عن مواجهة تفوقها الصناعي وتقدمها العلمي ،

ومما يسجله التاريخ بمداد الفخر للملوك العلويين أنهم كانوا دوماً مخلصين لشعبهم محافظين على الأمانة الموضوعة بين أيديهم، ولم يثبت أنهم فكروا في ساءات العسرة في أنفسهم أو تا مروا \_ كما حدث لملوك آخرين بأقطار أخرى \_ على مصير بلادهم، بل كانوا يعملون على توقى الأخطار وتخفيف الأضرار ما استطاعوا واغتنام الفرص لتقوية كيان بلدهم ووضع الآصار عن شعبهم كلما بدرت بادرة مواتية أو لاحت لهم بارقة ملائمة، ولقد عملوا منذ هزيمة يسلى ( 1844 ) على ادخال عدد من الاصلاحات على الحكومة والادارة والجيش والمالية، كما عملوا على افادة الأمة المغربية من مزايا التقدم المادى وساروا قدماً في ذلك، ولكن أوربا الطاغية بتفوقها الصناعي والمندفعة بدافع التعصب المسيحي كانت تجهض بمؤامراتها وتدخلاتها وافتياتها على السيادة المغربية جميع الأعمال الاصلاحية التي قام بها الملوك العلويون حتى تم لها ما أرادت من احتلال المغرب وتقسيمه الى مناطق نفوذ واقتطاع أجزاء هامة منه، ذلك الاحتلال الذي لم تلبث الأمة المغربية أن خلعت نيره تحت قيادة الملك منه، ذلك الاحتلال الذي لم تلبث الأمة المغربية أن خلعت نيره تحت قيادة الملك الشعبي المجاهد معمد الخامس رحمه الله.

### دول المفرب الأوسط:

# الدولة الرستمية

909 - 776

هى أول دولة مستقلة أسست فى الجزائر بعد الاسلام ، أسسها القاضى عبد الرحمان بن رستم الفارسى الأصل بمدينة تيهرت سنة 776 ( 160 ه ) لتكون موئلا للخوارج الأباضيين ، فوجدوا فيها الطمانينة والأمن وأشبعوا نهمهم الى اقامة دولة على قواعد مذهبهم ، ولما توفى القاضى عبد الرحمان الذى أصبح بعد مبايعته يلقب بالامام سنة 787 ( 171 ه ) خلفه ابنه الامام عبد الوهاب ، وكان مثل والده متضلعاً فى علوم الشريعة والفقه ،

كما كان على جانب كبير من الدهاء والحزم ، وقد واكب تربعه على كرسي الامامة ظهور الدولة الادريسية بالمغرب الأقصى وانبساط سلطتها على تلمسان وغرب الجزائر الى نهر شلف ، ولما توفي سنة 805 ( 190 هـ ) خلفه ابنه أفلح بن عبد الوهاب الذي طالت آيامه خمسين سنة ، وكانت كلها أيام رخاء ويسر ، الا ما كان من تضييق اغالبة تونس عليه وتأسيسهم لمدينة العباسية بقرب تيهرت ، الشيء الذي اضطره الى مصانعة المروانيين في الأندلس ، ولما توفي سنة 854 ( 240 هـ ) تولى الامامة ابنه أبو بكر بن أفلح الذي كان جواداً كريماً سهل الخلق ميالا الى الدعة والرفاهية مهملا للنظر في الأمور ، فقامت الفتن والثورات في وجهه حتى اضطر الى الهروب من تيهرت سنة 855 ( 241 هـ ) فتولى زعامة الأباضيين ببعض جهاتها أخوه أبو اليقظان بن أفلح وبقى يتجول بهم سنين الى ان أعانه اباضية نفوسة على الرجوع اليها فاستقر بها اماماً الى أن وافته المنية سنة 894 ( 281 هـ ) وفي هاتيك الأثناء كانت البلاد المغربية تضطرم فتنة ، كما كانت الحالة الاجتماعية سيئة لاشتداد المجاعة وفتك الاربئة بالناس ، ولما خلفه ابنه أبو حاتم كانت الامامة مشرفة على الانهيار ، فقد ثار عليه عمه يعقوب وأخرجه من تيهرت ، ولم يتغلب عليه أبو حاتم الا بعد سنين ، ولكن منافسيه من أسرته بقوا يتربصون به الدوائر السيئة حتى اغتالوه سنة 906 ( 294 هـ ) فخلفه أخوه اليقظان الذي قتله أبو عبيد الله الشيعي في يونيو سنة 909 (شوال 296 هـ) وانتهت بموته الامارة الرستمية.

كانت الدولة الرستمية امارة أو امامة صغيرة لا يتعدى نفوذها أسوار تيهرت في غالب الأحيان ، والمنطقة المحيطة بها في أقل الأحيان ، فقد كان يزاحمها أدارسة المغرب الأقصى وأغالبة تونس من كل جانب ، ولكن نفوذها الروحي كان يعم جميع الطائفة الأباضية المتفرقة جماعاتها بين تيهرت والصحراء وجبل نفوسة ، فكانت هذه الجماعات تمدها بالزكاة الشرعية ومختلف الاعانات ، وقد خرج الأئمة الرستميون في بعض ايام قوتهم لنجدتها وتفقدها كما التجأوا اليها كلما حزبهم أمر فوجدوا لديها ما يبغون من عون ومدد ، ومما يسجل للرستميين بمداد الفخر أنهم كانوا على جانب كبير من العلم والأدب والميل الى العدل والرفق بالرعية، ولكن كان ينقصهم الحزم والدهاء

والأخذ بوسائل السياسة التي تكون في غالب الأحيان غير شريفة ، فلذلك قصرت مدة امامتهم ولم تستقم لهم الأمور .

# الدولة الحمادية الصنهاجية 1014 ــ 1153

هى ثانى امارة نظامية تنشأ بالمغرب الأوسط أنشأها حماد بن بلكين بن زيرى الصنهاجى الذى كان فى بداية أمره عاملا من قبل ابن أخيه باديس بن المنصور بن بلكين أمير المغرب الأدنى \_ على مدينة أشير ونواحيها منذ سنة 199 ( 387 هـ ) ثم طمحت نفسه الى الاستقلال بجهته ، فبنى القلعة المنسوبة الى أسرته ( قلعة بنى حماد ) سنة 1007 ( 398 هـ ) وأتم تحصينها فى عامين ، وبعد منازعات بينه وبين السلطة الشرعية بالقيروان أعلن حماد انفصاله عنها سنة 1014 ( 405 ) فانقسم بنو زيرى يومئذ الى فرقة بنى باديس بالقيروان ، وفرقة بنى حماد بالقلعة ، وقد حدثت بين الفريقين حروب تلتها المصالحة والمهادنية .

وفى سنة 1028 ( 419 ه ) مات حماد فخلفه ابنه المسمى القائد وكان مثل أبيه حصيف الرأى حسن التدبير ، اشتغل عنه بنو عمه باديس بزحف الاعراب الهلاليين بينما زحف عليه حمامة بن المعز بن عطية المغراوى أمير فاس فهزمه ورجع خائباً ، وفى سنة 1041 ( 432 ه ) خلع القائد دعوة بنى عبيد ، ودعا لبنى العباس ، ولكنه عاد الى اظهارها بعد ستة أعوام ، فأنعم عليه الفاطميون بلقب شرف الدولة ، ثم عاد فنقض بيعتهم وبايع العباسيين واستمر على ذلك الى ان توفى سنة 1054 ( 446 ه ) فخلفه ابنه محسن بن القائد وكان شديداً قاسياً ، ثارت الفتنة بينه وبين أعمامه ، ولاسيما عمه يوسف الذى خرب مدينة أشير واستباح أموالها ، وبعد سنة من ولايته قتله عمه بلكين بن محمد بن حماد الذى احتل القلعة ليلا ودعا لنفسه فبايعه الناس وكان شجاعاً فاتكاً سفاكاً للدماء حتى ملته الرعية لكثرة حروبه وكرهته الخاصة فقتله ابن عمه الناصر بن علناس سنة 1062 ( 454 ه ) الذى بويم اميراً على القلعة ، وكان

جواداً كريماً وفاتكاً كمياً ، بني المباني العجيبة ، وشيد المدائن العظيمة ، وفي أيامه استولى المرابطون على تلمسان ووهران وتنس وجبال ونشريس ومدائن شلف وصارت حدودهم تمتد من مدينة الجزائر الى الغرب ، ودخل الاعراب الهلاليون الى المغرب الأوسط وزاحموه في موطن عزه ودار امارته حتى اضطر الى الالتجاء الى مكان حصين على ساحل البحر بتراب قبيلة بجاية فيني فيه مدينة سماها ( المحمدية ) واستمر الناس يسمونها باسم القبيلة المذكورة ( بجاية ) وجعلها عاصمة امارته ، ولم يزل مقيماً بقصره خارجها حتى توفى سنة 1088 ( 481 هـ ) فخلفه ابنه المنصور بن الناصر وكان أديباً شريف النفس عالى الهمة ساس الرعية بحكمة وحصافة ، وأتم ما بدأه والده من أعمال عمرانية ، ومن أعظم ما ثره بالقلعة قصر الملك وقصر المنار وقصر الكوكب وقصر دار السلام ، وببجاية قصر اللؤلؤة وقصر أميون ، وهو الذي أقطع دلس لبني صمادح أمراء ألمرية بعد جلائهم عنها لما استولى عليها المرابطون ، وقد حدثت بينه وبين المرابطين حروب ملكوا عليه فيها مدينة أشهر وأغار هو عليهم في مدينة تلمسان ، وبعد ما تم الصلح بين الطرفين عاد الى بجاية فأقام بها حتى توفى سنة 1104 ( 498 هـ ) فتولى بعده ولده باديس وكان قوى الشكيمة سريع الغضب سفاكاً للدماء ، وارتكب خلال أيامه القصيرة أعمالا شنيعة من قتل واضطهاد وتمثيل ، ومات بعد ثمانية أشهر من توليه ، فخلفه أخوه العزيز بالله بن المنصور ، وكان سياسياً حازماً استعان على تثبيت ملكه بالتزوج من بيوتات خصومه فأمن ثوراتهم وعداواتهم ، وكانت وفاته سنة ١١٤١ ( 5١5 هـ ) فخلفه ابنه يحيى بن العزيز وكان اديباً فصيحاً مغرماً بالصيد واللهو وهو أول من ضرب السكة باسمه من الأمراء الحماديين ، وفي أيامه هاجم النصاري النورمانديون السواحل التونسية والجزائرية واستولوا على بعض مراسيها فهب الحماديون للدفاع عنها ولكن كيف يمكنهم أن ينقذوها والسلطان منهمك في ملذاته ، فكاتب وزيره ميمون بن حمدون الخليفة عبد المومن بن على سراً يرغبه في انقاذ المسلمين ، فخرج عبد المومن من مراكش سنة ١١5١ ( 546 هـ ) وسار مشرقاً حتى بلغ الجزائر واحتلها ثم نازل بجاية وحاصرها يومين واستولى عليها في يبراير سنة 1153 ( ذو القعدة 547 هـ ) ففر يحيى بحراً الى عنابة ثم قسنطينة , وواصل عبد المومن زحفه على المملكة الحمادية فاحتل القلعة وحاصر قسنطينة , فلم يجد يحيى مندوحة من الاستئمان والاستسلام ، فأمنه عبد المومن وأرسله الى المغرب الأقصى وأسكنه قصر بنى عشرة بسلا ، وعاش فى كنفه عزيزاً مكرماً وكان ذلك آخر العهد بملك بنى حماد .

كانت أيام بنى حماد على ما صاحبها من فتن واضطرابات أياماً لم تخل من أعمال عمرانية وحركة ثقافية ومناعة حربية ، وقد كان ملوك بنى حماد أنفسهم على جانب كبير من العلم والأدب يعقدون حلقات الدروس ومجالس المناظرة بين أيديهم ويشاركون فيها ، كما كانوا مولعين بالبناء والتشييد والغرس ، والنصوص الأدبية والتاريخية الباقية تدل على مدى ما بلغته الحواضر التي كانت تحت حكمهم من رقى وتقدم وازدهار . ولو أن الدول والامارات المجاورة لهم سالمتهم لشاهدت مملكتهم على أيديهم رقياً أعظم وتقدماً أكبر ، لكنهم ابتلوا في الأول بمخاصمة بنى عمهم ملوك تونس ، ثم بعيث الاعراب الهلاليين ومزاحمة المرابطين وأخيراً بزحف الموحدين ، فلم يكن لهم طاقة بمواجهة كل هذه الأخطار ، فانهارت دولتهم ، وعفت آثارهم التي كانت من أعظم ما يؤثر من أعمال الحضارة والعمران .

# الدولة الزيانية العبدالوادية

1554 - 1235

هى أكبر دول المغرب الأوسط وأطولها أياماً وأحفلها أعمالا أسسها فريق من قبيلة زناتة يدعى بنى عبد الواد ، وهم اخوة فريقها الثانى بنى مرين ملوك فاس وتلوهم فى قوة الجانب وكثرة العدد .

كانت مواطن بنى عبد الواد بين جبال سعيدة شرقاً ووادى ملوية غرباً وكانوا بدواً رحلا ينتجعون المراعى الخصبة بمواشيهم ويترددون على المدن للامتيار ، ولما كانت الدولة الموحدية في عنفوان شبيبتها صدقوا لها

الخدمة ومحضوا النصيحة ، فأقطعتهم ناحية غليزان فاستقروا بها ، حتى اذا دب الهرم اليها تطلعوا الى الاستقلال عنها والتفرد بحكم أحد أقاليمها ، وقد تم لهم ذلك سنة 1235 ( 633 هـ ) عندما استولوا على تلمسان وصاروا أصحاب النفوذ الحقيقى فيها .

وكانت زعامة بنى عبد الواد فى هذه الفترة آلت الى بطلهم الشهير وقائدهم المغوار يغمراسن بن زيان ، وقد اكتفى فى البداية بالاستبداد بتلمسان وما جاورها وأبقى الدعوة الموحدية قائمة والخطبة على المنابر باسم ملوكها ، ولكن الموحدين لم يقنعوا منه بذلك ، وخرج اليه الخليفة أبو الحسن السعيد الملقب بالمعتصم من مراكش فى جيش ضخم فأفرج عنها يغمراسن واعتصم بقلعة تمززدكت جنوبى وجدة وبعث الى الخليفة يبدى أعذاره ويطلب الصفح فلم يقبل منه ، وعند ما نشب القتال بين الفريقين ( 1248 – 646 هـ ) انهزم الموحدون وقتل الخليفة السعيد واستولى العبدالواديون على خبائله وغنموا غنائم لا تقدر بثمن منها مصحف عثمان ، ونقلوا شلو الخليفة الهالك الى تلمسان فدفنوه بالعباد .

وأقبل يغمراسن بعد هذا الانتصار على شؤون دولته الجديدة ينظمها وكان يكفيه أن يكون صاحب السلطان الحقيقى دون اهتمام بالدعاء لمن يكون على المنابر والسكة باسم من تضرب ، فلذلك كان ينضوى تارة تحت الحفصيين وتارة تحت الموحدين ، وكانت امارته لا تستريح من غزو آتى من الشرق الا لتواجه غزواً آخر آتياً من الغرب ، ولم يكن ينقذها من السقوط النهائى بين أيدى خصومها الا قوة شكيمة القبيل العبدالوادى وشجاعة يغمراسن على الخصوص ، ولهذا لا يمكن لمؤرخ أن يثبت لهذه الدولة – سواء فى أيام غلفائه من بعده مدوداً معروفة لأنها كانت يغمراسن بن زيان أو فى أيام خلفائه من بعده مدوداً معروفة لأنها كانت وعمالة قسنطينة شرقاً ، كما كانت تضيق أحياناً حتى تبلغ قرية تاوريرت غرباً منطقة تلمسان .

ولما توفي يغمراسن سنة 1283 ( 681 هـ ) تولي ابنه أبو سعيد عثمان الذي أوصاه أبوه قبل مماته بمسالمة بني مرين ليتفرغ لفتح البلاد التي يملكها الحفصيون ، وقد عمل الأمير عثمان يوصية والده وصرف اهتمامه الى الأيالة الشرقية فانتزع كثراً من مدن عمالة وهران وعمالة الجزائر من أيدي رؤساء زناتة المتغلبين ، ولكن لم تلبث الحالـة ان ساءت بينه وبين بني مرين الذين استأنفوا غزو تلمسان ومحاضرتها عدة مرات ، من أشهرها الحصار الطويل الذي دام ثمانية أعوام ( 1299 \_ 1307 ) ومات خلاله الأمير عثمان سنة 1304 ( 703 هـ ) فخلفه ابنه محمد الملقب بأبي زيان الأول ، وبعد ثلاثة أعوام من ولايته اغتيل السلطان يوسف المريني بمدينته المنصورة التي بناها بظاهر تلمسان فارتفع الحصار عنها في الوقت الذي كان العبدالواديون يستعدون لذبح نسائهم وخوض المعركة الأخيرة مع بني مرين فخرجوا من الأسوار وكأنما نشروا من القبور ، وكان أول عمل بدءوا به هو تخريب مدينية المنصورة التي كانت من أجميل حواضر المغرب العربيي قاطبة ، ثم ضربوا سكتهم ونقشوا عليها عبارة ( ما أقرب فرج الله ) تعجبًا واستبشاراً ، وبعد ذلك تولى السلطان أبو حمو الأول اللذي اغتالمه ابنه أبو تاشفين الأول فساءت العلاقات بين بني عبد الواد وبين جيرانهم الحفصيين والمرينيين ، ونهض هؤلاء بتحريض من أولئك لمحاربة تلمسان تحت قيادة السلطان أبي الحسن المريني ، فغزوا المغرب الأوسط برأ وبحراً واستولوا على تلمسان يوم 29 أبريل 1337 ( 27 رمضان 737 ) وقتلوا ملكها فكان ذلك آخر العهد بالدور الأول من دولة بني عبد الواد .

وحكم بنو مرين تلمسان وسائر المغرب الأوسط حكماً متواصلا الى سنة 1348 ( 749 هـ ) ، وفي هذه السنة انهزم السلطان أبو الحسن المريني بالقيروان وغرق أسطوله بساحل بجاية ، فبويع ابنه أبو عنان الذي كان خليفة له بتلمسان ، ولما عاد أبو الحسن الى الظهور بعد ما ظن انه غرق ثارت بينه وبين ابنه أبى عنان فتنة استمرت ثلاثة أعوام اغتنمها العبدالواديون للعودة الى تلمسان ، لكن أبا عنان عاد اليها بعد ما فرغ من أمر أبيه فاستولى عليها

سنة 1352 ( 753 ) وضمها الى سلطنته ، فبقيت هي وجميع بلاد المغرب الأوسط بيده الى ان توفى سنة 1358 ( 759 هـ ) فعاد اليها العبدالواديون في السنة الموالية واستولوا عليها وبايعوا أبا حمو الثاني سلطانا بها وصارت دولتهم منذ هذا التاريخ تعرف بالدولة الزيانية ، وكان أبو حمو هذا شيجاعاً وأدبياً كبراً اشتهر باحتفالاته الفخيمة بعيد المولد النبوي وباجتماع عدد كبر من العلماء والأدباء ببلاطه ، ولكنه ظل في المقيم المقعد من الغزو المريني وثورة الأمراء ، فكان لا يستقر بتلمسان حتى يتخلى عنها لبني مرين واستمر على تلك الحالة الى ان اغتاله ولده أبو تاشفين الثاني سنة 1389 ( 791 هـ ) فتولى مكانه وضرب السكة تحت رعاية بني مرين وحمايتهم ، وبعده توالى الملوك من اسرته على عرش تلمسان كما تواصلت الفتن بين الأمراء وتتابع الغزو المرينسي ، وزاد الطين بلة ظهور الحفصيين من جديد على مسرح الغزو والاستيلاء بعد أن كان بنو مرين منفردين وحدهم في هذا الميدان ، وقد استغل الاسبانيون ضعف الزيانيين وانحلال دولتهم فشرعوا في الاستيلاء على سواحل المغرب الأوسط مثلما استغلوا ضعف بني مرين لاحتلال سواحل المغرب الأقصى ، فاستولوا على المرسى الكبير ووهران وبجاية ودلس وشرشال وهنين وحجرة الجزائر وعنابة وشرع ولاتهم في التضريب بين الأمراء الزيانيين واعانة بعضهم على بعض حتى صاروا جميعاً يعترفون بحمايتهم ويؤدون الجزية اليهم ، بل بلغ الأمر بأولائك الأمراء الى ادخال الاسمبانيين الى تلمسان نفسها وفي هذه الأثناء الذي بلغت فيها الدولة الزيانية منتهى الضعف والانحلال وصارت الدولة الوطاسية المرينية المجاورة عاجزة هي نفسها عن الدفاع عن نفسها وبالأحرى عن غيرها ظهرت في غرب البحر المتوسط السفن الجهادية العثمانية فاستغاث السلمون الجزائريون بقوادها فنزلوا الى بر المغرب الأوسط وشرعوا في بسط سلطانهم عليه حتى احتلوا تلمسان وجعلوا ملوكها تحت حمايتهم ، ثم بدا لهم فعزلوا آخر ملوكها الزيانيين مولاي الحسن بن عبد الله الثانسي سنة 1554 ( 962 هـ ) فانتهت بذلك الأيام المضطربة لهذه الدولة التي استمرت في الحكم أزيد من ثلاثة قرون. ان المتتبع لايام بنى عبدالواد يجدها أياماً مضطربة تسودها الفتن والحروب وتطبعها الدسائس والمؤامرات ، واذا حاول المؤرخ أن يجد تعليلا لهذه الحالة ، ويقارن بينها وبين أحوال من تقدم من الدول الأخرى كالدولة المرابطية الموحدية فسيعتقد ان السبب الرئيسي في ذلك راجع الى ان الدولة الزيانية العبدالوادية قامت على أساس قبلى بحت ، فبينما كانت الدولة الادريسية تحوطها هالة القداسة لقرب ملوكها من رسول الله (ص) ، وبينما قامت الدولتان الموحدية والمرابطية على أسس دعوة دينية وزعامات قبلية لا منافس لها اعتمد العبدالواديون على قوة قبيلهم وحدها حتى انهم أنكروا في الأول على بعض متملقيهم أن ينسبوهم الى آل البيت ، وما كانت قوتهم لتكون وحدها كل ما يحتاج اليه الملك من ادوات ومؤهلات ، سيما وانها كانت قوة مزاحمة بقوة اخوانهم بنى مرين الذين هم اكثر منهم عدداً وأقوى مدداً ، فلذلك اضطروا الى انتحال النسب النبوى في الدور الثاني من تملكهم فصاروا زيانين بعد ان كانوا عبدالواديين ، ووجدوا من بعض متملقة الفقهاء من يصنع لهم عمود نسب ، ويؤلف في بيان شرفهم كتاباً ( 28) .

وهناك سبب آخر لتلك الحروب القاسية التي صاحبت أيام دولة بني عبد الواد أو بني زيان ، وهو اتخاذ تلمسان عاصمة للدولة ، فهذه المدينة العظيمة كانت منذ الفتح الاسلامي جزءاً من مملكة المغرب الأقصى ، ولم يكن ملوك المغرب ليتخلوا عنها لدولة أخرى سيما وهي باب المغرب الذي يمر منه الصادر والوارد ، وهذا هو السبب في ان الملوك المغاربة لم تفتر لهم همة لاسترجاعها مع ما كلفهم ذلك من ضياع في الأنفس والأموال .

ومهما يكن الأمر فان حرب ( الثلاثمئة سنة ) التى دامت بين الأسرتين الشيقيقتين بنى عبد الواد وبنى مرين كانت السبب الأول فى انحلال الأقطار المغربية كلها وتقهقر الثقافة والحضارة فيها ، وتملك الأجانب لسواحلها

<sup>28)</sup> مو الفقيه المؤرخ محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسى التلمسانى المتوفى سنة 1493 ( 899 هـ ) أما الكتاب المشار اليه فاسمه ( نظم اللدر والعقيان ، في بيان شرف بني زيان ، ومن ملك من سلفهم الأعيان ، فيما مفى من الأزمان ) .

وتدخلهم فى شؤونها الداخلية ، وضياع الأندلس التى كان أهلها لا يحيون ولا يصمدون فى وجه أعدائهم الا بما يرد عليهم من الاقوات والغزاة وسائر أنواع المدد الذى يوجهه اليهم اخوانهم المغاربة من وراء البحر .

على أن أيام الدولة العبدالوادية \_ الزيانية التى تتداخل مع أيام بنى مرين سيما طيلة القرن الثامن \_ لم تكن شؤماً كلها ، فقد نعمت فيها تلمسان والبلدان التابعة لها بفترات هدوء انصرف فيها السلاطين الى البناء والتشييد وتنمية الصناعة والتجارة والفلاحة وتشجيع الفقهاء والأدباء والعلماء، واشتهرت تلمسان على الخصوص بمابنى فيها فى هذا العصر من قصور سلطانية ، ودور رفيعة ومساجد فخيمة ومدارس أنيقة ما زالت بقيتها التى سلمت من التخريب والخراب تذكر اليوم بعظمة الماضى ، كما اشتهرت تلمسان بانتشار العلم فيها واقبال طلبة الآفاق عليها للتعلم بها وظهور شخصيات علمية وأدبية عظيمة كانت زينة المجالس وبغية المؤانس ، وكان من بين ملوك بنى عبد الواد أنفسهم من أخذ نفسه بالتأليف وجادت قريحته بالشعر البليغ .

وفى العصر العبد الوادى \_ المرينى لم يبق المغرب الأوسط وطن زناتة وحدها فقد خالطتهم فيه القبائل العربية التى قطعت به أشواطاً فى طريق التعريب وصارت صاحبة الكلمة فى سهوله ، كما طرأت فى هذا العصر عليه عناصر جديدة من غز وأندلسيين ، وهؤلاء على الخصوص كان لهم تأثير لا يزال الى اليوم ظاهراً على المجتمع فى بعض المدن .



ظهر في بداية القرن السادس عشر قائدان بحريان مسلمان بالبحر الأبيض المتوسط يعملان لحسابهما الخاص مع جماعة من الغزاة الأقدوياء، فكانا يعترضان بسفنهما الجهادية السفن النصرانية ويغنمان ما فيها من ناس ومتاع، كما كانا يعرجان على سواحل اسبانيا الجنوبية فينقلان مسلمي الأندلس

المضطهدين الى السواحل الاسلامية ، وقد طارت شهرة هذين القائدين الأخوين ( عروج - خير الدين ) بسبب ذلك وبعد صيتهما حتى تشوفت اليهما أنظار أهل المغرب الأوسط الذين كانوا يعيشون من جراء الاحتلال الاسباني لمراسيهم في ذلة وهـوان .

وكان أول اتصال بينهم وبينهما على يد أهل بجاية الذين أرسلوا اليهما وفدا يطلب مساعدتهما على انقاذ مدينتهم من أيدى الاسبانيين ، فلبي عروج الطلب وجاء لمهاجمة بجاية سنة 1512 ولم يمنعه من احتلالها الا اصابته بقذيفة اسبانية نتج عنها بتر ذراعه ، فانسحب وعاد الى مهاجمتها مرة ثانية بعد سنتين ، ولما لم يحصل هذه المرة على طائل قرر الانسحاب الى مرسى جيجل والاستقرار به لمراقبة الحالة وانتظار الفرص المواتية ، وهناك جاءه وفد عن سكان مدينة الجزائر يستنجد به لهدم الحصن الذي بناه الاسبانيون بأحدى الجزر الصغيرة الواقعة في مدخل المرسى فجاء لنصرتهم ، ولكنه عجز عن احتلال الحصن ، فاحتل مدينة الجزائر بدله ، وقتل أميرها وأعلن نفسه سلطاناً عليها ، وحاول الاسبانيون أن يقصوه بكل قواهم فاندحروا أمامه شر اندحار ، واثر ذلك شرع عروج في توسيع حدود سلطنته ، وتمكن بسهولة من احتلال تلمسان ( 1517 \_ 923 هـ ) والوصول الى الحدود المغربية ، ولكن الزيانيين ملوك تلمسان طردوه منها باعانة الاسبانيين الذين نصبوا له كميناً بمكان قريب من الوادي المالح جنوبي غربي وهران فقتلوه ( 1518 ) واحتزوا رأسه وأرسلوه الى اسبانيا فطيف به في مدنها تسكيناً للرعية التي كانت ترتعد فرائصها من ذكره ، وسمى المكان الذي قتل فيه بشعبة اللحم لكثرة ما تناثر فيه من أشلاء وحثث المتقاتلين.

ولكن هذه المصيبة لم تثن عزم جماعة عروج عن مواصلة العمل الذى بدأته فى المغرب الأوسط ، فاعلنت خير الدين الملقب فى كتب التاريخ ببارباروشا \_ أى ذو اللحية الشقراء \_ أميراً بالجزائر ، وكان خير الدين رجلا علقلا رأى أنه لا يستقيم له أمر ان بقى يعتمد على جماعته وحدها ، فكتب الى السلطان سليم الأول العثماني يعلن له ولاءه ، ويضع الأراضى التى فتحها هو

وأخوه بالشمال الافريقى تحت سلطته ، فابتهج لذلك السلطان سليم وبعث البه يشكره على صنيعه ، ورقاه الى رتبة بايلارباى أى باى البايات ، وأمده بالفين من الجنود النظاميين المزودين بالمدفعية ، وأربعة آلاف من المتطوعين الاناضوليين ، فقوى بذلك جانب خير الدين الذى أصبح والياً عثمانياً وليس أميراً مستقلا كما كان أخوه عروج ، ودل ذلك على بعد نظره ومهارته السياسية .

وواجهت خير الدين في البداية مصاعب كثيرة من الداخل والخارج ، نقد شدد عليه الاسبانيون الحصار ووالوا الغارات بدون طائل ، وثار ضده بالداخل زعيم من أهل البلاد يدعى احمد بن القاضى فاضطره الى الانسحاب من مدينة الجزائر الى جزيرة جربة ولكنه عاد سبنة 1525 الى مهاجمة سواحل المغرب الأوسط فاستولى على مدينة الجزائر وعدد من المدن الأخرى ، ودك بالمدافع الحصن الإسباني على رأس حاميته يوم 27 مايو 1529 واجتناباً لما عسى أن يحدث من عودة الاسبانيين اليه قرر بناء رصيف يصل الساحل بالجزر المتناثرة أمامه (29) فكان ذلك الرصيف أصل مرسى الجزائر الحالى ، ثم ذهب خير الدين الى تونس سنة 1533 ففتحها وقضى على سلاطينها الحفصيين الموحدين، وفي العام التالى جاء كارلوس الخامس ( شرلكان ) ملك اسبانيا فاستولى عليها فنم بخير الدين الى جزر الباليار وأمعن فيها قتلا وأسراً وتخريباً ، فكانت هذه بتلك .

واثر هذه الانتصار عظم خير الدين في عين السلطان العثماني فاستدعاه الى اسطمبول سنة 1536 ورقاه الى رتبة قبطان باشا وعينه قائداً عاماً للأسطول العثماني تقديراً لأعماله ، فخلفه حسن آغا ( 36 – 1543 ) الذي هزم الأمبراطور كارلوس الخامس (شرلكان) وجيشه أمام أبواب الجزائريوم 23 أكتوبر سنة 1541 هزيمة شنيعة ، وغنم الجنود الأتراك جميع أسلحته وأمتعته ، فلم تعد دولة أوربية تحدث نفسها منذ ذلك التاريخ بالاستيلاء على المغرب الأوسط ، وازدادت محبة السكان للأتراك لأنهم رأوا فيهم المنقذين الحقيقيين ، وفي سنة

<sup>29)</sup> هذه الجزر التي أدغمت في رصيف المرسى هي أصل تسمية الجزائر بالجزائر ،

1544 عين حسن باشا بن خير الدين والياً على المغرب الأوسط ، فصرف عنايته الى الناحية الغربية ، وهاجم الاسبانيين في وهران واستولى على تلمسان ثم تخلى عنها ( 1547 ) وذهب لانقاذ مستغانم التي كان يحاصرها الخنرال الاسباني الكونت دالكاوديتي الشهير حاكم قلعة وهران، وخلال ذلك استنجد التلمسانيون بالشرفاء السعديين الذين صفا لهم ملك المغرب فجاء سلطانهم محمد الشيخ الملقب بالمهدى واحتل تلمسان في 9 يونيو 1550 ( 23 جمادى الأولى 957 هـ ) وسيطت الحكم المغربي على جميع مدن شلف، ولكن حسن باشا أرسل جيشاً عظيماً تحت قيادة قائد أوربي الأصل يدعى حسن قورصو فاستعاد مستغانم وطارد تحت قيادة قائد أوربي الأصل يدعى حسن قورصو فاستعاد مستغانم وطارد واستولى على جميع ما بها من ذخائر وأمتعة ، ونصب على عرشها سلطاناً زيانياً اسمه مولاى الحسن بن عبد الله الثاني وأقام بجانبه حامية عسكرية دائمة ، ثم بدأ للأتراك فخلعوا هذا السلطان سنة 1554 ( 962 هـ ) فكان ذلك آخر العهد بسلاطين بني زيان العبدالواديين .

وجاء بعد حسن باشا صالح رايس أحد أعوان أبيه خير الدين ، فاتجه بفتوحاته نحو الغرب والجنوب ، وحدثت بينه وبين الملوك السعديين حروب كثيرة ، واسترد سنة 1555 مدينة بجاية من الاسبانيين ، وطردهم من المهدية في العام التالي واستولى على طرابلس ، وبعد موته حدث خلاف بين فرق الجيش التركي ، وبلغ الأمر بقواده الى رفض قبول الوالي الجديد الذي عينه السلطان ، ولم يعد المياه الى مجاريها الا عودة حسن باشا بن خير الدين الى الولاية في شهر يونيو 1557 فوطد دعائم السلطة ، ثم هب لانقاذ الحامية التركية التي كانت تحاصرها القوات المغربية بمشور تلمسان ، وفي سنة 1558 ألحق بالاسبانيين هزيمة شنعاء بمستغانم قتل فيها الكونت دالكاوديتي حاكم وهران وقتل فيها وأسر من جنودهم أكثر من عشرة آلاف ، كما أباد أسطوله الذي كان يقوده درغوث باشا الأسطول الاسباني ( الأزمادا ) بساحل جربة ، وبعد محاولات عديدة لفتح وهران استدعى الى اسطمبول ( 1567 ) حيث عينه

السلطان قائداً عاماً (قبطان باشا) للأسطول التركى وهو المنصب الذي تولاه أبوه من قبله ، فخلفه علج على الايطالى أصلا وهو آخر الولاة العثمانيين الذين كانوا يحملون لقب بايلارباى . احتل تونس وقضى على بقايا الدولة الحفصية ، ونظم الأسطول وقواه فأصبح يبعث الرهبة فى قلوب الأوربيين ، واشترك بنفسه فى عدة وقائع بحرية بين الأسطول العثمانى والأساطيل الأوربية ، ثم استدعى الى اسطمبول وأسندت اليه قيادة الأسطول وبقى يحكم الجزائر من هناك بواسطة أعوانه الى ان توفى سنة 1587 .

وبموت علج على رأى سلاطين آل عثمان أن الوقت قد حان لتنظيم الأقطار المغربية المفتوحة (طرابلس - تونس - الجزائر ) على أسس ادارية جديدة ، فقد استتب الأمر للدولة التركية ، وكفت الدول الأوربية عن محاولاتها لاحتلال الشواطئ المغربية بعد الهزائم المتتالية التي لحقتها منذ ظهور الأتراك بغرب البحر المتوسط واستقرارهم بضفته الجنوبية ، فألغوا منصب البايلاباي وأخذوا يرسلون الى الجزائر والياً يحمل لقب باشا يحكمها مدة ثلاثة أعوام ثم يرجع الى تركيا ويخلفه وال جديد , وقد أدى هذا التنظيم الى اقبال الباشوات على الاستغناء وجمع الأموال لحسابهم الشخصي سواء عن طريبق القرصنمة البحرية أو فرض الضرائب وجمع الهدايا بمناسبة وغير مناسبة . كما أدى أيضاً الى حدوث استياء في أوساط الجيش والأسطول التي كانت ترى نفسها أحق بحكم البلاد من الباشوات الآتين من اسطمبول ، وقد تفاحش هذا الاستياء الى درجة فقد معها الباشا بالتدريج كل سلطة على ولايته حتى أصبح مجرد ممثل شرفي للسلطان ابتداء من سنة 1659 عندما اجتمع الانكشارية وقرروا أن تكون السلطة التنفيذية بين أيدى الاغوات ( رؤساء الجند ) على أن يتولاها أحدهم كل شهرين على التعاقب ، فكان من نتيجة هذا النظام الفوضوي العجيب أنه لم ينج من نقمتهم أي واحد من رؤسائهم الذين تعاقبوا على الحكم ما بين سنة 1659 وسنة 1671 بل قتلوا جميعهم بأيدي جنودهم من غير استثناء، واذ ذاك استولى على الحكم رؤساء الأسطول ( الرياس ) ووضعوا للحكم نظاماً يقتضي أن يتولى واحد منهم الحكم مدى الحياة ويلقب بلقب ( الداي ) ولما رأى السلاطين العثمانيون أنهم لا يطيقون فرض ارادتهم كفوا عن ارسال الباشوات الى الجزائر ، واكتفوا بارسال الخلع والفرمانات لكل داى يوليه الديوان ، على ان انتخاب الديوان ومصادقة السلطان ( الباب العالى ) لم يكونا كافيين لحماية الدايات من بطش الجنود الذين تعودوا الفوضى والثورة لأدنى سبب ، وكان هؤلاء الجنود اذا عزموا على الثورة خرجوا من معسكراتهم وبين أيديهم قدور الطبخ مقلوبة على وجوهها ، وقصدوا قصر الداى فيقبضونه ويطردونه أو يقتلونه وينصبون غيره في مكانه الى أن يجيىء دوره .

ورغم كل هذا الخلل والفوضى فقد امتاز بعض الدايات بشدة العزم وقوة الارادة وحسن السياسة ، كالداى محمد بكداش الذى طرد الاسبانيين من المرسى الكبير ووهران سنة 1708 ، والداى محمد بن عثمان الذى طردهم منها مرة ثانية سنة 1791 بعدما كانوا رجعوا لاحتلالها سنة 1732 .

وخلال تلك السنين كانت الحروب لا تخمد نارها بين بايات تونس ودايات الجزائر ، وبين هؤلاء وسلاطين المغرب الأقصى ، وقد تقدمت قوات السلطان مولاى اسماعيل داخل التراب الجزائرى مرتين سنة 1691 وسنة 1701 وكان قصد مولاى اسماعيل رفع الضرر عن المسلمين بطرد الاسبانيين من وهران ، ولكن مولاى اسماعيل تراجع الى داخل حدود مملكته تحت ضغط قوات الداى شعبان في المرة الأولى وضغط الداى الحاج مصطفى في المرة الأولى وضغط الداى الحاج مصطفى في المرة الأوناق المعقودة مع سلفه من قبل والتي تجعل نهر الثانية من جهة ، واحتراماً للأوفاق المعقودة مع سلفه من قبل والتي تجعل نهر تافنا حداً فاصلا بين الأيالتين من جهة أخرى .

أما العلاقات مع الدول الأوربية فكانت سيئة في أغلب الأحوال بسبب مطاردة أسطول الدايات للسفن الأوربية ووجود عدد كبير من الأوربين أسارى بالجزائر ، وقد كانت تحدث بسبب ذلك اصطدامات بحرية وهجومات برية اشتركت الولايات المتحدة نفسها مرة في بعضها سنة 1815 .

وفى بداية القرن التاسع عشر كانت فرنسا ثملة بخمر ثورتها على ملوكها وانتصارات قواتها بقيادة نابليون ، فعزمت على احتلال الجزائر رغم أن

الدایات ساعدوا ثوار فرنسا بالمیرة وأقرضوا حکومة الدریکتوار (30) مبلغ ملیون فرنك من غیر فائدة ، وقد اغتنمت فرنسا فرصة مطالبة الدای حسین (1818 ـ 1830 ـ) لقنصل فرنسا دیفال Deval بالدیون التی بدّمة دولته ولطمه ایاه بمروحة کانت بیده ثلاث مرات بعدما أساء الرد علیه ، فقطعت علاقاتها مع الجزائر وأرسلت تجریدة عسکریة تطلب من الدای أن یعتذر فرفض ، فضربت حصاراً علی الجزائر رد علیه الدای بتخریب مرکزها التجاری بالقالة ، واذ ذاك قررت فرنسا غزو ایالته فخرج أسطولها من مرسی طولون یوم 25 مایو 1830 متجهاً نحو الجزائر ، فوصلها یوم 31 منه ، ثم تحول عنها الی شبه جزیسرة سیدی فرج التی تبعد عنها 25 کلم غرباً ، ونزل الجنود الفرنسیون الی البر یوم 14 یونیو ، ثم تقدموا نحو الجزائر حتی استولوا علی الکدی المشرف یوم 14 یونیو ، ثم تقدموا نحو الجزائر حتی استولوا علی الکدی المشرف ان اشترط علی الفرنسیین حفظ أمواله والاذن له بمغادرة البلاد الی حیث یشاء ، واحترام الشعائر الدینیة للمسلمین ، فقبلوا شروطه ، وأمر جنوده بالکف عن المقاومة فاحتل الفرنسیون الجزائر بغیر قتال .

انتهى الحكم التركى للجزائر بعدما استمر أزيد من ثلاثة قرون ، واذا ذكرت محاسنه فمن أعظمها أنه أنقذ مراسيها من الاحتلال الاسباني وأعطاها كياناً جغرافياً محدداً واسماً دولياً مميزاً ، ولفت اليها أنظار العالم وجعلها حديث كل لسان لما كان يقوم به أسطولها من مغامرات جريئة ، وتعج به مدنها الساحلية من أسارى ، وقد نظم العثمانيون البلاد الجزائرية تنظيما حكومياً وادارياً لا عهد لها به من قبل ، فكانت السلطة التنفيذية بيد الوالى الذي ينتخبه قواد القوات البرية ( الانكشارية ) وقواد القوات البحرية ( طائفة الرياس ) يساعده ديوان لا يبرم أمراً أو ينقضه بدون استشارته وموافقته ، أما الادارة الاقليمية فكانت تحت سلطة بايات يعينهم الوالى على مقاطعات قسنطينة وتيطرى ( المدية ) ووهران بينما كان هو يحكم مقاطعة الجزائر

<sup>30)</sup> نظام حكومي قام في فرنسا من 27 أكتوبر سنة 1795 الى 9 نونبر سنة 1799 وقد قلب نابليون هذا النظام الى نظام يعرف بالنظام القنصلي .

بنفسه ، وكانت القوة العسكرية تتركب من الجند العثمانى المشتمل على التركى والأرمنى واليونانى والسلافى والأرناءوطى وحتى الايطالى والكورسيكى والاسبانى ، ومن قوات مساعدة تشتمل على عرب وبربر من أهل البلاد يقودها ضباط عثمانيون .

أما مساوى، هذا الحكم فانها تجل عن الحصر ، ومن أعظمها انه كان حكماً طاغياً عنصرياً لا يختلف في شيء عن الحكم السائد الآن ببعض الأقطار الافريقية ، تجرع أهل البلاد في ظله الصاب والعلقم ، اذ أقصاهم عن الوظائف والحياة العمومية باستثناء بعض الوظائف الدينية في حين كان المتظاهرون بالإسلام من طليان ويونان وأرمن يرتقون بسهولة الى منصب الوالى وقائد الجند ورئيس الأسطول وأمين المال ، وحوربت اللغة العربية وحلت محلها في الدواوين اللغة التركية وضعف التعليم فغاض معين الثقافة وصوح نبت الترسل والشعر والتأليف ، وفي العصر التركي دخلت الى الجزائر عناصر بشرية جديدة مشتملة على كل الأجناس التي كانت خاضعة للحكم التركسي بأوربا وآسيا وافريقيا ، وقد تزوج بعض هؤلاء الطارئين على البلاد من نسائها فولدوا جيل ( الكورغليين ) الذين لم يسلموا هم أيضاً من احتقار الأتراك أمهاتهم كما دخل اليها المذهب الحنفي وبعض الطرق الصوفية الواردة معهم من الشرق ، أما الآثار العمرانية فأكثرها كان منشات حربية وأقلها كان قصوراً ومساجد وحدائق وحمامات .

### دول المغرب الأدنسي:

## الدولة الأغلبية

909 \_ 800

كان ابراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي عاملا على مدينة طبنة عندما ثار الناس بالقيروان على والى افريقية من قبل بني العباس محمد بن مقاتــل

العكي رضيع هارون الرشيد سنة 799 ( 183 هـ ) فاستنجد الوالي بالعامل فخرج معه لقمع الثائرين فعاد الوالي منتصراً إلى مقر ولايته ، ولكن الرعبة نقبت على كراهيتها له ، وعملت على خلعه بمداخلة العامل ابراهيم بن الأغلب ، فكتب ابراهيم في ذلك الى الخليفة ملتزماً بدفع 40.000 دينار مسانهة الى بيت مال الخلافة ببغداد ، واسقاط 100.000 دينار التي كانت خزينة الخلفاء تمد بها الامارة بالقيروان ليستعين بها الوالي على تدبير أمور افريقية وسائر المغرب وينفقها في المصالح العمومية، وبعدما استشار الخليفة أهل شوراه أشاروا عليه بقبول ذلك تخفيفاً عن كاهل الخلافة الذي أعياه تدبير أمبراطورية تترامي أطرافها ما بين الهند والصين شرقاً والمحيط الأطلسي غرباً ، ودفعاً للدعوتين العلوية والروانية اللتين أقامهما بالمغرب الأقصى والأندلس ادريس بن عبد الله الكامل الحسني ، وعبد الرحمان الداخل الأموى ، وصدر أمر هارون الرشيد وسط جمادي الثانية عام 184 هـ ( يوليوز 800 م ) باقالة محمد بن مقاتل العكي عن ولاية افريقية واسنادها الى ابراهيم بن الأغلب وجعلها وراثية في عقبه مع منحه سلطات واسعة في التصرف ، فكان ذلك اعترافاً ضمنياً من الخلافة باستقلال المغرب الذي كانت بعض أقطاره وجهاته استقلت فعلا من غير ان تنتظر من خلفاء بغداد ان ينعموا عليها بالاستقلال .

وأقام ابراهيم أميراً اثنتي عشرة سنة نظم فيها امارته ، وبنى القصر الكبير ( العباسية ) على بعد ثلاثة أميال من القيروان ، ونقل اليه سلاحه وسكنه بحاشيته ، وكان فقيهاً أدبياً حسن السيرة رؤوفاً بالرعية ، ولما توفى سنة 196 ( 196 ه ) خلفه ابنه عبد الله المكنى بابى العباس ، فأحدث عدداً من الفرائب نفرت منه الرعية ، وبعد خمسة أعوام وبضعة أشهر من ولايته توفى ( 817 هـ 201 هـ ) فخلفه أخوه زيادة الله الذي كان عالماً أديباً ضم اليه العلماء وادنى منه أهل المعارف ، وهو الذي أغزى أسطوله وجيشه صقلية سنة 787 ( 212 ه ) تحت قيادة القاضى الشهير أسد بن الفرات ، ولما أراد منه الخليفة المامون العباسي ان يدعو لعبد الله بن طاهر بن الحسين والي مصر رفض ذلك بشمم ، وناول رسول الخليفة كيساً فيه ألف دينار أكثرها مضروب باسم الأدارسة ملوك المغرب الأقصى ففهم الخليفة أنه تلويح بتحويل الدعوة اليهم

اذا ألح عليه في ذلك فغض عنه الطرف ، وكانت وفاة زيادة الله سنة 838 ( 223 هـ) فتوالى الأمراء من آل الأغلب بعده ، من أشهرهم تاسعهم ابراهيم بن أحمد ( 875 هـ 902 ) الذي اشتهر بكثرة سفكه للدماء . قتل حتى بناته وخاصة جنده فكان ذلك سبب انحلال دولته ، وهو الذي نقل العاصمة الى تونس وبني قصبتها واتخذ بها القصور والمباني ، وأبو مضر زيادة الله بن عبد الله الذي هزمه الداعية العبيدي أبو عبد الله الصنعاني سنة 908 ( 296 هـ) فلم ير بعدها بداً من اسلام البلاد اليه . وجمع آله وماله وغادر افريقية متوجها الى طرابلس ومصر فمنعه عاملها من الدخول اليها ثم أذن له الخليفة العباسي بالإقامة بالرملة فأقام بها الى ان توفي سنة 315 ( 303 هـ ) على أسوأ حال . وانقضت بخروجه من المغرب الأدنى دولة الأمراء من بني الأغلب بعد ان دامت III سنة .

كانت الامارة الأغلبية دولة عربية دماً ولحماً ، ظلت تعترف بالتبعية للخلافة العباسية ولكنها كانت في الحقيقة تتمتع بكامل الاستقلال ، وقد أفادتها العلاقات الطيبة مع بغداد فوائد كثيرة سواء في التنظيم أو التحضير أو التعريب ، اذ كانت الوفود السياسية لا تفتاً غادية رائحة بين القيروان وبغداد، كما كان طلبة العلم من أهل افريقية يقابلون بترحاب في مدارس العراق ثم يعودون الى بلدهم مملوئي الوطاب علماً وأدباً ، وقد كاد المذهب الحنفى يستتب في افريقية بسبب ذلك لولا أن أنصار المذهب المالكي بالمغرب الأقصى والأندلس والقيروان نفسها بذلوا مجهودات قوية لنشره وتعميمه حتى اختف أمامه سائر المذاهب .

وكانت حدود الامارة الأغلبية تمتد من طرابلس شرقاً الى السزاب وجبال كتامة ( زواوة ) غرباً ، وبقيت القيروان وما بنى بضواحيها عاصمة للامارة الى ان انتقل أحد الأمراء الى تونس فاستقر بها ، وكان الأمراء يستعينون على الحكم بموظفين سامين ، فكان لهم وزير وحاجب وصاحب شرطة وبريد وجباة للزكلة والضرائب ، وقواد للجيش والأسطول ، أما القضاء فكان مقدساً ولقضاة افريقية في ذلك العصر نوادر في العدل والتسوية في الأحكام بين

الأمير والمأمور ، وقد بلغ من أعمية القضاء أن أسد بن الفرات لما ولاه زيادة الله بن الأغلب قيادة الجيش والأسطول عند غزو صقلية عد ذلك حطاً لمرتبته ، وقال لزيادة الله : أصلح الله الأمير : أبعد القضاء والنظر في الحلال والحرام تعزلني وتوليني الامارة ؟ ولم تطب نفسه حتى أخبره زيادة الله انه قاض وأمير ؟

وكان أمراء بنى الأغلب على ولوعهم بالخمر والغناء والصيد مولعين بالبناء والتشييد، فقد أصلحوا مسجد عقبة بالقيروان وبنوا القصرالقديم ورقادة بضواحيها ، وجددوا بغاية وبلزمة ، وعمروا تونس وبنوا قصبتها وجامعها الكبير (الزيتونة) وعدداً كثيراً من المساجد والحصون والمحارس والربط ، وكانت مجالسهم في نطاقها الضيق تشبه مجالس خلفاء بغداد في نطاقها الواسع، يكثر فيها انشاد الشعر ولحن الغناء ويجتمع فيها الشعراء والأدباء ، وكان لهم جيش قوى وأسطول كبير استطاعوا به غزو صقلية ، ولم يسىء الأغالبة الى دولتهم بشيء كما أساءوا اليها بظلم الرعية وتكثير الضرائب والغاء الزكاة الشرعية التي كانت تطيب بها النفوس ، وامعان بعضهم في سفك الدماء حتى المنهم من قتل بناته وبطانته وحرسه الخاص ، فلم تطق دولتهم بسبب ذلك الصمود في وجه بني عبيد .

## الدولة العبيديــة

#### 972 - 909

ولد عبيد الله الملقب بالمهدى الذى تنتسب اليه الدولة العبيدية ببلاد المشرق سنة 873 ( 260 هـ ) وهو من نسل الحسين بن الامام على بن أبى طالب على ما أكده ابن خلدون فى تاريخه ، ولما كبر بدأ حركته فى مدينة السلمية الصغيرة الواقعة قرب حماة بسوريا ، وبنى خطته السياسية على فكرة القول بظهور الامام المهدى الذى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراً ، وهى فكرة طالما استعملها الشبيعة لجمع الناس حول آل البيت واثارتهم على ملوكهم بنى أمية ثم بنى العباس .

وكان من جملة الدعاة الذين أرسلهم عبيد الله الى الأقطار الإسلامية لبث دعوته الداعى أبو عبد الله الصنعانى الذى كان المغرب من حظه ، فجاء مع حجاج لقيهم بمكة سنة 893 ونزل معهم بحصن ايكجان بتراب قبيلة كتامة المستقرة بشرق جبال البابور بين مدن جيجل وسطيف وقسنطينة ، وهناك شرع يبث دعوته التى وجدت من البربر آذاناً صاغية وقلوباً واعية لشدة تعظيمهم لآل البيت ، ولما استوثق له الأمر جهر بالدعوة وأعلن الثورة على بنى الأغلب وأرسل الى عبيد الله المهدى يستقدمه وكان يومئذ مختفياً بمصر بعدما فر اليها من الشام لما طلبه الخليفة العباسى المكتفى ، وشرع فى احتلال مراكز حكم ولاة بنى الأغلب فاستولى على ميلة أولا سنة 200 ثم على سطيف سنة 400 وعلى طبنة وبلزمة فى السنة التالية ، وأثناء ذلك خرج عبيد الله المهدى الى المغرب صحبة ابنه أبى القاسم وأبى العباس احمد الصنعانى أخى داعيته وكانوا جميعاً فى زى التجار ، وطارده ولاة بنى العباس وجواسيسهم فلم ينته به المطاف الا فى سجلماسة بأقصى المغرب ، فأكرمه أميرها اليسع بن مدرار ، ثم اعتقله وابنه فى غرفة داخل داره بعدما وردت عليه كتب الخليفة العباسى والأمير بالقبض عليه .

وواصل أبو عبد الله الصنعانى حروبه ضد بنى الأغلب ، ودارت المعركة الفاصلة بينه وبين آخرهم زيادة الله الثالث بالأربص سنة 909 ( 26 جمادى الثانية 296 هـ) ثم احتل رقادة يوم 27 مارس سنة 909 ( 26 جمادى الثانية 296 هـ) بعد ان تخلى عنها زيادة الله وفر الى المشرق ليموت فيه بئيساً .

وكان أول عمل بدأ به الداعية بعد قضائه على بنى الأغلب هو السعى فى تخليص عبيد الله من الأسر ، فخرج فى جيش كثيف متوجها الى المغرب ، وعرج فى طريقه على تيهرت فمحامنها دولة بنى رستم ، ثم واصل زحفه نحو المغرب وكتب الى اليسع بن مدرار متلطفا مخافة على عبيد الله وابنه الحبيسين بداره ، فقتل اليسع الرسل وخرج للقائه ، فانهزم وقتل ، ودخل أبو عبد الله الداعى الى سجلماسة ، واستخرج عبيد الله من مكان ثقافه ، فلما رآه ترجل وبكى ، ومشى بين يديه حتى أوصله لمحلته وسلم الأمر اليه ثم رجع معه الى القيروان وأنزله برقادة فى شهر يناير ٥١٥ ( ربيع الثاني 297 هـ ) .

وأمسك عبيد الله مقاليد الدولة في الحين ، وجمع الفقهاء في رقادة ثاني يوم دخوله اليها ، فتلقب بالمهدى وتسمى بأمير المومنين وأخذ العهد لولده أبي القاسم وألف حرساً خاصاً من العبيد يبلغ عدده 12.000 مملوك ما بين رومي وحبشي ، وجيشاً قوياً من رجال كتامة ، واستفاد كثيراً من الجهاز الادارى الأغلبي الذي بقي قائماً ، فاستقر الولاة الجدد بالمدن والقرى دون صعوبة ، وواصلت الدواوين والمكاتب الادارية أعمالها العادية ، وبدأت الجبايات تتدفق من مختلف انحاء البلاد على بيت المال كذى قبل ، وبالجملة برهن عبيد الله المهدى من الساعات الأولى على أنه رجل دولة ممتاز حتى انه لم يستعص عليه قتل داعيته أبي عبد الله الصنعاني وأخيه أبي العباس سنة 19 ( 298 هـ ) لما والما الاستبداد عليه وبدآ يستنقصانه .

وبعد ما أخمد المهدى بعض الفتن أنشأ عاصمة جديدة بالساحل سماها باسمه ( المهدية ) وانتقل لسكناها سنة 921 ( 304 هـ ) واثر ذلك شرع في تحقيق الحلم الذي كان يستبد دائماً بفكره ، وهو أن يصبح خليفة على المسلمين قاطية ، فارسل حياسة بن يوسف الى المشرق فاستولى على كثير من البلدان ، ثم وجه ابنه أبا القاسم مرتين الى مصر فاستولى على الاسكندرية وبلغ الفيوم ورجع ، ولم يزل عبيد الله المهدي آمناً مظفراً الى ان توفي سنة 934 ( 322 هـ ) فقام بالأمر ولى عهده ابنه أبو القاسم محمد الملقب بالقائم بأمر الله الذي كان على سنن أبيه نجدة وحزماً وتورعاً ، فقوى الجيش والأسطول ، واستولى على مدينة جنوة بايطاليا ، وبني مدينة المسيلة التي يسميها الشبيعة (المحمدية) ، وثار عليه مخلد بن كيداد اليفرني المعروف بصاحب الحمار ، وكان خارجياً نكارياً يسب علياً وشيعته ، فاستولى على القيروان وتونس واستباحهما ، وتوفى القائم بأمر الله سنة 946 ( 334 هـ ) ومخلد صاحب الحمار على حصار سوسة ، فخلفه ابنه أبو الطاهر اسماعيل الملقب بالمنصور ، ولكنه كتم موت أبيه حتى قضى على الثائر الخارجي ( 947 ــ 336 ) واثر وفاته أعلن المنصور للناس موت أبيه ، وأمر ببناء مدينة صبرة على بعد ميل من القيروان وسماها المنصورية وانتقل لسكناها سنة 948 (337 هـ) وشرع بعد ذلك في تجهيز الاساطيل لغزو أوربا فأتيحت له مغانم وفتوحات لم ينعم بها طويلا لأنه توفى سنة 953 ( 341 هـ ) متأثراً من علة الأرق التى ابتلى بها ، فخلفه ابنه معد بناسماعيل المكنى بأبى تميم والملقب بالمعز لدين الله ، وكان سياسياً كيساً يتحلى بما يجب ان يتحلى به الملوك من صفات تجتذب القلوب وتصطنع الناس ، وهو الذى وجه قائده جوهر الصقلى الى المغرب الأوسط والمغرب الأقصى سنة 958 ( 347 هـ ) فسار مدوخاً قبائلهما حتى وصل الى فاس فاستولى عليها ، ثم توجه الى تطاون (تطوان) ومنها الى سبتة فتعسر عليه فتحها فقصد سجلماسة واستولى عليها وقتل محمد بن الفتح الشاكر لله أميرها واثناء وجهته هذه فر الحسن بن كنون الادريسي أمامه والتجأ الى قرطبة ، وبعد سنة عاد جوهر الى افريقية .

وفى شهر غشت سنة 972 (شوال 361 هـ) خرج المعز لدين الله من المنصورية راحلا الى المشرق ونقل معه جميع أمتعته وذخائره ، واستخلف على افريقية وسائر أملاك العبيديين بالمغرب بلكين بن زيرى الصنهاجى ، فكان ذلك بداية ملك الصنهاجيين من آل زيرى بالمغرب الأدنى .

لم تكن أيام بنى عبيد الذين أصبحوا بعد انتقالهم الى مصر يسمون بالفاطعيين طويلة بالبلاد المغربية ، لأن غايتهم كانت من الساعة الأولى هى الاستيلاء على الشرق واقتعاد كرسى الخلافة ببغداد ، فلم يكن المغرب الا مرحلة أولى لقطع المراحل التالية ووسيلة لبلوغ غايتهم النهائية ، ولما عزم المعز عن الرحيل ضن على البلاد التي آوت أسرته ونصرتها حتى بجثث آبائه التي اصطحبها معه في توابيب كما اصطحب جميع آل عبيد الله جده لأن البلاد المغربية بالنسبة لهم وله بلاد أجنبية ، ونظراً لقصر مدتهم فسى المغرب واشتغالهم بتمهيد أقطاره فان الآثار التي خلفوها به قليلة وأعظمها مرسى المهدية ومدينة المسيلة ، أما الفكرة الشيعية التي جعلوها محور دعوتهم فانها لم تلق قبولا كبيراً من طرف السكان الذين كانوا يتخلصون أيضاً من المذاهب الخارجية ليستمسكوا بمذهب أهل السنة ، والحقيقة أن الناظر في سيرة ملوك بني عبيد وقوادهم في طور دولتهم الأول بالمغرب يجدها تتسم بالتناقض مثلما يجدها تتسم به في طورها الثاني بالمشرق ، ولكن شيئاً واحداً كان يطبع

سلوكهم هنا وهناك أكثر مما عداه ، هو شدة البطش وقسوة الأخذ وكثرة اراقتهم للدماء وازهاقهم للأرواح .

# الدولة الزيريـة الصنهاجية 972 **ـ** 1160

ينتسب ملوك هذه الدولة الى صنهاجة احدى قبائل البربر البرانس التى سيأتى التعريف بها ، وكان الفريق الذى ينتمى اليه منشئها يسكن ما بين زواوة شرقاً وزناتة غرباً ، وأكبر معاقلهم جبل تيطرى الشهير الواقع جنوب مدينة الجزائر .

ولما عزم المعز لدين الله أبو تميم معد العبيدى على نقل ملك بنى عبيد الى الشرق فكر فيمن يكفيه لاستبقاء ما حازه من ملك المغرب ودفع من يخشاه من ملوك المغرب الأقصى وأمراء زناتة المعقودة أيديهم بملوك بنى أمية بالأندلس ، فدله بعد نظره على اختيار رجل من قبيلة صنهاجة التي كان بينها وبين زناتة عداوة عظيمة وحسائف ظاهرة وكامنة ، كما كان لها تشيع كبير وولاء مكين لبنى عبيد .

وكانت رئاسة صنهاجة للأمير زيرى بن مناد بانى مدينة أشير (31) وعو أول من ظهر منهم بالمغرب الأقصى وعقد الألوية وقاد الجيوش ، وأبلى البلاء الحسن في قتال مخلد بن كيداد الخارجي صاحب الحمار مع المنصور العبيدي ، فصار من أعيان شيعتهم وعظماء دولتهم ، فلما قرر المعز الرحيل الى مصر أسند ولاية المغرب الى ابنه بلكين بن زيرى ، وفوض اليه في أموره ما عدى صقلية وطرابلس ، وسماه يوسف وكناه أبا الفتوح ، ولقبه بسيف العزيز ، وكتب الى جميع الولاة بطاعته .

<sup>31)</sup> تقع هذه المدينة الى الجنوب الشرقى من مدينة البرواقية ولا تزال أطلالها باقية الى اليوم عند الكاف الأخضر على المنحدر الجنوبي الشرقي لجبال تيطرى ، وكان انشاؤها سنة 324 ( 936 ) .

وارتحل المعز من المنصورية يوم الاثنين 6 غشت سنة 972 ( 22 شوال 361 هـ ) ورجع بلكين بن زيري \_ بعد ما شبيعه \_ الى مقر عمله ، فاتخذ وزيراً وفوض له ، واعاد تنظيم ادارة الولاية ، وكان أهم ما يقلقه مزاحمــة المروانيين والأدارسة وأمراء زناتة للدعوة العبيدية وتحالفهم ضدها ، وقد اضطر الى الذهاب بنفسه الى المغرب من افريقية يوم 28 مارس سنة 979 ( 25 شعبان 368 هـ ) بجيوش ضخمة ، فسار حتى وصل الى فاس فاستولى عليها وأطاعه المغرب كله ولم تستعص عليه الاسبتة التي أيقن ـ لما شاهد مناعتها ـ انها لا تنال الا بالمراكب البحرية ، وأقام أبو الفتوح بالمغرب الأقصى يدير منه أمور ولايته من سنة 979 الى سنة 984 وكانت الرسائل والسجلات تـرد عليه لفاس وغيرها مع البريد من مصر والأقاليم فيدرسها ويبعث أجوبته عنها الى القيروان بعد مدة قصيرة من تاريخ وصولها اليه ، ولما بلغه قيام الثائر خزرون الزناتي بسجلماسة رحل اليه واعتل في طريقه بقولنج مات منه بعدما انفصل عن سجلماسة في موضع بينها وبين تلمسان في 25 مايو 984 ( 21 ذي الحجة 373 هـ ) فبويع بعده ابنه أبو الفتح الملقب بالمنصور بمدينة أشير وبقى أميراً الى ان توفي يوم 26 مارس 996 ( 3 ربيع الأول 386 هـ ) وقد حافظ خلال هذه المدة على ولائه للفاطميين ، وسعى في اعادة المغرب الأقصى والمغرب الأوسط الى سلطانه بعدما انفصلا عنه اثر وفاة أبيه وأرسل لهذا الغرض أخاه يطوفت ولكن زيري بن عطية المغراوي أجلاه عن فاس وهزم جنوده فلم يقفوا الا بتيهرت ، وكان أبو الفتح المنصور سياسياً وديعاً يقابل الثائرين عليه بالصفح ويستميل الناس اليه بالاحسان ، لا يستثنى من ذلك الا بطشه بوزيره عبد الله الكاتب وابنه يوسف لأمور نقمها ( 986 ـ 376 هـ ) ولما توفي تولى الامارة ابنه وولى عهده باديس المكنى بأبى مناد والملقب فيما بعد بنصير الدولة ، فكثرت في أيامه الطويلة الفتن والثورات والحروب وضيق عليه زيري بن عطية المغراوي ملك فاس حتى أداه الحال الى تولية عمه حماداً وتمليكه على ما يفتحه من الأراضي الغربية فانقسم ملك بني زيري الصنهاجيين الى قسمين: قسم بالقيروان ، وقسم بالقلعة التي بنها حماد ونسبت اليه ، وكانت وفاته سنة 1016 ( 406 هـ ) فتولى بعده ابنه المعز بن باديس الذي خلع دعوة الفاطميين وأنكر المذهب الشيعى وسائر المذاهب الأخرى وحمل الناس على مذهب الامام مالك بن أنس ، فأشار الوزير على اليازورى على المستنصر الفاطمى أن يسرح اليه عرب هلال و سطيم ليكفوه مخالفته ، فأباح لهم عبور النيل ودخول برقة والمغرب ، فجاز منهم ما لا يقل عن نصف مليون نسمة ، وتقدموا ال المغرب ناهبين مخربين واشتدت وطأتهم على البلاد وسكانها حتى اضطر المعز الى التخلى لهم عن القيروان ( 705 – 449 ) والالتجاء الى المهدية حيث توفى سنة 1062 ( 454 هـ ) فخلفه ابنه تميم بن المعز ، فابنه يحيى بن تميم ( 1108 – 505 هـ ) ثم على بن يحيى ( 1116 – 505 هـ ) ثم الحسن بن على المغرب الأدنى ( 1121 – 515 هـ ) الذي كثر عيث النورمانديين في شواطيء المغرب الأدنى على عهده ، ولم ينقذ البلاد التونسية من الفوضى والوهن الا استيلاء القوات المغربية عليها سنة 1160 ( 555 هـ ) بقيادة عبد المومن بن على الذي أبقى الحسن المذكور والياً على المهدية حتى استقدمه يوسف بن عبد المومن الى المغرب فتوفى في الطريق سنة 1171 ( 566 هـ ) .

كانت أيام بنى زيرى الصنهاجيين فى بدايتها امتداداً لأيام بنى عبيد الذين أسندوا اليهم الأمر ورحلوا الى المشرق ، ولكن بنى زيرى بدءوا يشعرون مع مرور الزمان بأنهم فى حاجة الى اعلان استقلالهم ، ولم يكن يؤخرهم عن الجهر بذلك الا اشتداد الصراع بينهم وبين أقتالهم الزناتيين ملوك فاس ، دلك الصراع الذى كان فى حقيقته قبلياً بين صنهاجة وزناتة أكثر منه دينيا بين الشعيين والسنيين وسياسياً بين العبيديين والمروانيين ، حتى جاء المعز بن باديس فنبذ الدعاء للخليفة الفاطمى ودعا للقائم بأمر الله العباسى وأتاه التقليد منه ، ومع أن حفيده يحيى بن تميم راجع طاعة بنى عبيد واعاد الدعاء لهم على المنابر فان ذلك لم يكن سوى أمر شكلى ، لأن فاطميى القاهرة وعباسيى بغداد لم يبن للهم أى سلطان حقيقى على المغرب ، على أن ارتباط آل زيـرى الأسمى بالخلافة فى المشرق أفاد المغرب كثيراً ، اذ استمرت الوفود تتنقل بسهولة ما بين المشرق والمغرب العربيين ، كما ظلت معاهد القاهرة وبغداد والحرمين الشريفين مفتوحة فى وجه الطلاب المغاربة ، وأتيح للحضارة العربية أن ترسخ سيما بعدما هاجر الاعراب الهلاليون والسليميون الى هذه البلاد التى أخذت بهم سيما بعدما هاجر الاعراب الهلاليون والسليميون الى هذه البلاد التى أخذت بهم سيما بعدما هاجر الاعراب الهلاليون والسليميون الى هذه البلاد التى أخذت بهم سيما بعدما هاجر الاعراب الهلاليون والسليميون الى هذه البلاد التى أخذت بهم سيما بعدما هاجر الاعراب الهلاليون والسليميون الى هذه البلاد التى أخذت بهم سيما بعدما هاجر الاعراب الهلايون والسليميون الى هذه البلاد التى أخذت بهم

طابعها العربى النهائس رغم ما كلفتها هجرتهم من تضحيات وسببت لها من خسارات .

وقد حاول الملوك الصنهاجيون أن يؤسسوا أمبراطورية ونجحوا في لحظات معينة من توحيد أقطار المغرب وجمع شمل سكانه ، ولكنها كانت لحظات قصيرة تلتها الفرقة والخلاف ، كما نعمت البلاد المغربية بفترات هدوء ازدهرت فيها الفلاحة ونمت الصناعة وكثرت الأموال ، ولكن الشعب لم يكن يستفيد كثيراً من خيرات بلاده لأن أفراده كانوا يرهقون بكثرة ما يؤخذ منهم من مال برسم الضرائب أو الهدايا الموجهة الي خلفاء المشرق . وكانت الحركة العمرانية بين مد وجزر فبينما كان بنو زيرى يبنون مدناً مهمة وقصوراً فخيمة كانوا يخربون أخرى كما فعلوا بالبصرة في المغرب الأقصى وميلة في المغرب الأوسط ، ومثل ذلك معاملة رجال الدولة من أمراء ووزراء وعمال للرعية كانت تتصف حيناً بالعدل والرفق ، وأحياناً بالجور والقسوة التي ليس لها مثيل .

## الدولة الحفصة

### 1573 - 1224

كان السيخ أبو حفص عمر بن يحيى جد الحفصيين ملوك تونس كبير قبيلة هنتاتة البربرية وأحد العشرة السابقين الى الاستجابة لدعوة الفقيه محمد بن تومرت مهدى الموحدين ومنشىء دولتهم ، وقد أبلى البلاء الحسن فى تثبيت دعوتهم وقاد جيوشهم المنطلقة لحرب أعدائهم بالمغرب والأندلس ، ولما توفى سنة 1181 ( 571 ه ) رعى الخلفاء من بنى عبد المومن لبنيه سابقة أسرتهم فى الدعوة ، وحميتها فى النصرة ، فكانوا يقلدونهم الولايات ويسندون اليهم قيادة الجيوش ، ولما نهض الخليفة الناصر بن المنصور الموحدى الى افريقية سنة 1204 ( 601 ه ) للنظر فى أمورها بعد ظهور الثائر ابن غانية كان فى صحبته أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص ، فاطلع الخليفة الناصر على الأحوال ودرس الأمور عن كتب ، ورأى أنه لابد من رجل قوى يسد فى افريقية مسد

الخلافة ويكون له منها التفويض نظرآ لبعد مراكس عن الصريخ ، فاختبار أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص الذي امتنع من الولاية في الأول ثم قبلها بشروط ، فأعلن الخليفة ولايته ورحل الى المغسرب ، وشبيعه أبسو محمد عبد الواحد الوالي الجديد الى باجة ، ثم عاد الى تونس فاستقر بقصبتها يوم 10 مايو 10) 1207 ( 10 شوال 603 هـ ) فكان ذلك بداية عهد الحفصيين بولاية تونس ، وبعدما أوقع بالثائر ابن غانية وقائم مشمهورة ومهد الأمن وسدل رداء العافية التمس من الخليفة أن يعيده الى المغرب ، لأنه كان اشترط عليه ألا يقيم بالولاية أكثر من ثلاث سنين ، ولكن الخليفة أجابه بشكر صنيعه وسوفه واعتذر عن استقدامه ، فأقام بتونس محمود المقاصد الى ان توفى سنة 1221 ( 618 هـ ) فقام بالأمر ابنه عبد الرحمان ريثما جاء الوالي الجديد وهو عم الخليفة المستنصر أبو العلاء ادريس بن يوسف بن عبد المومن فحارب ابن غانية حتى شرده وتوفى سنة 1223 ( 620 هـ ) فقام بأمر الولاية بعده ابنه عبد الرحمان بن ادريس فيسبط في الناس يد الجور ، ولما بلغت أخبار مظالمه إلى العادل بن المنصور الموحدي بادره بالعزل وبدأ يجيل فكره فيمن يوليه على المغرب الأدنى فوقع بصره على عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص فاستدعاه وسأله عن حاله فأحابه متمثلا بقول الشباعر:

### حال متى علم ابن منصور بها \*\* جـاء الزمان الى منها تائبــا

فاستحسن الخليفة الجواب واستظرف التشكى، وولاه مكان أبيه ، فغرج الى تونس ووصلها سنة 1224 ( شعبان 621 هـ ) ومعه أخوته ، وقعد بها يعانى حروب ابن غانية ، وساءت الحالة بينه وبين أخيه أبسى زكرياء وأشياخ الموحدين ، فلم ير بدأ من التخلى عن الولاية ، فقدم الأشياخ ورؤساء البيش أخاه أبا زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص ( 1228 – 625 هـ ) فأقر الخليفة اختيارهم ، وقام أبو زكرياء بالأمر ، وأقبل على حرب ابن غانية حتى شتت جموعه ، ونمت اليه أنباء انحلال الخلافة في مراكش فبدأ يتشوف الى الاستبداد بالولاية حتى بلغ به الحال الى صرف بعض العمال الذين بعثهم اليها الخليفة المأمون ، ثم أمر سنة 1237 ( 634 هـ ) بذكر اسمه على المنابر في الخطبة مقتصراً على لقب الأمير .

ويعتبر أبو زكرياء المشيد الحقيقي لدولة بني حفص فقد قوى أمره حتى جاءته البيعات من المغرب والأندلس ، وأصبحت تونس قبلة الأنظار لما أقر فيها من سلطة ونشر من أمن وبني من مساجد وقصور ونمق من حدائق وغروس ، وفي سنة 1249 ( 647 هـ ) توفي أبو زكرياء فتولى ابنه المستنصر الذي ازدادت في عهده الدولة قوة ومهابة والرعية رفاهية وهناء ، لكنه كان شديد البطش غير متوقف في سفك الدماء، ومن ضحاياه الكاتب الكبير أبو عبد الله بن الأبار القضاعي صاحب المؤلفات الأدبية النفيسة ، وفي أيامه غزا ملك فرنسا سان لويس تونس ( 1269 ـ 668 هـ ) فمات وكثير من جنده بالوباء وانسلحب الفرنسيون منها بعد أربعة أشهر على أسوأ حال ، وتوالي على عرش المملكة الحفصية بعد وفاته ( 1277 ــ 675 هـ ) أربعة وعشرون ملكاً وأمراً من أسرته الا في فترات قصيرة خرج فيها الملك من بين أيديهم كفترة الدعى ابن أبي عمارة ( 82 ـ 1284 ) وفترة استيلاء بني مرين على تونس ( 1347 ـ 748 هـ ) ومن أشهر ملوكهم بعد المستنصر أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ( 1370 ــ 1394 ) وابنه أبو فارس عبد العزيز ( 1394 ــ 1433 ) وحفيده عثمان بن المنصور بن عبد العزيز ( 1435 ـ 1488 ) وختم ملكهم بالسلطان محمد بن الحسن ( 1572 - 1573 ) الذي قضى الرياس الأتراك على دولته وعلى حماته الاسببانيين ونقلوه الى السلطان سليم العثماني باسطمبول فاعتقله بها خشية رجوعه الى تونس حتى هلك في اعتقاله.

وانتهى باستيلاء الأتراك العثمانيين على المغرب الأدنى حكم بنى حفص بعد أن دام أزيد من ثلاثة قرون ونصف عاشت خلاله تونس عصراً من أحفل عصورها التاريخية بالوقائع والأحداث التى تسر وتسوء، ولقد كان من بين ملوك الأسرة الحفصية ملوك امتازوا بحسن السياسة وقوة الشخصية فأطاعتهم الرعية وسعد بهم الناس وكثرت فى أيامهم الأعمال العمرانية ونشطت الحركة الثقافية وانبسط نفوذهم على جميع المغرب الأدنى وجل المغرب الأوسط، كما كان منهم ملوك وأمراء ضعفاء أخلدوا الى ملذاتهم وشهواتهم ووضعوا مقاليد الدولة بين أيدى موظفين انتهازيين أرهقوا الرعية بالمغارم وساموها ذلا وخسفاً، وأقطعوا البادية مشايخ الأعراب فأضرموها حرباً وعاثوا

نيها فساداً ونسفاً ، وكانت دولتهم في شكلها النظامي صورة مصغرة لدولة الموحدين الأصلية ذات وزراء وحجاب وأصحاب أشغال وقضاة وكتاب وجباة أموال وقواد جيوش وأساطيل ، وقد تخلوا عن القول ( بالامام المعصوم المهدى المعلوم ) بعدما تخلي عن ذلك الخلفاء أنفسهم بمراكش ، فازداد مذهب أمل السنة تثبيتاً واختفت من البلاد جميع المعتقدات والأفكار المنافية له ، ولكن انتشرت بدلها الزوايا الصوفية وقوى حسن الاعتقاد في الأولياء والصلحاء واللبله والمخرقين الذين أصبح لهم تأثير على الدولة وتدخل في شؤونها .

ويعد العصر الحفصي بتونس عصراً خصيباً من الوجهة الفقهية العلمية لكثرة من ظهر فيه من الفقهاء والعلماء ، وما ألف فيه من التاليف النفيسة التي ضاع أكثرها في الثورات والحروب سيما أيام الاحتلال الاسباني ، وكان لجامع الزيتونة أثر كبير في تكوين أولئك العلماء والفقهاء لما كان يلقى فيه من دروس في مختلف الفنون والعلوم ، وقد استفادت تونس كثيراً ممن انجاز الي ملوكها في البداية من علماء الأندلس وأدبائها ، كما استفادت في النهاية ممن استقر بضواحيها من مهاجري الأندلس الذين جددوا فلاحتها وحملوا اليها صنوفاً من المدنية وأعرافاً اجتماعية جديدة ، أما من الوجهة السلالية واللغوية فان العنصر العربي والمتعرب أصبح هو السيد ، ولم يبق للغة البربرية سبيل الى الحياة الا ببعض الجهات المنعزلة ، وحتى موظفو الدولة وجنود القوات العسكرية التي جاءت من المغرب الأقصى مع بني حفص أو خلفها الموحدون بتونس - وجلهم ينتمي الى قبائل المصاهدة البربرية - انصهروا في بوتقة العروبة مم من كان يساكنهم من العرب والمتعربين فأصبحوا عرباً وكان استقرارهم بتونس والتحامهم مع أهلها بالصهر عاملا قوياً في تقوية الروابط السلالية بين سكان المغرب قاطبة . وكان اختلال نظام ولاية العهد وميل رجال الدولة ومشايخ الأعراب الى هذا أو ذاك من الأمراء أكبر أسباب الفتن والحروب التي أوهنت عظم الدولة الحفصية وجرأت عليها الأجانب وسهلت في النهاية وقوعها بين أيدى الأتراك العثمانيين .

## الحكم التركي 1573 - 1881

جعل القائدان الأخوان عروج وخير الدين من جزيرة جربة الواقعة أمام ساحل تونس الشرقي مقرأ لقيادة أسطولهما الجهادي ، فكانا ينطلقان منها للاغارة على السفن النصرانية والسواحل الأوربية ، ولم يستقرا بها حتى اتفقا على ذلك مع أمير البلاد محمد بن الحسن الحفصي ، فكانا يرسلان اليه خمس الغنائم ، ويختاران له هدايا من أنفس ما يقع بين أيديهما من أسلاب ، ودام الحال كذلك فترة من الزمان الى أن أوجس منهما السلطان الحفصي خيفة ، فامتنع من تزويدهما بالبارود لما نفد ما عندهما منه وهما يحاصران الاسبانيين ببجاية ، وبدأ يكيد لهما عند ملوك تلمسان ومشايخ الأعراب بالمغربين الأدنى والأوسط ، ولقد كان هذا التحول من السلطان الحفصي سببيًّا في تحول الأخوين عروج وخير الدين عنه الى السلطان العثماني بعد ان كانا يعملان لحسابهما الخاص ، بل كان سبباً في بسط الحكم التركي على تونس والجزائر ، وهكذا توجه خير الدين اثر رجوعه من احدى رحلاته الجهادية الى المشرق ـ نحو بنزرت فاستولي عليها ولما علم بفرار السلطان الحفصي توجه الى حلق الوادي باسطوله ، فاحتل تونس ( 18 غشبت 1534 ) دون مقاومة تذكر ، وبعدما سكن الروعة أعلن نهاية حكم الحفصيين وشمل الناس بعفوه ، وأقام حامية عسكرية بالقيروان ، وبسط حكمه على جميع مراسي الساحل ، وهبت لاعانته القبائــل القوية الساكنة بجنوب اقليم قسنطينة .

وحاول السلطان الحفصى الحسن بن محمد استرجاع ملكه ولكنه فشل ، فتوجه الى الأمبراطور كارلوس الخامس ملك اسبانيا يستنجد به ، وصادف هذا الاستنجاد استحساناً من البابا كما اقترن بعودة فكرة الجهاد الصليبى الى أذهان الأوربيين ، لذلك ارسلت اسبانيا حملة الى تونس تتركب من 30.000 جندى تحملهم 400 سفينة ، فاستولوا على حلق الوادى ( 14 يوليوز 1535 ) ثم

وخلوا تونس بعد ستة أيام فأمنعوا في أهلها قتلا ونهباً ، وأعادوا الى عرشها السلطان المستنجد بهم ، اما خير الدين فانه بعدما انسحب الى عنابة توجه باسطوله الى مرسى ماهون بجزر الباليار فخربه وأسر 6000 من أهله ، وكانت واحدة .

وبعد أخذ ورد خرج أسطول تركى من اسطمبول تحت قيادة الوزير سان باشا ، وقلج على قبطان باشا فوصل أمام تونس يوم 24 يوليوز 1573 (24 ربيع الأول 981 هـ) ونزل العسكر العثمانى الى البر ، وجاء لنجدته جيش طرابلس بقيادة مصطفى باشا ، وجيش القيروان بقيادة حيدر باشا فحاصروا حلق الوادى الذى اعتصم به الجيش الإسبانى حتى فتحوه يوم 3 شتنبر ( 6 جادى الأولى ) ثم حاصروا بتونس محمد بن الحسن الحفصى ومن معه من الإسبانيين ففتحوها وتملكوا قصبتها ، وفر السلطان الى البستيون ( البرج ) الذى بناه الاسبانيون فتبعوهم اليه ولم يزالوا يضيقون عليه حتى دخلوه عنوة يوم 22 شتنبر ( 25 جمادى الأولى ) واستأصلوا من فيه قتلا وأسراً ، واعتقلوا عمد بن الحسن الحفصى وارسلوه للحبس بتركيا فكان آخر الملوك الخفصيين .

واستقر سنان باشا بالحضرة التونسية يتلافى ما بقى من رمقها ويرتب الأمور ويتألف الناس ، وكانت البلاد وصلت الى حال من الفوضى والوهن والفقر لا اعظم منه الا الفناء ، فكان أول ما بدأ به تنظيم الفرق العسكرية المكلفة بحفظ الأمن فى العاصمة والأقاليم ، وتعيين الموظفين السامين ، ووضع مجموعة من الثوانين يرجع اليها الناس لمعرفة ما لهم وما عليهم ، وأمر بحضور أعيان أهل البلاد فى اجتماعات ديوان العسكر تأليفاً للقلوب ، ورجع الوزير سنان باشا وقلع على القائد العام للاسطول ( قبطان باشا ) بعد ذلك الى اسطمبول فاستمر الترتيب الذى تركه على حاله الى ان فتك الجند بكبار الديوان فى وقعة تعرف بوقعة البلكباشية سنة 1591 ( 999 هـ ) وصار قادة الوحدات العسكريسة بنتخبون ( داياً ) منهم للنظر فى أمور الجيش وحفظ العاصمة ، ومن أشهر مؤلاء الدايات الذين صاروا هم أصحاب السلطة الحقيقية الداى عثمان ( 1591 – مؤلاء الدايات الذين صاروا هم أصحاب السلطة الحقيقية الداى عثمان ( وفى أيامه وضاء ) الذى مهد الأمن وقوى الأسطول ووضع للولاية شبه دستور ، وفى أيامه

وصلت الى تونس طوائف جديدة من مهاجري الأندلس المسلمين فاكرم مثواهم وأنس غربتهم وأقطعهم ما اختاروا من الأرض فحييت بهم الصناعة وانتعشت الفلاحة ، والداي يوسف ( 1610 \_ 1637 ) الذي أنجز في عهده أعمالا عمرانية عظيمة وازدادت عنايته بالاسطول وحارب أتراك الجزائر على الحدود ، وعاش البايات الذين هم أكبر من الدايات رتبة واوسع اختصاصاً وكذلك الباشوات الذين هم أصحاب الولاية بدون سلطة ولا نفوذ ، الى أن استطاع واحد من البايات اسمه مراد ( 1612 ــ 1631 ) أن يرقى الى رتبة باشا ويحرز على موافقة السلطان بتوارث ذريته لتلك الرتبة ، ومن ذلك الوقت بدأ أمر الأسرة المرادية يعظم حتى غطى أمر الدايات ، فقد استطاع الباي حمودة باشا ( 1631 \_ 1659 ) بن الباي مراد ان يدوخ القبائل العربية ويلحق جزيرة جربة بباشوية تونس، ويصلح ما أحدثه من خسائر هجوم فرسان مالطة على الاسطول بحلق الوادي ( 1640 ) ، أما ابنه الباي مراد ( 1659 \_ 1675 ) فانه خضد شوكة الجند وألقى في السجن أحد داياته ، وانتقل الى سكني قصر باردو وأقلم به عاهلا محترماً ، ولكن تلت موتــه فتنة بين أفــراد أسرته دامت عشرين سنة أتاحت لأتراك الجزائر أن يتدخلوا منتصرين في القضايا التونسية ، وانتهت أيام المراديين على يد الآغا ابراهيم الشريف قائد صبايحية الترك الذي قضى على جميع أفراد أسرتهم سنة 1702 ( ١١١٤ هـ ) وتعولي الامارة وجاءه التفويض من السلطان بعد ذلك ، ولكن لم يكد يستتب له الأمر حتى بسط في الرعية يد الجور ، وأظهر ما يكنه في صدره من حقد للعرب وسكان البلاد الأصليين ، ومن حسن الحظ ان أيامه لم تطل ، لأنه دخل في نضال مع أتراك طرابلس وأتراك الجزائر خرج منه مهزوماً أسيراً ( 1705 ) وفر من ساحة العراك أحد قواد جيشه حسين بن على آغا الصبايحية الى زاوية الشيخ حسين السيجومي خارج تونس وأرسل من يأتيه بأهله وما خف من متاعه ليذهب بهم الى مكان يأمنون فيه ، ولكن أتراك تونس خرجوا اليه واستعطفوه والحوا عليه أن يبقى بين ظهرانهم ، ولما قبل دخلوا به الى العاصمة وأعطوه صفقة ايديهم بالامارة يوم الأحد 12 يوليوز 1705 ( 20 ربيع الأول ١١١٦ هـ ) فاعتصم بالقصبة ، وشرع يجمع فلول الجيش المنهزم وينظم الدفاع عن

العاصمة ، فنجح في ذلك ولم يسع أتراك الجزائر الا أن يرتدوا على أعقابهم خاسرين بعدما حاصروا تونس 40 يوماً ، واذ ذاك التفت الباي حسين السي تنظيم شؤون الولاية الداخلية ، وكان عليه أن يخضد قبل كل شيء شوكة بعض الرؤساء العسكريين الذين لم يكونوا يطيعون أميراً في يوم الاليعصوه في غده ، ثم جمع مجلساً لتنظيم وراثة السلطة ( ولاية العهد ) ونجع في جعل الامارة وراثية في عقبه ( 1710 ) وفي عهد هذا الباي عرفت تونس ازدهاراً اقتصاديا وتوسعا عمرانيا وأمنت الطرق وانتعش السكان ولكن الباي حسين ابتلى بثورة قام بها ابن أخيه على باشا بمساعدة أتراك الجزائر ( 1729 ) فعادت الفوضى الى سابق عهدها ولم تنته الا بانتصار الباشا الثائر وقتل عمه حسين ( 1740 ) على يده ، فجلس على باشا على كرسى الامارة ووضع حداً لتدخل القناصل الأوربيين فيما لا يعنيهم من شؤون البلاد الداخلية ، وشيد كثراً من البنايات ذات المنفعة الخاصة والعامة ، وحدثت في آخر سنوات حكمة ثورة قام بها أحد أبنائه واغتنمها أتراك الجزائر للهجوم على ولايته ، فتمكنوا بسهولة من احتلال العاصمة التونسية واعتقلوه وقتلوه ( 1756 ) ونصبوا محمداً ابن الباي السابق حسين والياً واشترطوا عليه أن يؤدي لهم جزية سنوية ، ولكن الباي الجديد لم يحكم الا ثلاثة أعوام ( 56 - 1759 ) استطاع خلالها أن يثبت الأمن ويفرض النظام ، فخلفه أخوه على باي ( 59 ـ 1782 ) الذي أظهر مهارة في تسيير شؤون الدولة وحسن علاقة حكومته بالحكومات الأوربية وفتح المراسي والسواحل التونسية في وجه التجارة الدولية مستعيناً على ذلك كله بصهره ووزيره مصطفى خوجة الذي كان بدوره ادارياً ماهراً ، وبعد مماته خلفه ابنه الباي حمودة بن على ( 1782 ــ 1813 ) وكان شاباً ذكياً حازماً قاوم التدخل الأوربي وخلع نير التبعية للجزائر واغتنم ثورة قام بها الأنكشارية ( 1811 ) فأخمد نائرتهم وحل بمساعدة السكان هذه القوة المتعسفة التي سببت كثيرأ من الماسى منذ استقرارها بتونس في أول سنوات الاحتلال التركى ، وخلال السنين الطويلة التي حكم فيها هذا الباي بني عدداً من القصور والمباني الفخمة من أعظمها قصر دار الباي القريب من القصبة ، وقصر منوبة الذي عمل فيه صناع مغاربة ، كما بني وزيره القوى يوسف صاحب الطابع مباني مهمة كالمسجد الواقع برحبة الحلفاوين.

وبعد موت حمودة بای تملك أخوه عثمان بای ، ولكنه لم يبق في الامارة الا ثلاثة أشهر وقتل ، فخلفه ابن عمه محمود باشا بن محمد بن حسين يوم الأربعاء 21 دجنبر 1814 ( 9 محرم 1230 ) الذي ألغى تجارة الرقيق ( 1819 ) وشعر بضرورة الاتفاق مع وجاق الجزائر لتستطيع كلتا الولايتين مقاومة التدخل الأوربي في شؤونها ، فتم عقد صلح نهائي بين الايالتين تحت اشراف مفوض عثماني مبعوث من اسطمبول يوم الثلاثاء 20 مارس 1821 ( 15 جمادي الثانية 1236 ) وبعد وفاته ( 1824 ) تولى الإمارة ابنه الباي حسين باشا فكثر في أيامه التنافس بين الدول الأوربية على الاستئثار بأسواق الايالة التونسية وسائر الأقطار المغربية ، وهذا الباي هو الذي وجه الأسطول التونسي ( الاثنين 7 غشت 1826 \_ 3 محرم 1242 ) تحت قيادة الأميرال كشك محمد لاعانة الدولة العثمانية في حربها ضد اليونانيين ، فسحقه الأسطول الفرنسي في معركة نافارين في السنة التالية ، وبعد ثلاثة أعوام احتل الفرنسيون الجزائر وأرسلوا الى تونس أسطولا حربياً لتعديل الاتفاقات المعقودة من قبل بين فرنسا وتونس وفرض أوفاق جديدة ، فأمضى الباي الأوفاق ، وتدخل بعد ذلك لصالح الاحتلال الفرنسي للجزائر ، فنفر ذلك منه قلوب الرعية ، وفي سنة 1835 ( 1251 ) توفي الباي فتولى مكانه الباي مصطفى بن الباي محمود وتوفي بعد سنتين فخلفه ابنه أحمد الذي قوى الجيش ، وسوى بين علماء المذهبين الحنفي والمالكي، وأدخل اصلاحات كثيرة على الدولة وسن قوانين تضبط التصرف والتعامـل ، وكانت له رحلة الى فرنسا سنة 1846 ( 1263 هـ )ولما توفــى سنة 1855 ( 1271 هـ ) خلفه ابن عمه الباي محمد بن حسين بن محمود فواصل سن القوانين وادخال الاصلاحات التي بدأها سلفه ، ومن أعظم اصلاحاته اعلان الدستور (عهد الامان) في يوم الأربعاء 9 شتنبر 1957 ( 20 محرم 1274) ، وبعد سنتين توفي ( 1859 ) فتولى بعده أخو محمد الصادق باي الذي دخلت تونس على عهده في طور التحضر والتقدم وكثر التدخل الأوربي في شؤونها الداخلية حتى أفضى ذلك الى فرض الحماية الفرنسية عليها سنة 1881 فاستمر البايات من آل حسين بن على عرش الامارة الى استعادت البلاد التو نسبة استقلالها سنة 1956 واعلنت النظام الجمهوري في السنة التي تليها وفرض على الباي محمد الأمين آخر أمراء الأسرة الحسينية الاقامة الجبرية وظل معتقلا حتى توفى بعد ذلك ببضع سنين .

# العصر الحديث

هذا العصر هو ثالث العصور الكبرى للتاريخ المغربى ، وهو فى الحقيقة جزء من العصر الذى قبله باعتبار أن الأمة المغربية بقيت فيه متمسكة بعقيدتها الاسلامية ، ولكن ينبغى فى نظرى أن يعتبر عصراً متميزاً عما سبقه ، لأن الآثار التى خلفها فى حياتها والتطورات التى شاهدتها اثناءه فى جميع المجالات لا تقل أهمية عن الآثار والتطورات التى طبعتها فى العصور التى قبله .

ويبتدىء هذا العصر بالاحتلال الفرنسى للجزائر سنة 1830 ، واذا كانت تبعات هذا الاحتلال لم تشمل فى الحين سائر أقطار المغرب العربى فانها شملتها بالتدريج حتى لم يبق منها شبر الا وأصابته بالطل والوابل ، ومثل ذلك حدث اثناء الفتح العربى \_ والقياس مع الفارق \_ فان العرب لم يستولوا على المغرب فى سنة واحدة ، ولم يطبعوه بطابع الدين الذى حملوه اليه فى عقد أو عقدين من السنين ، وانما تمكنوا منه بعد سنين طويلة عانوا خلالها المشاق واصطلوا بنيران الحروب .

وبالنظر الى ان التطورات التى فرضت نفسها على أقطار المغرب العربى انها لحقت كل واحد منها على حدة ، وفى فترات معينة ، ولأسباب خاصة ، رأينا أن نتحدث عن هذه الأقطار واحداً واحداً كما فعلنا فى العصر الماضى .

### الجزائر في العصر الحديث

كانت الدولة الفرنسية تنتظر بفارغ الصبر سنوح فرصة للاستيلاء على الجزائر ، وقد سنحت لها يوم 27 أبريل سنة 1827 عندما لطم الداى حسين قنصلها على وجهه وهو يذكره بالدين الجزائرى المترتب بذمتها ، فقطعت علاقاتها مع الجزائر وحاصرتها بحراً ، ثم أرسلت اليها حملة عسكرية تحت قيادة الجنرال دى بورمون وزير الحرب فاحتلها يوم الاثنين 5 يوليوز 1830 ه.) .

ووجد الجزائريون أنفسهم وجهاً لوجه مع الفرنسيين ، لأن الداي الذي كان من الواجب عليه أن ينسحب الى داخل البلاد لتنظيم المقاومة رحل بأهله ومتاعه الى الخارج بعدما تعهد له الفرنسيون بذلك في وثيقة الاستسلام، ولما كان الحكم التركى حال بين أهل البلاد وبين ادارتها ثلاثة قرون وقضى على كل زعامة وطنية \_ لم يبق للجزائريين أمل الا في سلطان المغرب الأقصى بعد ما رأوا باي تونس التركي يؤيد المحتلين ، وبالفعل استجاب السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام لرغبة الوفود التي حملت اليه بيعة سكان الجزائر الغربية ، فأنشأ خلافة سلطانية بتلمسان ، ووجه اليها ابن عمه الأمر مولاي على معززاً بوحدات من الجيش النظامي ، ولكنه اضطر بعد قليل الى سحب خليفته وجيشه منها تحت ضغط الفرنسيين وتهديد أسطولهم للمراسي المغربية، واذ ذاك اختير الشريف عبد القادر بن محيى الدين الادريسي المعسكري ليقود المقاومة الشعبية تحت نظر السلطان ، فقام بأمر الجهاد حق القيام ، واظهر مهارة فائقة في التنظيم والتدبير والقيادة ، وصدق فيه جميع الظنون وحقق كل ما علق عليه من آمال ، وكانت له مع الفرنسيين وقائع كثيرة انتصر عليهم في كثير منها حتى اضطروا الى الاعتراف به وبسلطته ، ولكنه تراجع في النهاية أمام غو قواتهم المتصاعد ـ الى داخل التراب المغربي ، فتبعه الفرنسيون حتى تجاوزوا وادى تافنا ، فعد سلطان المغرب ذلك انتهاكاً لحرمة مملكته ، وأرسل لصدهم جيشاً كبيراً هزموه بوادي يسلى قرب وجدة في معركة عنيفة قاتل فيها المغاربة والجزائريون جنباً الى جنب في سبيل القضية المستركة . (1844)

وساءت حالة الأمير عبد القادر اثر ذلك بعدما اكره المغرب على التخلى عنه ، ولكنه واصل كفاحه رغم سوء حاله ، واستطاع ان يلحق بالفرنسيين هزيمة كبيرة في معركة دارت قرب ضريح سيدى ابراهيم غير بعيد عن ندرومة، واذ ذاك عبأ الفرنسيون قوات كبيرة وأرسلوها الى حدود المغرب الجديدة تتربص به ، فلم يكن له مناص في النهاية من الرضا بالقضاء المحتوم ، فاستسلم للجنرال لاموريسيير يوم 28 نونبر سنة 1847 .

على ان مقاومة الأمير عبد القادر لم تكن هي المقاومة الوحيدة التي واجهت جيش الاحتلال في الجزائر ، فقد قاوم أهل قسنطينة تحت قيادة الباي الحاج أحمد ، وأهل زواوة تحت قيادة بومعزة المغربي ، كما أن استسلامه لم يكن يعني نهاية المقاومة كلها ، فقد واصل الشعب الجزائري نضاله ضد جيش الاحتلال ولم تكن تسنح له فرصة دون ان ينتهزها للانقضاض عليه والتنكيل بجنوده ، ففي سنة و184 تزعم القائد بوزيان ثورة قبيلة الزعاطسة الساكنة قرب بسكرة ، وبعدها ثارت قبائل جرجرة وجرت بينها وبين الفرنسيين معارك كثيرة من أشهرها معركة بني منكلات ، وما كاد الجيش الفرنسي يتغلب على تلك القبائل حتى واجهته ثورة أولاد سيدي الشيخ بالحدود المغربية الجزائرية ، واستمر القتال بين الفريقين عنيفاً قاسياً خمسة أعوام تمكن في نهايتها الجيش الفرنسي من قهر المجاهدين ( 1869) .

وكان الفرنسيون بدأوا من الساعات الأولى لاحتلالهم ينظمون الجزائر تنظيم من يستهدف استعمارها الدائم ولا ينوى الرحيل عنها ، ففى 22 يوليوز 1834 قرر البرلمان الفرنسى اعتبار الأراضى الجزائرية المفتوحة أرضاً فرنسية واعتبار أهلها مواطنين فرنسيين ، وأثناء هذه التنظيمات وضعت السلطات المحتلة يدها على أراضى سهل متيجة الغنية ووزعتها على أوربيين ممن رافقوا جيش الاحتلال للقيام بالأعمال الزراعية، ولما حدثت الثورة فيفرنسا سنة 1848 أرسلت حكومتها 20.000 من العاطلين الباريسيين الى المستعمرات الزراعية بالجزائر بعد ما تم طرد سكانها العرب منها ، ولكن هؤلاء القادمين فشلوا في الهمة التي أنيطت بهم اذ لم تكن لهم خبرة بالفلاحة ، واذ ذاك بدأت فرنسا تستدعى معمرين أوربيين من مختلف الأجناس لتضايق بهم أهل البلاد الأصليين.

وبينما كانت فرنسا منهمكة فى القضاء على المقاومة وتكثير سواد الاربيين شرعت فى تطبيق سياسة ادماج الجزائس فيها ، ففى 18 ابريل 1845 صدر مرسوم يقضى بتقسيم المنطقة الشمالية الى ثلاثة أقاليم ( الجزائر للسنطينة لل وهران ) وآخر يقضى بتطبيق قانون البلديات الجارى به العمل فى فرنسا ، ثم صدر قانون 4 مارس 1848 الذى يؤكد ان الجزائر جزء متمم

للتراب الفرنسى ، وينص على حق الفرنسيين القاطنين بها فى ارسال نوابهم الى البرلمان بباريس وتمتيعهم بكافة الحقوق المخولة لاخوانهم القاطنين بفرنسا ، ثم صدر قانون 16 غشت الذى يلحق القضاء والتعليم والمالية بالوزارات الفرنسية ذات الاختصاص ، ومن البديهى ان ثمار هذه التنظيمات انما كان يجنيها المستعمرون الفرنسيون ، اما المواطنون الجزائريون أو (الأهالي Les Indigènes) كما كانوا يسمونهم فانهم بقوا محرومين منها .

ولما اعتلا الأمبراطور نابليون الثالث عرش فرنسا سنة 1852 أولى المجزائر وافر الاهتمام، وانتهج حيال أهلها سياسة رشيدة لا تتجاهل حقوقهم كما وقع منذ الاحتلال، ورغم ان المستعمرين ثاروا ضد هذه السياسة وانتقدوها بشدة مضى الأمبراطور قدما فى تنفيذها، ومن أعظم أعماله اصدار قانون السيناتوس كونسولت يوم 22 ابريل سنة 1863 بعدما شارك فى تحريره مجلس شورى الدولة ووافق عليه مجلس الشيوخ، فحطم هذا القانون الذى يعترف للمسلمين بملكيتهم للأراضى المشاعة آمال المستعمرين الذين كانوا ينوون مواصلة الاستيلاء عليها، ثم جمع الأمبراطور يوم 5 مايو 1869 لجنة لتحرير قانون أساسى للجزائر وقدمه الى مجلس شورى الدولة، وبينما هو يدرس فصوله فوجئت فرنسا باعلان ألمانيا الحرب عليها، فانهار صرح النظام الأمبراطورى الفرنسى، واستسلم نابليون الثالث للأسر، فانطوت باختفائه صفحة سياسة معتدلة دام تطبيقها عدة سنوات.

وقبل قيام تلك الحرب شهدت الجزائر سنوات جفاف هلك فيها الحرث والنسل ، وعمت الفاقة وانتشرت الأوبئة ، فاغتنم الفرصة الكاردينال لافيجرى أسقف الجزائر ، وخرج الى القرى والدواوير العربية حاملا الصليب في يد والخبز والدواء في أخرى ، والتقط منها عدداً كبيراً من اليتامي وأرسلهم الى الكنائس ليتربوا في أحضانها ، فكانت تلك محاولة من الكنيسة لتنصير المسلمين بعد ما تمكن العسكريون والسياسيون من احتلال بلادهم وادماجها في فرنسا .

وبعد سقوط الأمبراطورية واعلان الجمهورية الثالثة اضطربت الادارة في الجزائر ، وكان اليهودي كريميو يمثل الجزائر في لجنة الدفاع الفرنسي، فاستصدر قانون 24 اكتوبر 1870 الذي يعتبر يهود الجزائر مواطنين فرنسيين، فاغتاظ المسلمون لهذا الميز العنصري ، واحتقروا حكومة يستطيع أن يفعل فيها يهودي ما يشاء ، وأعلن الباشا عا الحاج محمد المقراني الثورة في جبال زواوة ، واكتسح الثائرون كثيراً من المراكز الفرنسية باقليم قسنطينة واقليم الجزائر ، فأسرع بسمارك مستشار المانيا الى تسريح الجيش الفرنسي المعتقل لديه ، فجاء هذا الجيش ونكل بالمجاهدين تنكيلا تقشعر منه الأبدان ، واستشهد الحاج محمد المقراني قائد الثورة في ساحة الشرف يوم 5 مايو 1871 وبعد خمود الثورة حكمت فرنسا على 6.000 جزائري بالإعدام ، ونفت 500 من أحرار الجزائر الى جزيرة خاليدونيا الجديدة بوسط المحيط الهاديء فبقوا بها معتقلين حتى هلكوا جيعاً ، وفرضت على أهل الجهات التي ثارت ضدهم خطيئة مبلغها 26.000.000 فرنك ، ولما عجزوا عن أدائها صادرت أملاكهم وأجلتهم مبلغها ، وأحلت محلهم فيها مشردي مقاطعتي الألزاس واللورين .

ووجهت فرنسا عنايتها بعد اخماد الثورة الى طرد العرب من أراضيهم واعطائها لمعمرين أوربيين من كل جنس ، وهو نفس العمل الذى يقوم به الصهيونيون اليوم فى أرض فلسطين ، وكمثال لهذا المجهود الاستعمارى نذكر ان الفرنسيين أنشأوا خلال ست سنوات فقط ( 71 – 1877 ) 198 مستعمرة فلاحية أسكنوا فيها 30.000 من المعمرين ، وأن عدد الفرنسيين انتقل خلال عشر سنوات ( 71 – 1881 ) من 30.000 الى 195.000 كما ارتفع عدد الأجانب الآخرين خلال المدة نفسها من 115.000 الى 181.000 أما السكان المسلمون فان عددهم لم يسجل زيادة تذكر .

ولم يكن المرسوم المتعلق بتجنيس اليهود الجزائريين هو كل ما استصدره اليهودى كريميو ، بل أصدرت لجنة ( الدفاع الوطنى ) التى كان عضواً فيها 57 قراراً آخر تتعلق بالجزائس بناء على توصياته ، ومن

هذه القرارات ما طبق فورآ ومنها ما لم يطبق البتة ، وكان أهم ما تضمنته هذه القرارات : الغاء الحكم العسكرى واقامة حكم مدنى يعمل بالتدريج على ادماج الجزائر فى فرنسا ادماجاً كلياً ، وتعيين حاكم عام مدنى للجزائر كلها ملحق بوزارة الداخلية ، يكون مرجعاً للسلطتين المدنية والعسكرية وترتبط به جميع المصالح الحكومية باستثناء التعليم والمالية والقضاء (غير الاسلامى) والمواصلات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالوزارات المختصة فى باريس .

وفى سنة 1882 اشتركت القبائل بالحدود المغربية الجزائرية فى الثورة على الفرنسيين ، وكان يقودها الشيخ بوعمامة ، فلم يتمكن الفرنسيون من اخمادها الا بعد ثلاث سنوات ، واضطر زعيم الثورة الى الانسحاب الى داخل المغرب الأقصى كما التجأ اليه \_ فراراً من التنكيل الفرنسى عدد من قبائل الحدود مثل المهاية و حميان و أولاد سيدى الشيخ و العمود .

وقد اغتنمت فرنسا فرصة اخماد هذه الثورة فألحقت فى 30 نونبر 1882 بلاد مزاب بالأراضى الفرنسية ناكثة بذلك معاهدة الحماية التى فرضتها سنة 1853 على ذلك الطرف من الوطن الجزائرى .

واثناء ذلك وبعده بدأت سلطات الاحتلال توفد بعثات استطلاعية الى داخلية الصحراء الجزائرية والمغربية تمهيداً لاحتلالها . فلقيت من أهلها مقاومة عنيفة ، وفتك الطوارق ببعثة فلاتير سنة 1881 وبعثة بلات سنة 1886 ، وبعثة دولس سنة 1889 .

والى جانب هذه المقاومة المسلحة ظهرت حركات عديدة للمقاومة السياسية السلمية ، وكانت هذه الحركات تنتظم وتتطور حسبما تقتضيه الأحوال ، وأول حركة جزائرية من هذا النوع هي الحركة التي نظمها السيد احمد البدوى أحد مثقفي مدينة الجزائر ، فقد انتهز فرصة ثورة العموم بباريس سنة 1871 فنظم هيأة للمطالبة بمنح حقوق كاملة للمسلمين الجزائريين ، ولكن هذه الحركة لم تستمر الا بقدر ما استمرت ثورة العموم الباريسية .

وفى سنة 1892 أحس الفرنسيون بمظهر الاستياء العام فى الشعب الجزائرى فحاولوا التمويه عليه باصلاحات جزئية ، وأسسوا النيابات المالية على أن يكون ثلثاً أعضائها من المستوطنين الفرنسيين ، والثلث الباقى من الوطنيين الجزائريين .

ولما أعلنت فرنسا فصل الدين عن الدولة سنة 1901 استولت على الاحباس ( الأوقاف ) الاسلامية وضمتها الى أملاك الدولة ، فكان ذلك مظهراً آخر من مظاهر الاستعباد الروحى بعد الاستعباد الجسمى .

وواصل الفرنسيون سياسة ادماج الجزائر وفرنستها ، وأصبح شغلهم الشاغل اضعاف الشخصية الجزائرية شيئاً فشيئاً كخطوة في طريق محوها ، ولم يتركوا وسيلة لتقوية عدد الأوربيين وتسهيل مقامهم بالجزائر الا لجأوا اليها فأصدروا سنة 1881 قانوناً يمنح الجنسية الفرنسية لأبناء الأجانب المولودين بالجزائر ، وواصلوا انشاء القرى الاستعمارية حتى تجاوز عددها 800 قرية قبل قيام الحرب العالمية الأولى ، وخلقوا الفكرة البربرية للتضريب بين المسلمين من أصل عربي والمسلمين من أصل بربري ، وحرموا التعليم الحر وضايقوا التعليم الديني ، وأطلقوا على المدن والقرى الجزائرية أسماء فرنسية ، ولكن الشعب الجزائري واصل في مقابل ذلك مقاومته ، وأظهر تجلداً عجيباً في الاستمساك بقوميته ، وعبر عنها بمختلف الوسائل ، وانبعثت حركته الاحتجاجية في شكل جديد هو الهجرة الجماعية إلى الأمير اطورية التركية والمغرب الأقصى ، وفي سنة 1910 بدأت الأقلام الجزائرية تتحرك للمطالبة بالمساواة ، وشرع الرعيل الأول من المثقفين الجزائريين المتخرجين من كليات فرنسا يطالب بتحسين حالة الشعب الجزائري واراحته من الظلم الذي يعانيه ، ومن هؤلاء المثقفين المحامي أحمد بودربة ، والصحافي الصادق دندان ، والنائب المالي الحاج عمار .

وفى سنة 1912 فرضت فرنسا قانون التجنيد الاجبارى على المسلمين فازداد الاستياء وفضل كثير من الأسر الاسلامية الهجرة الى الشام والتضحية بكل المصالح الشخصية على الامتثال لذلك القانون.

ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 جندت فرنسا 400.000 جندي من الجزائر وساقتهم الى مختلف ميادين الحرب ، كما عبأت 80.000 من المدنيين وأرسلتهم الى فرنسا للعمل في مصانعها ، وبذل المسؤولون الفرنسيون للجزائريين وعوداً لا حصر لها بتحسين حالهم ، حتى اذا وضعت الحرب أوزارها لم تزد مكافأتهم على اصدار قوانين 4 يبراير 1919 التي تلغى قانون الأنديجينا l'Indigénat الزجرى وتوسع حقوق الانتخاب وتسوى في الضرائب بين المسلمين والفرنسيين ، وهي مكافأة لا تتناسب مع تضحياتهم الكبيرة التي يلغت ١٥٥.٥٥٥ قتيل في تلك الحرب ، وإذ ذاك تشكل وفد من الضباط الجزائريين يترأسه القبطان خالد الهاشمي حفيد الأمر عبد القادر وتقدم الى الرئيس ولسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو في فرنسا يطالبه بتطبيق مبادئه على الأمة الجزائرية ، وبعد ذلك أحيل القبطان خالد على التقاعد ، فجاء إلى الجزائر وشكل هيأة لللدفاع عن حقوق الجزائريين سماها (كتلة المنتخبين المسلمين الجزائريين) وأصدر جريدة (الاقدام) باللغتين العربية والفرنسية لنشر أفكاره ، فارتاع المستعمرون من هذه الحركة التي نجحت في زعزعة النفوذ الفرنسي من نفوس الأهالي ، وكونوا حركة مضادة شارك فيها عدد من المتعاونين المسلمين ، نجحت في حمل الوالي العام ستيم على ابعاد الأمير خالد عن الجزائر فالتجأ الى الاسكندرية ، ثم سمح له بالعودة الى فرنسا بعدما سقطت وزارة بوانكرى سنة 1924 وانتصرت كتلة اليسار بزعامة ليون بلوم وهيريو فأسس هيأة ثانية من أبناء الشمال الافريقي ، ثم سافر الى مصر بعدما اشتد القتال بين المغاربة والفرنسيين والاسبانيين باقليم الريف سنة 1925 واتهمه الفرنسيون بالتاثمر على فرنسا وأقنعوا البوليس الانكليزي بتسليمه اليهم ، فأخرجوه من مصر مكبولا بالحديد وأرسلوه الى سوريا حيث بقى الى ان مات سنة 1936 .

وعينت فرنسا السيد موريس فيوليت حاكماً عاماً للجزائر ، وكان رجلا متحرراً أظهر نيته في انصاف أهلها الأصليين ، فشن عليه المستعمرون حملة اضطرته الى ترك منصبه مأسوفاً عليه من طرف المسلمين ، وحلت بعد ذلك الذكرى المئوية للاحتلال الفرنسي ( 1930 ) فأمل المسلمون أن تكون

ناتجة عهد ينصفون فيه من المظالم التى توالت عليهم طوال قرن كامل ، ولكن آمالهم خابت عندما رأوا تلك الذكرى تكتسى مظهراً كنسياً الى جانب مظهرها الاستعمارى ، ولم يعمل الفرنسيون شيئاً أكثر من الغاء المحاكم الزحرية الابتدائية التى كانت ترهق المسلمين .

وفى شهر أبريل 1931 قدمت الى الجزائر لجنة برلمانية تحت رئاسة السيد موريس فيوليت الحاكم العام السابق ، فقابل المسلمون مقدمها بعفاوة ، وخرج لاستقبالها لما وصلت الى قسنطينة عشرون ألفاً ، وأسمعوها شكايات حارة من الحالة التى يعيشون فيها ، ثم رجعت ومعها تقرير مفصل عن أحوالهم ومطالبهم الكلية والجزئية .

وفي فرنسا حيث تكاثر عدد الجزائريين بعد نهاية الحرب أسس شاب تلمساني الأصل سرح حديثاً من الجندية اسمه الحاج أحمد بن مصلى العروف بمصالى الحاج جمعية ( نجم الشمال الافريقي ) التي كانت في طورها الأول جمعية خيرية لاعانة المغاربة ، ثم تحولت في مارس سنة 1926 الى جمعية سياسية للدفاع عن كيان المغرب العربي ، وأسست لها جريدة ( الأمة ) باللغة الفرنسية ، وبذلت مجهوداً كبيراً في لم شعث العمال المغاربة وتربيتهم تربية سياسية واجتماعية وطنية ، ولما أحس المستعمرون بخطرها عليهم عبارا كل أبواق دعاياتهم لتشويه سمعتها وتصويرها في صورة هيئة شيوعية متطرفة وعميلة ، كما أقام وكيل الجمهورية بمحكمة السين دعوى ضدها فحكمت المحكمة بحلها في 20 نو نبر 1929 ولما لم ينفذ الحكم بصفة رسمية استأنفت الجمعية بعد سنة أشهر نشاطها أقوى من ذي قبل ، وشيد عضدها في تلك الأثناء بتأسيس جمعية مغربية أخرى بباريس ذات طابع ثقافي اسمها (جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين) ، وفي 22 مايو 1933 عقدت جمعية ( نجم شمال افريقيا ) مؤتمراً قرر برنامجاً للعمل يتضمن استقلال الجزائر وجلاء القوات الفرنسية عنها وانشاء برلمان جزائري ونزع أملك المستعمرين ، ولكن محكمة السين عادت لمتابعة الجمعية دون نجاح في شهر مارس سنة 1934 وواصلت الجمعية نشاطها حتى اصطدمت مع الحزب الشيوعي

الفرنسى اصطداماً عنيفاً أدى الى تظافر الجبهة الشعبية الفرنسية عليها، وانتهى الأمر بأن أصدر ليون بلوم قراراً مؤرخاً في 26 مارس 1937 يقضى بحلها.

ومن جهة أخرى فقد أسس الشيخ عبد الحميد بن باديس جمعية دينية سنة 1928 سماها ( جمعية العلماء المسلمين الجزائرييسن ) التفت حولها البقية الباقية من رجال العلم والدين في الجزائر كالأساتذة البشير الابراهيمي والعربي التبسي والطيب العقبي ، فقامت لتنشر في الظاهر المباديء السلفية القويمة ، ولتعمل في الباطن على دعم جانب الحركات السياسية ببعث مقومات القومية الجزائرية من دين ولغة وتاريخ ، وجعل لسانها مجلته ( الشهاب ) التي كان أنشأها من قبل وكانت لها مواقف شريفة في الدفاع عن القضايا المغربية ، ثم أنشأت الجمعية جرائد أسبوعية كان الاستعمار يصادرها الواحدة تلو الأخرى كجرائد ( الشريعة ) و ( السنة ) ثم ( البصائر ) بعد نهاية الحرب العظمي الثانية ، كما أنشأت في طول الجزائر وعرضها مدارس لتعليم الناشئة الجزائرية أحكام دينها وقواعد لغتها وأمجاد ماضيها والحقيقة ان هذه الجمعية كانت – في العمق – أخطر من كل خطر على فرنسا ومستقبلها بالجزائر ، وأن فضلها على الجزائر قبل ثورتها التحريرية وأثناءها وبعدها فوق كل تقدير .

وكمثال على نمو الشعور الدينى والقومى الذى بثته الجمعية المذكورة فى نفوس الجزائريين نذكر رد الفعل الذى قابل به مسلمو مدينة قسنطينة بول جندى يهودى يدعى الياهو خليفة على جدار مسجد من مساجدها وسبه المسلمين جهاراً مساء يوم 3 غشت 1934 فقد هاجوا وحدثت بينهم وبيسن اليهود مشادة تجرأ فيها هؤلاء الأخيرون على ضربهم بالرصاص ، وقت الليلة بسقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الجانبين ، وفى الغد أرسلت الحكومة فرقاً من الجيش لحفظ الأمن بزءمها وكان بينهم عدد من اليهود بدأوا يتحرشون بالمسلمين فتجدد القتال بين الجيش والأهالى ، وبيس الأهالى والمدنيين اليهود الذين جاءوا من أحيائهم لمواصلة الانتقام من المسلمين ، ولم يخمد القتال الا بعد ما سقط عدة مئات من القتلى والجرحى واستدعيت ولم يخمد القتال الا بعد ما سقط عدة مئات من القتلى والجرحى واستدعيت الى قسنطينة قوات مسلحة كبيرة .

وقد خلف هذا الحادث أثراً عميقاً فى فرنسا حتى طالب بعيض المسؤولين فيها بارسال خمسمئة طائرة حربية لتعزيز القوات الموجودة فى الجزائر ، كما تمخص عن ظهور شخصيات جديدة على المسرح السياسى الوطنى كالدكتور ابن جلول ، والصيدلى عباس فرحات الذى أصبح رئيساً للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فيما بعد .

وواكب تأسيس جمعية العلماء تأسيس عدد من المنظمات الجزائرية القومية ، كالفرق الرياضية والكشفية ، والأندية الثقافية والأجواق الموسيقية والفرق التمثيلية وصدور عدد من الصحف والمجلات ذات اتجاهات واختصاصات متعددة ، فكان لكل ذلك أثر قوى في بروز الشخصية الجزائرية.

وبعد انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا انعقد في الجزائر يوم 7 يونيو 1937 مؤتمر اسلامي تحت رئاسة الدكتور ابن جلول ومشاركة جميع الهيات الجزائرية ما عدى جمعية نجم الشمال الافريقي ، وبعد مداولات وضع المؤتمر لائحة من المطالب من أهمها مشاركة المسلمين في الانتخابات النيابية مع احتفاظهم بحالتهم المدنية والغاء بعض القوانين الجائرة والاعتراف باللغة العربية لغة قومية في الجزائر ، وعين المؤتمر وفداً للذهاب إلى باريس ودعته الأمة في مظاهرات عظيمة، واستقبله ليون بلوم رئيس الحكومة الفرنسية يوم 23 يوليوز وأخبره ان حكومته ستدرس المطالب بكل عناية ، وانها تستعد لادخال عدة اصلاحات في الجزائر ، وكان لهذا الاستقبال صدى ابتهاج لدى الشعب الجزائري الذي راح يعبر عن فرحته بمختلف التعابير ، ولكن ادارة الجزائر ومستعمريها أعادوا تمثيل الدور الذي مثلوه عند ظهور حركة الأمس خالد عقب نهاية الحرب الأولى، فجمعوا مؤتمراً ضم شيوخ البلديات الفرنسيين، وشيوخ الطرق الصوفية المسلمين وعارضوا تلك المطالب على تفاهتها بدعوى انها تؤدى الى القضاء على الشخصية الفرنسية ، واغتنمت الادارة الفرنسية اغتمال مفتى الجزائر كحول ابن دالي أحد كبار المتعاونين معها فقامت بحركة قمع وقدمت بعض أعضاء المؤتمر الى المحاكمة .

أما أنصار جمعية نجم الشمال الافريقي الذين لم يشتركوا في المؤتمر فانهم ظلوا يمثلون الفكرة القومية الصحيحة ويعارضون كل خطة لا تستهدف الاعتراف باستقلال الجزائر وسيادة شعبها ، وأسسوا في مارس 1937 هيأة جديدة سموها (حزب الشعب الجزائري) جعلوا نظمها وخططها موازية لنظم وخطط الحزب الوطني بالمغرب والحزب الدستوري بتونس ، ولكن الادارة الفرنسية اعتقلت هيأة الحزب الجديد في 17 غشت من نفس السنة ، وحكمت على زعيمه مصالي الحاج وآخرين بالسجن لمدة سنتين ، ولما أطلق سراحه سنة 1939 كانت جميع الطبقات الجزائرية الحية تشعر شعوراً واحداً ، غير أن الوضع الدولي كان بلغ نهاية التأزم ، وأخذت بوادر الحرب العالمية تلوح في الأفق ، ولذلك ما كاد مصالي الحاج يعود الي استئناف نشاطه حتى اعيد هو وثلة من المخلصين الي السجن في 4 اكتوبر 1939 وبعد ما قضي 17 شهراً في الحبس الاحتياطي حكم عليه يوم 28 مارس سنة 1941 بالسجن 16 سنة مع الأشغال الشاقة ، وبالنفي 20 سنة ، وبثلاثين مليون فرنك خطيئة .

وفى 3 مارس 1943 – والحرب العالمية الثانية حامية الوطيس وفرنسا ترزح تحت نير الاحتلال الألماني أنشأ عباس فرحات حزب هيأة أصدقاء البيان ، مطالبة بتأسيس جمهورية جزائرية وبرلمان منتخب انتخاباً حراً ، فلم يزد جواب الجنرال دوكول رئيس لجنة التحرير الفرنسية على اعلان قبوله لفئات من المثقفين الجزائريين في حظيرة الأسرة الفرنسية ، وكان لهذا الجواب صدى اشمئزاز في نفوس المثقفين الذين يعنيهم القرار ، وجيء بمصالي الحاج من منفاه بالصحراء بقصد التفاوض معه فأبي التفاوض الا على أساس المبادىء والمطالب التي سجن من أجلها فأعيد الى منفاه السحيق بالصحراء ، ثم دعى عباس فرحات وعبد القادر السائح للحضور في اجتماعات بدار الحاكم العام ولما امتنعا من الحضور ارسلا الى السجن فوراً .

وبعد ما استسلمت المانيا النازية للحلفاء سنة 1945 تقرر الاحتفال بالنصر يوم 8 مايو في بلدان جميع الدول التي شاركت في قهرها ، واستعد الشعب الجزائري بدوره للتظاهر احتفالا بنصر شارك في احرازه بـ 300.000

من أبنائه ، وضحى بعشرات الألوف منهم ، ولكن الادارة الاستعمارية دبرت مكيدة لقلب الأفراح الى أتراح ، فأرسلت فى ذلك اليوم جيشها المدجج بأحدث الأسلحة وأشدها فتكا للبطش بالمتظاهرين المسلمين فى عمالة قسنطينة ولاسيما فى مدينة سطيف، واشترك فى الفتك سلاح الطيران وسلاح البحرية، ودمرت قرى برمتها وحرقت أخرى على سكانها وانجلت المذابح عن استشهاد 45.000 جزائرى لا ذنب لهم الا أنهم حرروا فرنسا نفسها من مهانة الاحتلال ورجوا أن تمنحهم حريتهم احتراماً للمبادىء التى كان الحلفاء يبشرون بها .

وفى شهر غشت 1945 عندما كانت شعوب كثيرة تنفض عنها غبار الاستعمار والاحتلال وتستنشق ملأ رئتيها نسمات الحرية استجابت فرنسا لمطلب قديم تقدم به الوطنيون الجزائريون سنة 1920! فقرر برلمانها أن يسوى فى العدد بين النواب الذين يبعثهم اليه المسلمون والآخرين الذين يبعثهم اليه المستوطنون الفرنسيون.

وفى شتاء سنة 1946 وافق المجلس التأسيسي الفرنسي الأول على قانون العفو فسرح من السجون وأعيد من المنافي 5000 جزائري فيهم عباس فرحات ومصالي الحاج . وأعاد الأول تأسيس حركته تحت اسم ( الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري) وأعاد الثاني تأسيس حزبه تحت اسم ( حركة انتصار الحريات الديمقراطية) واتجهت المنظمتان اتجاها ايجابيا فشاركتا في الانتخابات البلدية والاقليمية والبرلمانية ونجحتا بذلك في اسماع صوت الجزائر المسلمة العربية من فوق منابر مؤسسات شرعية لا يستطيع أحد أن يطعن فيها ، كما نجحتا في تنمية الشعور الوطني في الجزائر وتعبئة كانة قواها الحية ليوم موعود ، أما فرنسا فانها لجت في عتوها وواصلت نجاهلها لارادة الشعب الجزائريي ووضع مجلسها التأسيسي الثاني في تاميز ولكنه يعترف بشخصيتها المدنية واستقلالها المالي ونظامها الخاص ، وحتى ولكنه يعترف بشخصيتها المدنية واستقلالها المالي ونظامها الخاص ، وحتى الفوائد الهزيلة الصورية التي تضمنها القانون الجديد لم يكن للمسلمين أن يجنوا نمارها ، لأن ارادة الهيأة الحاكمة والجالية الفرنسية في الجزائر كانت

أكبر من القانون نفسه وهكذا زورت الانتخابات التى جرت فى مارس 1949 تزويراً فظيعاً وصارت كلمة ( الانتخاب على الطريقة الجزائرية ) تدل فى فرنسا وغيرها من البلدان على تدخل الحكومة المكشوف فى التزييف والتزوير ، وظهر الى الوجود من جديد جماعة من « المنتخبين » المتعاونين الذين سماهم الوطنيون ( بنى وى وى اك Oui Oui ) لأنهم كانوا يسمعون فيطيعون .

وبذلك سدت الأبواب جميعها في وجه الشعب الجزائري وخاب خيبة مريرة ورأى أن الأحزاب السياسية أتمت تمثيل الأدوار التي عهد اليها بتمثيلها ، وأن اقناع فرنسا وجاليتها القاطنة في الجزائر والمستحوذة على خيراتها لا يكون الا عن طريق القوة ، واقترن هذا الشعور الجديد بانشقاق حصل في حركة انتصار الحريات الديمقراطية في يبراير سنة 1954 وظهور لجنة ثورية للاتحاد والعمل ( C. R. U. A. ) تضم اطارات للتنظيم السياسي والتنظيم الخاص ( O.S.) وشرعت هذه اللجنة منذ صيف سنة 1954 تعد العدة لاعلان ثورة مسلحة ، فأحصت الشبان القادرين على حمل السلاح ، وجمعت أسلحة وذخائر من مختلف الأحجام ، ونظرت في مشاكل التموين والمواصلات ، ومع ان الشرطة الفرنسية نجحت في القضاء على هيأة التنظيم الخاص فإن لجنة من سنة أعضاء واصلت اجتماعاتها البومية في الجزائر ، فقسمت البلاد الى مناطق ونواحي وجهات وعينت المسؤولين عنها ، ووزعت الأسلحة الأتوماتيكية ، وانطلق المسؤولون الى الأماكن التي حددت لاقامتهم لاحكام التنظيم ، وبعدما تمت الترتيبات كلها تقرر تأسيس جبهة للتحرير الوطني تنصهر فيها جميع المنظمات القومية الجزائرية ، وحدد اعلان الثورة المسلحة في الدقيقة الأولى من صباح يوم 1 نونبر 1954 وأخبر السادة أحمد بن بلة ، ومحمد الخيضر ، والحسين آيت أحمد الذين كانوا يمثلون الجزائر في مكتب تحرير المغرب العربي بالقاهرة بكل ذلك ، وطلب منهم تبليغه الى الحكومة المصرية في الوقت المناسب.

وفى ساعة ( الصفر ) من ليلة الاثنين 1 نونبر 1954 ( 5 ربيع الأول 1374 ) اندلعت الثورة المسلحة التي لم يجد الجزائريون وسيلة غيرها لنيل

حقوقهم واسترجاع حريتهم ، فكان ذلك بداية ما عرف فيما بعد بحرب الجزائر وايذاناً أيضاً بميلاد الدولة الجزائرية الحرة المستقلة ، وأقبل الشبان والشيوخ والنساء والفتيات على التطوع في صفوف جيش التحرير بينما بدأت الحكومة الفرنسية تتورط شيئاً فشيئاً في معركة لا مخرج لها منها الا بالهزيمة فأرسلت القوات تلو القوات الى الجزائر حتى ارتفع عددها من 80.000 جندى سنة 1954 الى 1950 ولم يسبق لفرنسا أن جردت حملة استعمارية بهذه الضخامة أو رصدت من المال أو أعدت من الاسلحة والذخائر الخفيفة والثقيلة ما رصدت وأعدت لمواجهة ورة الشعب الجزائري .

وقامت فرنسا في جميع انحاء القطر الجزائرى بحملات ارهاب واسعة النطاق ، وأنشأت معسكرات للاعتقال في طول البلاد وعرضها وتفننت في تعذيب الأهالي وانتهاك حرماتهم وبنت سدوداً من الأسلاك الشائكة المكهربة على طول الحدود الممتدة شرقاً وغرباً مئات الأميال ، ولكن ذلك لم يفت في عضد الشعب الجزائري الذي ضاعف ضرباته للفرنسيين وألف قادة الثورة حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية يوم 19 شتنبر 1958 جعلوا مقرها أولا في القاهرة واعترفت بها دول الجامعة العربية والدول الأخرى المؤيدة للحرية وقبلت المملكة المغربية والمملكة الليبية والجمهورية التونسية التي استعادت حديثاً حريتها أن تقاسم الجزائر المصير، فجعلت من ترابها الوطني مراكز لتدريب جنود جيش التحرير وخزن أسلحتهم وتكوين أطرهم الادارية ، ومنطلقاً لشن الغارات على الفرنسيين والتسرب الى داخل الجزائر ، الشيء الذي كان يعرض على الدوام المدن والقرى الواقعة بحدود تلك الدول الثلاث وسكانها للانتقام من طرف الطائرات والمدافع الفرنسية .

وبعد حرب قاسية دامت أزيد من سبع سنين ، واللجوء الى عدد من التجارب والحلول ، وانقلابات كادت تعصف بالكيان الفرنسى نفسه لم تر فرنسا مناصاً من التفاوض مع الممثلين الشرعيين للشعب الجزائرى على أساس الحل الوحيد الذى لا يقبلون غيره ، وهو الاعتراف باستقلال الجزائر ، ففي شهر يوليوز 1961 اجتمع ممثلو جبهة التحرير الوطنى مع ممشلي

الحكومة الفرنسية في لوكران Lugrain على الحدود الفرنسية ـ السويسرية ، ولكن الاجتماع انتهى الى فشل ، وفي II يبراير 1962 استؤنفت المفاوضات بايفيان EVIAN وانتهت يوم 18 مارس بالتوقيع على اتفاقيات تتعلق بايقاف الحرب ، والاستقلال ، والتعاون ، ولبلوغ هذه الغاية اتفق على تأليف هيأة تنفيذية مؤقتة لتسيير الادارة الداخلية واعداد الأجواء لاجراء استفتاء حول تقرير المصير ، وبالفعل جرى الاستفتاء يوم I يوليوز فاختار الشعب الجزائرى الاستقلال بأغلبية 72 ، 99 ٪ ( 5.975.581 صوتاً ضد 16.537 صوتاً ) ، ونتيجة لذلك اعترف الجنرال دوكول رئيس الجمهورية الفرنسية باسم فرنسا باستقلال الجزائر وفي نفس اللحظة سلم مندوب فرنسا السامي جميع سلطات السيادة الى رئيس الهيأة التنفيذية المؤقتة .

واستقر بعض أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فى العاصمة لتسيير دفة الشؤون الخارجية فى حين احتفظت الهيأة التنفيذية بتسيير الشؤون الداخلية ، وشرعت وحدات جيش التحرير التى كانت معسكرة فى المغرب وتونس تدخل الى الجزائر .

وفى 6 يوليوز صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية ، وعين عمال مسلمون على اقليمى وهران والجزائر ، وحدد يوم 12 غشت لانتخاب مجلس وطنى .

وبعد خلاف بين الحكومة المؤقتية وقيادة جيش التحرير التف العسكريون حول السيد أحمد بن بلة ، وألفوا يوم 22 يوليوز في تلمسان مكتباً سياسياً لجبهة التحرير تمكن من الاستقرار بقلب العاصمة يوم 3 يوليوز ، وتلت استقراره اضطرابات في صفوف الجيش والهيات السياسية أدت الى تأخير الانتخاب عن الموعد المحدد له في الأول ، فلم يجر الا يوم 20 شتنبر ، ولما جرى فازت قوائم النواب المرشحين من طرف المكتب السياسي ، وفي يوم 25 اجتمع المجلس الوطني وتسلم السلط التي كانت بين أيدى الهيأة التنفيذية المؤقتة وسمى الدولة باسم ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) وانتخب السيد فرحات عباس رئيساً له ، وكلف في يوم الغد

السيد احمد بن بلة بتأليف أول حكومة وطنية في وطن محرر ، فألفها وقدمها الى البرلمان يوم 28 وألقى بمناسبة تنصيبها خطاباً شرح فيه سياستها .

وشرع السيد أحمد بن بلة يدير دفة السفينة وسط بحر عاصف الأمواج ، ويحاول تطبيق سياسة اقتصادية قوامها التأميم والتسبير الذاتي ، وأسرعت الأقطار المغربية والعربية والاشتراكية الى مساعدة الدولية الناشئة كي تتغلب على مصاعبها ، وزار الملك الحسن الثاني الجزائر يوم الأربعاء 13 مارس 1963 ( 17 شنوال 1382 ) وحمل الى الجيش الجزائري عتاداً ثقيلًا هدينة من الجيش المغربي ، وأبرمت أثناء وجوده في الجزائر أوفاق عديدة للتعاون بين القطرين المتجاورين في مختلف الميادين ، ولكنه لم يكد يرجع الى مملكته حتى ظهرت حالة توتر بالحدود وشرع في اضطهاد المغاربة القاطنين بالجزائر ، ومع أن وفداً مغربياً (32) ووفداً جزائرياً اجتمعا بوجدة يوم السبت 5 أكتوبر 1963 ( 16 جمادي الأولى 1383 ) لتصفية الجو وتفريج الأزمة واتفقا على عدد من النقط الكفيلة بذلك صدر بها بلاغ مشترك هاجم الجيش الجزائري يوم الثلاثاء بعده ( 8 أكتوبر \_ 19 جمادي الأولى ) عناصر الأمن المغربي المتمركزة في مركزي حاسى البيضاء وحاسى تينجوب داخل التراب المغربي وفتك بها فتكاً ذريعاً ، ثم وسع مناطق العمليات الى جهات أخرى ولكن الجيش المغربي كر عليه وأجلاه عن المراكز المحتلة وأسر مئات من رجاله كما أسر بعض ضباط الجيش المصرى الذي جاء لنجدته، وكادت العمليات تتطور الى حرب عامة بين البلدين لولا ان تدخل بعمض الرؤساء الأفارقة قصد تسوية المشكل فانعقد اجتماع بباماكو عاصمة مالي أسفر عن صدور بلاغ مشترك يوم الأربعاء 30 أكتوبر ( 12 جمادي الثانية ) .

واستمر السيد أحمد بن بلة في الحكم يحاول تطبيق التجربة الاشتراكية من جهة والتغلب على معارضيه من جهة ثانية ، ولكن هؤلاء تغلبوا عليه في النهاية وأقصوه عن الحكم يوم 19 يونيو 1965 فحل محله فيه الكولونيل بومدين الهواري وزير الدفاع الوطني الذي أصبح يحكم الجزائر منذ ذلك الحبن باعتباره رئيساً لمجلس الثورة

<sup>32)</sup> ترأس وفد المغرب الأقصى فى هذا الاجتماع السيد احمد رضا قديره المدير العام للديوان الملكى ، وتولى مؤلف الكتاب الذى كان عضواً فى الوفد تلاوة البلاغ المشترك ، أما الوفد الجزائرى فكان يرأسه السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائرية .

#### تونس في العصر الحديث

بدأ التدخل الفرنسي في تونس بمجرد ما ثبتت فرنسا أقدامها في مدينة الجزائر ، فبعد شهر واحد من احتلالها لعاصمة المغرب الأوسط أرسلت قطعاً من أسطولها الحربي الى تونس ( 17 غشت 1830 ــ 27 صفر 1246 ) طالبة تعديل شروط المعاهدات المعقودة معها من قبل والتي كانت ترى فيها اجعافاً ، ولم يكتف الباي حسين باشا بقبول التعديملات المقترحة ، بل قبل فموق ذلك أن يتعاون مع جيش الاحتلال الفرنسي ، وكان الحامل له على ذلك حب الانتقام من أتراك الجزائر الذين كان أتراك تونس يحقدون عليهم والطمع في نيل حظ من الغنيمة الجزائرية ، وهكذا وجه الباي رسائل الى علماء الجزائر وأعيانها يدعوهم الى الاستسلام للجيش الفرنسي ، ثم اتفق مع المرشال كلوزيل قائد الجيش الفرنسي بالجزائر على ارسال أحد أفراد أسرته على رأس قوة عسكرية الى وهران لضبطها ، فارسل خير الدين آغا على ظهر سفينة فرنسية يوم 19 يناير 1831 ( 5 شعبان 1246 ) رغم معارضة أكثرية رحال أسرته وأعضاء حكومته ، وبعد وصوله الى وهران أمده بثلاثمئة من المخازنية وعسكر زواوة ، ولكن خير الدين عجز عن ضبط المدينة وصد الاعراب الذين كانوا شمروا عن ساق المقاومة والجهاد ، فاضطر بعد ثمانية أشهر إلى العودة الى تونس وقد كان شاع فيها نبأ غضب الخليفة العثماني على الباي الذي منع أحد مبعوثيه من النزول الى البر التونسي وتجاهر بالتعاون مع الفرنسيين .

وكانت البلاد التونسية تعيش تحت نظام عسكرى قاهر ، وأهلها مرهقين بكثرة الضرائب والمغارم ، والولاة يتلاعبون بأموال الدولة ولا يدعون فرصة للاستغناء ولو على افقار الناس واجاعتهم الا انتهزوها ، وقد بلغ الأمر ببعضهم الى القيام بمضاربات تجارية \_ ولا سيما في شراء الزيست وتصديره \_ لم تكن تدفع الفلاحين ومتوسطى التجار الى رفع العقيرة بالشكوى فقط ، بل وتيسر الأسباب أيضاً لتدخل القناصل الأجانب في الشؤون التونسية الداخلية والنيل من هيبة الدولة وكرامتها .

وقد أصبح من المألوف أن تبعث الدول الأوربية بما فيها الدول الصغيرة كدولة سردانيا ودولة نابول \_ سفنها الحربية الى تونس لأتف الأسباب فتملى شروطها وترجع مزهوة فخورة والمدافع التونسية تحيى بطلقاتها أعلامها القومية ، وبلغ الحال ببعض القناصل الى التدخل حتى فى ناديب الباى لخدام قصره الداخليين ، والتهديد باعلان الحرب لمجرد طلبه نفى بعض رعاياهم المجرمين .

وكان البايات ورجال دولتهم وأعضاء حاشبيتهم نهباً لعاملين عاطفيين : عامل الاحتفاظ بالتبعية الاسمية للسلطنة العثمانية مع ما يسببه ذلك من العزلة لهم وازدياد الطمع الأوربي في الاستيلاء على ايالتهم ، وعامل قبول التبعية الفعلية لها مع ما يجره ذلك من القضاء على حريتهم الواسعة في التصرف، وازاء الحاح الحكومات العثمانية المتتالية عليهم بقبول التبعية المطلقة كانوا بتخلصون بأصناف الهدايا وأنواع المراوغات والاعتذارات ، وأخرآ حددت العلاقات بين تونس وتزكيا بمقتضى مرسوم ( فرمان ) سلطاني صدر سنة 1288 ( 1871 م ) يجعل تونس ولاية عثمانية لواليها الحق في تولية المناصب العسكرية والشرعية والمالية لمن يكون أهلا لها وفي اجراء المعاملات العادية مع الدول الأجنبية ما عدا أمور السياسة والحرب ، وسعت الحكومة التركبة (الباب العالى) في موافقة الدول الأجنبية على مضمن هذا المرسوم فوافق أكثرها وأبت فرنسا لأنه يعاكس نياتها المبيتة لاحتلال تونس ، ورغم الخيوط الواهية التي كانت تربط البايات يسلاطين آل عثمان استفاد القطر الترنسي كثيراً من التجارب الاصلاحية والتنظيمات العصريمة التي كانت تركيا شرعت في ممارستها وتطبيقها ، وقد اهتدت حكومة البايات أخبراً \_ بتوجيه الوزير المصلح خير الدين الى أن أحسن وسيلة لمقاومة التدخل الأوربي هو اصلاح أنظمة الدولة العتيقة ، والأخذ بأسباب العلم والحضارة والتنظيم التي جعلت دول أوربا وشعوبها تتفوق على غيرها من الدول والشعوب ، وأصدر الباي محمد باشا \_ تحت تهديد القناصل الأوربيين \_ دستوراً ( عهد الامان ) يوم الأربعاء 9 شتنبر 1857 ( 20 محرم 1274 ) وأنشأ (المجلس الأكبر) لشرح مواد العهد ودراسة القضايا وعرضها عليه .

وكان من الممكن أن يدشن (عهد الأمان) عهداً جديداً من التعاون بين الحكومة والشعب في تونس ، ولكن الدول الأوربية التي وضعت نصب عسنها احتلال الأقطار الاسلامية والاستحواذ على خيراتها لم يكن ليرضيها أن تقتبس تونس من النظم أو تدخل من الاصلاحات ما يقيها الكارثة ، ولذلك سعت جهدها في التنفير من الاصلاحات العصرية بدعوى أنها تتنافى مع الدين، ووجدت من العلماء والفقهاء الجامدين خير معين لها على بلوغ ما ربها فكانوا هم أيضاً يشرون العامة ضد كل اصلاح ، والحقيقة أن الباي ورجال حكومته وحاشيته لم يكونوا راضين عن وجود قانون ومؤسسات تحد من سلطتهم ، وكانوا يتجاهلون عهد الأمان والمجلس الأكبر كلما ظهر لهم أن يقروا أمرأ فيه مصلحة خاصة بهم ولو كان فيه ألف مضرة بالشعب عملا بالمثل التركي الذي كان شعاراً لهم: ( العربي خد مالو واقطع راسو ) وقد عمدوا سنة 1863 الى مضاعفة الضرائب المفروضة على الشعب فثار الناس ضد هذا القرار تحت رئاسة البطل على بن غداهم المساهلي الماجري في فاتح مايو 1864 ( 24 ذي القعدة 1280 ) وكان حضر أسطول فرنسي الى تونس قبل ذلك بيومين ونسزل قائده وضباطه الى البر وتوجهوا صحبة قنصلهم شارل دوبوفال الى الباي وطلبوا منه تعطيل الدستور فعطله في فاتح مايو ( 24 ذي القعدة 1280 ) .

وساءت الحالة المالية بعد ذلك سوءاً كبيراً نتيجة التبذير والاختلاس وسوء التصرف فبدأت حكومة البايات تستدين من المؤسسات الأوربية والتجار الأجانب بربا مرتفع لمواجهة التكاليف ، ولما عجزت عن الاداء استفاث أرباب الديون بدولهم ، ففرضت هذه على الباى تأسيس لجنة (كوميسيون) تتركب من تونسيين وفرنسيين وانكليز وايطاليين لمراقبة المالية التونسية (6 يوليوز 1869 - 26 ربيع الأول 1286) ، فكان ذلك علامة على وقوع تونس تحت سيطرة الاستعمار المالي وتهيئها للاستعمار السياسي .

ومع ان الوزير خير الدين كان من كبار المصلحين المسلمين فى القرن الماضى فانه لم يكن رجلا نزيها ، وانعا كان من الأقطاعيين الكبار الذين لا يحول بينهم وبين قضاء ما ربهم وازع من دين ولا عاطفة

وطنية ، ولذلك هيج بتصرفاته الرأى العام وأغضب الباى حتى أخره عن الوزارة يوم 21 يوليوز 1877 وقبل خروجه من تونس والتجائه الى تركيا باع عقاراته للشركة المرسيلية الفرنسية ، فرفض الباى الاعتراف بهذا البيع واضطربت الحالة فى داخلية البلاد ، وأدى الأمر الى طلب قنصل فرنسا من الباى قبول الحماية الفرنسية فرفض واستعد الشعب للمقاومة ، واغتنمت فرنسا حدوث بعض الوقائع فى حدود الجزائر وامتناع الباى من معاقبة سكان جبال خمير المتهمين فيها فقررت حينئذ غيزو تونس وأرسلت اليها جيشياً يشتمل على 30.000 جندى مزودين بأحدث الأسلحة وأقواها ، فاضطر الباى محمد الصادق الى التوقيع تحت الاكراه على معاهدة يضع بمقتضاها ايالته تحت الحماية الفرنسية ، وكان ذلك بقصر باردو يوم 12 مايو سنة 1881 .

وما كاد نبأ توقيع المعاهدة المفروضة يشيع حتى هاج الشعب التونسي وهبت طوائف منه بوسط البلاد وجنوبها للمقاومة ، وكان حامل لواء الثورة هو على بن خليفة أحد رجالات الدولة البارزين ، فأرسلت فرنسا أسطول البحر المتوسط في أوائل يوليوز 1881 الى صفاقس فأصلى تلك المدينة الباسلة نيران مدافعه ، ثم نسزل جنوده الى البو يدوم 16 يوليدوز فاحتلوا المدينة بعد قتال عنيف وفتكوا بالمقاومين والسكان المدنيين وأوجبوا عليهم دفع غرامة حربية كبيرة ، ثم احتل الجيش الفرنسمي القيروان فصعب على الوطنيين مواصلة المقاومة بعد ما اشترك جيش الساى نفسه في محاربتهم الى جانب الجيش الفرنسي ، فالتجأ على بن خليفة السي طرابلس وانفض من حوله جل رجاله بعدما بذل لهم الباي الأمان بطلب من المقيم الفرنسي ، وبعد ذلك عرض الفرنسيون معاهدة أخرى على الباي تلزمه بادخال الاصلاحات الادارية والعدلية والمالية التي تقترحها الحكومة الفرنسية، فوقعها بالمرسى يوم 8 يونيو سنة 1883 ، ومنذ ذلك التاريخ شرع المستوطنون الفرنسيون والأوربيون يفدون على تونس ويستحوذون على خبراتها الاقتصادية، وأخذت الاقامة الفرنسية تسن من القوانين وتدخل من التنظيمات ما يكفل مصالحهم ومصالح فرنسا بالدرجة الأولى ، وانتصب الحكام الفرنسيون في طول تونس وعرضها يحكمون البلاد حكماً مباشراً متسترين بستار المراقبة . واستتب الأمر فى تونس للفرنسيين ، ولكن ذلك لم يفت فى عضد المخلصين من أبنائها ، فتكونت حركة قومية بزعامة الشيخ محمد السنوسى أحد علماء جامع الزيتونة المتنورين ، ولكن السلطات الفرنسية نفته الى قابس وسجنت عدداً من أنصار الحركة ، ثم ظهر الشيخ المكى بن عزوز وأخذ ينشر الحركة السلفية ويدعو الى الاصلاح ، فتأثر بأفكاره عدد من الشبان أصدروا بعد هجرته الى الشرق جريدة ( المستقبل التونسي ) باللغة الفرنسية ، وجريدة ( حبيب الأمة ) باللغة العربية للدفاع عن مصالح التونسيين .

وفى سنة 1905 كان الرعيل الأول من الطلبة الذين ذهبوا الى فرنسا للدراسة عادوا الى تونس مشبعين بالأفكار التحررية ، وتقدموا لتنوير الرأى العام التونسى وقيادته ، وكان من أبرزهم وأقواهم شخصية السيد على أبوشوشة الذى أنشأ جريدة (العاضرة) وجمع حولها كتلة قوية من أصدقاته وغيرهم من خريجى المعاهد الدينية والعصرية ، وقاموا بحركة قومية ودينية ترمى الى تقوية روابط تونس بحركة الجامعة الاسلامية وتطلب تنفيذ الدستور التونسى الذى لم تلغه الأوفاق المعقودة مع فرنسا ، وكانت هذه الحركة تتغذى بالأفكار الدينية والقومية التى دعا اليها زعماء الاصلاح الدينى وقادة النضال السياسى فى الشرق كالشيخ جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده والاستاذ محمد فريد والزعيم مصطفى كامل .

وقد أثمرت هذه الحركة حدوث ثورة فى القصارين تحت زعامة عمر بن عثمان أحد شيوخ القبائل سنة 1907 قام بها الأهالى احتجاجاً على اغتصاب الأراضى التونسية وتسليمها الى المعمرين الفلاحيين الفرنسيين ، فساقت فرنسا حملة عسكرية على الناحية أخمدت ثورتها واعتقلت زعيم الثورة وأعدمته رمياً بالرصاص .

وحاولت فرنسا أثناء تلك السنوات تطبيق السياسة الرامية السي اضعاف الشعب التونسي وتكثير عدد الفرنسيين الأصلاء والمتجنسين ، وهي سياسة نفذتها في الجزائر منذ بداية احتلالها ، ولما كانت هي نفسها مزاحمة في تونس بعشرات الألوف من المستوطنين الايطاليين والمالطيين وكان هؤلاء لا رغبة لهم في التخلي عن جنسيتهم الأصلية فقد كثرت مخاوفها وخشيت أن يتفقوا في يوم من الأيام مع سكان البلاد الأصليين ويصبحوا وبالا عليها ،

فلم تر أمامها الا الطائفة اليهودية الوطنية فلوحت لأعيانها ومثقفى شبانها بالفوائد والمزايا التى حصل عليها اخوانهم المتجنسون فى الجزائر ، وربطت بين الفريقين حبل الاتصال ، فشنت \_ فى آن واحد سنة 1907 حملة قوية فى تونس وفرنسا ومستعمراتها مطالبة بمنح الجنسية الفرنسية لليهود التونسيين وفك رقابهم من المواطنة الأهلية ! وكان رد الفعل من طرف المسلمين عنيفاً ، وتصدت ثلة من الشبان المتحمسين تحت زعامة المرحوم على باش حانبة لمقاومة هذا التيار الدعائى وفضح مقاصد الحماة الفرنسيين وتبيين ان كل عمل من هذا النوع يعد خرقاً للأوفاق المعقودة واعتداء على السياحة التونسية وسلطة ملكها ، فلم تر الحماية بداً من التراجع عن السياسة المرسومة ، وجنى اليهود فى مقابل ذلك ازدياد احتقار المسلمين لهم ومقاطعتهم لمتاجرهم .

وقد شجع هذا الظفر جماعة السيد على باش حانبة ، فكونوا حزباً وطنياً سنة 1908 أطلقوا عليه حزب ( تونس الفتاة ) وأنشأوا جريدة (التونسى) باللغة الفرنسية وأصدروا طبعة منها بالعربية كان يتولى تحريرها الشيخ عبد العزيز الثعالبي ، كما حفزت مقاطعة المؤسسات التجارية اليهودية جماعة من التجار المسلمين على انشاء مؤسسات تجارية واقتصادية تونسبة لحماً ودماً ، وعدم ترك اليهود مستأثرين بالأعمال التجارية الكبرى .

ولما اعتدت ايطاليا على طرابلس الغرب سنة 1911 قام على باش حانبة وجماعة ( تونس الفتاة ) بدور كبير فى تأليب الرأى العام فى المغرب العربى على الايطاليين ، وكان هو وأنصاره صلة بين السفارة التركية بباريس والقيادة التركية بطرابلس الغرب ، وصارت تونس بسبب ذلك ممراً سرياً يحتاز منه الضباط والاختصاصيون القادمون من تركيا عن طريق أوربا الى ميادين القتال فى ليبيا .

وقد كان من نتيجة الحقد الذي بثته جماعة ( تونس الفتهاة ) في صدور التونسيين على الإيطاليين اثر اعتدائهم على طرابلس حدوث اصطدام عنيف بالجلاز بين الطرفين في نفس السنة أسفر عن سقوط عدد عديد من القتلى والجرحي، واثر ذلك قرر المقيم العام الفرنسي حل حزب ( تونس الفتاة )

ونفى مسيريه الى الجنوب وابعاد على باش حانبة وأخيه محمد وعبد العزيسز الثعالبي الى خارج البلاد ، فلحق الأولان باسطمبول وقاما بدور كبيسر فسى التشغيب على المستعمرين الفرنسيين والايطاليين والانكليز بالشمال الافريقي خلال الحرب العظمى ، وأقام الأخير بفرنسا .

والحقيقة أن الوطنية التونسية \_ بمعناها التنظيمي السياسي \_ انما ولدت في بداية هذا القرن على يد على باش حانبة وجماعة ( تونس الفتاة) وان هذا الحزب الذي كان متأثراً الى حد بعيد بالأفكار الثورية المقتبسة من حزب ( تركيا الفتاة ) والأفكار الاسلامية الاصلاحية المقتبسة من دعوات الزعماء المصلحين بالشرق دق المسمار الأول \_ الذي توالت بعده المسامير اثر نهاية الحرب العظمي الأول \_ في نعش الاستعمار الفرنسي بتونس .

وواصلت جماعة ( تونس الفتاة ) العمل فى الخفاء رغم رقابة الفرنسيين الشديدة ، وكانت تجتمع أحياناً داخل منزل الأمير محمد الحبيب الذى أصبح باياً فيما بعد ، وفى بداية الحرب تمكن الفرنسيون من اكتشاف جمع من أنصارها واعتقاله ، وظلت تلك الجماعة فى غيابات السجون حتى وضعت الحرب أوزارها .

ولما كان الحلفاء يهيئون معاهدات الصلح مع الدول المهزومة ، ومشروع تأسيس جمعية الأمم تقدم الشيخ عبد العزيز الثعالبي وصديقه السيد أحمد السقا الى الرئيس ويلسون بمذكرة يطالبان فيها باستقلال تونس ، ولكن تلك المذكرة ألقى بها في سلة المهملات كما ألقى بمذكرات أخرى تقدمت بها وفود وطنية أخرى ، فقرر الثعالبي اثر ذلك انتهاج خطة جديدة هي الاتجاه نحو الشعب الفرنسي نفسه لتنوير رأيه وفضح الموبقات التي ترتكب في تونس باسمه ، فاصدر في سنة 1920 كتابه المسمى ( تونس الشهيدة ) باللغة الفرنسية شرح فيه أعمال الاستعمار الفرنسي وما ارتكبه من أمور تتنافي مع الاعراف الدولية والحقوق الانسانية ، متخلصاً في النهاية الى المطالبة بتأسيس حكومة تونسية مسؤولة أمام مجلس يمثل الأمة التمثيل الصحيح ليتمكن الشعب من تدبير أموره والاطمئنان على مصيره .

وحينما كان الثعالبي ورفاقه يوالون جهودهم بفرنسا لصالح القضية التونسية بدأ زملاؤهم الذين لفظتهم السجون يتحركون ولكن في حذر شديد مراعاة للظروف التي كانت تحيط بهم والتي تختلف تمام الاختلاف عن ظروف أصدقائهم الموجودين في باريس ، ولما أحسوا بعطف الباي عليهم أسسوا حزباً جديداً سموه (حزب الدستور) ، وشرحوا في بيان نشروه على الشعب أهدافه التي تتلخص في تبليغ الوطن رشده ، وتحريره من الاستعبساد كي يصبح الشعب التونسي حراً متمتعاً بكامل الحقوق ، والسعى لبلوغ هذه الغاية عن طريق نظام دستوري يسمح للشعب بحكم نفسه بنفسه .

ومن البديهى ان هذه الأهداف هى أقل بكثير من أهداف حركة ( تونس الفتاة ) السابقة التى كانت تنادى بالاستقلال التام ، كما أنها أقل بكثير من الأفكار التى كان ينادى بها أعضاء الحزب الموجودون فى باريس ، ولكن هؤلاء \_ وفى مقدمتهم الثعالبى \_ اضطروا الى مسايرة الحركة وهم يؤمنون فى قرارة أنفسهم بأن الحل الوحيد هو الاستقلال، ايماناً منهم بأن ما ذهب اليه أصدقاؤهم بتونس انما هو احتيال سياسى .

وواصلت هيأة الحزب الجديد العمل على أساس المبادى، التى أعلنت عنها ، وكانت تستغل كل فرصة للفت الأنظار اليها وجمع الصفوف من حولها ، وحدث ان الاقامة الفرنسية العامة حاولت الاستيلاء على الأحباس ( الأوقاف ) الخاصة التى تتصرف فيها بعض الأسر التونسية تمهيداً لاعطائها للمعمرين الفرنسيين ، واستقراض 250.000.000 فرنك لتكميل عجز الميزانية فثار الجمهور ضد ذلك ، وألف الحزب وفدا ذهب الى باريس نجح فى الغاء مشروع الاستيلاء على الاحباس وطلب القرض ، وقدم للحكومة الفرنسية مطالب معتدلة جدا ، ثم تألف وفد جديد ذهب الى باريس سنة 1920 ولكنه عاد كالوفد الأول دون الحصول على طائل .

اما الثعالبي فانه واصل عمله الدعائي والتنويري بباريس ، ولكن الشرطة الفرنسية نفد صبرها أمام عمله الدؤوب فاعتقلته بتهمة بالتا مسرعلى المن الدولة ، وسلمته الى السلطات الاستعمارية التي زجت به وبثلة من

أصدقائه فى السجن العسكرى ، وبعد تسعة أشهر أطلق سراحهم ، فقاموا بتنظيم الحزب الدستورى على أسس جديدة ، وانتخب الثعالبي رئيساً له ، واحمد الصافى أميناً عاماً وأنشئت خلاياه وتشكيلاته فى جميع النواحى ، فاضطرت فرنسا لتعديل موقفها وبعثت لوسيان سان مقيماً جديداً الى تونس .

ولم يكد المقيم العام لوسيان سان يصل الى تونس يوم 6 يونيو 1921 حتى كان الحزب الدستورى هيأ وفداً من أربعين شخصاً يمثلون مختلف طبقات الشعب \_ قدم اليه لائحة من المطالب التي سبق للوفود الأخرى أن قدمتها الى المسؤولين في باريس ، فأجابهم بأنه مستعد لتنفيذ المطالب التي لا تتنافى مع معاهدة الحماية ، وكان المقيم لا يقصد الا بعض الاصلاحات الجزئية التي لا علاقة لها باعلان دستور ولا بتأسيس حكومة مسؤولة أمام برلمان منتخب ، ثم توجه الوفد عند الباى محمد الناصر فاقتبلهم بحفاوة واستمم الى مطالبهم وأعلن تأييده لها واستعداده لتأليف حكومة دستورية .

وكان السيد مليران رئيس الجمهورية الفرنسية يستعد لزيسارة تونس ، فوعدت فرنسا الباى بعزمها على تنفيذ الاصلاحات ان مرت الزيارة فى هدوء ، وطلبت منه أن يستعمل نفوذه لدى الحزب لاقناعه بضرورة مجاملة رئيس الجمهورية اثناء زيارته لتونس .

وزار مليران تونس وقوبل بالحفاوة المناسبة ، ولكنه أغضب شعبها لم خطب وأعلن أنها ستظل مرتبطة بفرنسا الى الأبد ، وتقدم لوسيان سان الى الباى ببعض الاصلاحات البسيطة والمشوهة فرفضها ، واثناء هـذا التوتر والغليان نشرت صحيفة فرنسية حديثاً نسبته الى الباى زعمت فيه أنه غضبان على رجال الحركة الوطنية لأنهم شيوعيون ، ولما اطلع عليه الباى ثارت ثائرته وأمر رئيس وزارته ومدير تشريفاته بتكذيب مزاعم الصحيفة ، ولما لم يفعلا ذلك خوفاً على أنفسهما من الفرنسيين عقد الباى ندوة صحفية كذب أثناءها ما نشر ، وأعلن عزمه على اعفاء وزيره الأول ومدير تشريفاته .

وحاول الباى تنفيذ عزمه ، وهو حق من حقوقه التى لا غبار عليها ، ولكن الفرنسيين تمسكوا ببقاء الشخصين المغضوب عليهما ، فقابل الباى هذا التحدى باعلان تنازله على العرش ، واذ ذاك ثار الشعب تأييداً لملكه ،

واستنكاراً لسياسة الحماية ، ووقعت مظاهرة كبرى يوم 5 أبريل 1922 أدت الى اعتقال عدد كبير من الوطنيين والوجهاء ، فتراجع الباى ازاء هذا التأييد عن قرار التنازل ، ولكن المقيم الفرنسى توجه الى القصر على رأس فرقة من جند افريقيا ، وقدم الى الباى لائحة تشتمل على أسماء 36 من زعماء الحركة الوطنية طالباً المصادقة على قرار ابعادهم فرفض الباى ذلك بشمم ، وبعد قليل فوجىء الناس بموته فى ظروف غامضة ، فخلفه الباى محمد الحبيب الذى صادق على الاصلاحات المرفوضة وبدأ الفرنسيون ينفذون سياسة القمع من جديد .

وكان أهم هذه الاصلاحات تأسيس محلس كبير يشتمل على أعضاء نونسيين وآخرين فرنسيين وانشاء غرفتين تجارية وفلاحية ! ولما ظهر الباي معبد الحبيب بمظهر الملك المتعاون بعد ما كان قبل اعتلائه على العرش ينظاهر بمظهر الأمير المخلص قرر الحيزب أن يسافر الثعالسي الى الشرق للتعريف بالقضية التونسية ، فسافر سنة 1923 وزار عدداً كبيراً من الأقطار العربية والاسلامية وقام بدعاية قوية جعلته من زعماء المسلمين المشهورين ولم يرجم الا سنة 1936 ، اما في داخل تونس فقد واصل الحزب الدستوري السبر في خطته تحت زعامة أمينه العام السيد أحمد الصافي ، وقد ظهرت قوته من جديــد اثنــاء المظاهرات التي نظمهــا سنة 1925 احتجاجاً على اقامة تمثال للكر دينال لافيجري أسقف الجزائر، وازداد الشبعور الوطني التهاباً اثناء الحرب التي كان يقودها السيد محمد بن عبد الكريم الخطابي في منطقة الريف من الغرب الأقصى والتي تكبد فيها المستعمرون الفرنسيون والاسبانيون خسارات كبرة فوقفت السلطات الفرنسية بالمرصاد للوطنيين التونسيين، ومنعتهم حتىمن نشيل بعض الروايات التي تذكر بالماضي المجيد ، واستولت على الأموال الني جمعت بقصد معاونة جرحي المجاهدين بالريف، وحكمت على بعض الشمان الذين قاموا بهذا العمل الانساني بالسجن خمسة أعوام مع الأشغال الشاقة وابعدت الى الجزائر الاستاذ أحمد توفيق المدنى من أجل كتابته مقالات صاسبة ، ثم وقعت مظاهرات واضرابات سنة 1926 احتجاجاً عــل محاولــة فرنسا تعيين قضاة فرنسيين بالمحاكم التونسية ، ولما أعلن الباي محمد

الحبيب تضامنه مع شعبه فى هذا الاحتجاج تراجعت فرنسا عن مشروعها ، ولكنها قررت عرض القضايا السياسية على المحاكم الفرنسية انتقاماً من القضاة التونسيين الذين أعلنوا تضامنهم مع الوطنيين .

والذى شد عضد الحركة الوطنية وزاد تغلغلها فى كل الأوساط صدور اكثر من 20 صحيفة ومجلة باللغة العربية ، وواحدة (الحر) باللغة الفرنسية لبث الدعاية وترويج المبادىء الدستورية ، وظهور حركة نقابية اسلامية ابتداء من سنة 1924 تحت زعامة البطل السيد محمد على الذى أبعده الفرنسيون فيما بعد الى خاج تونس هو وثلة من أصدقائه فماتوا جميعاً فى الغربة .

وخلال تلك الفترة ظهر على المسرح السياسى عدد من الشبان المتنورين فسح لهم الحزب مجال العمل ، وانضم واحد منهم وهو السيد الشاذلى خير الله اللجنة التنفيذية ، ولما أوقفت السلطات الفرنسية جريدة الحزب أصدر السيد الشاذلى جريدة (العلم التونسى) باللغة الفرنسية سنة 1927 ، ومع ان الجريدة الجديدة لم تكن تعبر \_ رسمياً \_ عن آراء الحزب استطاعت ان تجمع حولها الشبان الدستوريين المثقفين ، ولما أوقفتها السلطات الفرنسية سنة 1929 صمد الشبان الدستوريون وأصدروا جريدة (صوت التونسى) وكونوا لجنة لتحريرها وتوجيهها كان من بين أعضائها السيد الحبيب بورقيبة ، وبذلت هذه اللجنة جهوداً قوية في الدفاع عن الأماني القومية للشعب التونسي وفضح المكايد الفرنسية ، ثم استقل الشبان الدستوريون عن السيد الشاذلي خير الله وأصدروا جريدة (العمل التونسي) في فاتح نونبر سنة 1932 مسندين رئاسة تحريرها الى السيد الحبيب بورقيبة بينما أصدر الحزب الدستوري جريدته الرسمية (صوت الشعب) باللغة الفرنسية .

وبينما كان الوطنيون التونسيون \_ كهولا وشبابا \_ يخوضون معركة التوعية السياسية خطرت للاستعماريين الفرنسيين فكرة الاحتفال بذكرى مرور 50 سنة على فرض الحماية الفرنسية واضفاء حلة نصرانية على هذا الاحتفال بعقد مؤتمر مسيحى كبير يقترن به .

وكان هذا الخاطر الجهنمى مظهراً لسياسة جديدة قررت فرنسا تنفيذها فى مستعمراتها ، فقد صرح وزير خارجيتها أمام مجلس النواب اثناء درس فصل من الميزانية يتعلق باعانة الجمعيات التبشيرية : ( ان فرنسا اذا كانت لادينية فى داخل حدودها فانها دينية فى الخارج ) ، اما أسقف تونس فانه صرح بدون ادنى تحفظ بأن المؤتمر المنوى عقده يعد حملة صليبية على تونس وان كان ملؤها المحبة والسلام !

وعرضت الاقامة الفرنسية العامة على المجلس التونسى شروع تخصيص اعتماد مالى لتنظيم المؤتمر ، ولما عارض النواب المسلمون المشروع منعوا من المناقشة ، وأقرت السلطة مشروعها كما تشاء ، وازاء هذا التحدى بدأ الشعب التونسى يحتج ويتظاهر ، ووقعت اضطرابات واصطدامات ، وحملت الصحافة الوطنية حملات عنيفة على السياسة الجديدة كان من نتائجها اخفاق المؤتمر وعدول الاستعماريين عن الاحتفال بالذكرى الخمسينية لفرض الحماية .

وفي سنة 1933 اتخذت الحكومة الفرنسية عدداً من الترتيبات لفتح باب التجنس بالجنسية الفرنسية في وجه التونسيين ، واستصدرت سلطات الحماية فتوى من رجال الشرع تجيز للمسلم التجنس بالجنسية الفرنسية دون أن ينسلخ عن الاسلام ، ففضحت الصحف الوطنية المؤامرة وشنت حملات عنيفة على رجال الشرع والحماية معا ، وقرر الأهالي مقاطعة المتجنسين ومنعهم من الدفن بالمقابر الاسلامية ، وحدثت بسبب هذه السياسة الجديدة الخرقاء وقائع دامية واضطرابات استصدرت بعدها الاقامة العامة يوم 6 مايو ( أوامر علية ) من الباي أحمد تبيح للمقيم الفرنسي أن ينفي كل شخص يقوم بعمل أو دعاية ضد نظام الحماية ، كما قررت السلطات الفرنسية تخصيص أماكن لدفن أموات المتجنسين ، فكان هذا القرار نصراً للقومية التونسية من حيث لسم يحتسب الاستعماريون .

واثر ذلك عقد الحزب الدستورى مؤتمراً فوق العادة أسفرت أشغاله عن ميثاق يعلن (أن عمل الحزب في الميدان السياسي انما يرمى الى تحرير الشعب التونسي وتمكين البلاد من نظام بات وقار في شكل دستور يصون الذاتية التونسية ويقرر سيادة الشعب ) كما قرر المؤتمر ضم أعضاء أسرة ( العمل التونسي ) الى اللجنة التنفيذية ، فما كان جواب فرنسا عن هذا الميثاق الاحل الحزب وتعطيل صحفه وتعيين السيد مرسيل بيروتون المشهور بصرامته مقيماً عاماً جديداً .

ولم يحصل انسجام بين المسيرين القدامى والمحدثين للحنوب، فاستقال من اللجنة التنفيذية السيد الحبيب بورقيبة وطرد منها الآخرون، وارتبط منذ ذلك الحين تاريخ الكفاح السياسى التونسى بر (الديوان السياسى) الذي ألفوه.

وشرعت الهيأة الجديدة تطبق النظرية البورقيبية الرامية الى ابلاغ تونس مطامحها القومية على مراحل وبواسطة الحوار مع الفرنسيين ، وتمكنت من التغلغل في جميع الأوساط وخاصة في الأرياف ، فأقلق ذلك الفرنسيين واعتقلوا أعضاء الديوان السياسي وعدداً من الوطنيين البارزين يوم الاثنين 3 شتنبر 1934 ولم يسرحوهم الا في 23 مايو 1936 بعدما عمت المظاهرات تونس وسادها توتر كبير.

وكانت أحزاب اليسار الفرنسية المؤلفة للجبهة الشعبية تسلمت مقاليد الحكم بفرنسا، فسافر السيد الحبيب بورقيبة الى باريس لفتح الحوار والتعريف بقضية بلاده وتنسيق العمل التحريرى مع ممثلى الحركات الوطنية الأخرى في المغرب العربي، ولاحت بوارق أمل لم تلبث الجالية الفرنسية أن عملت على اطفائها بما لها من جاه ونفوذ، ولما سقطت وزارة ليون بلوم استسلمت الوزارة التي تلتها لتأثير الاستعماريين والرجعين، فاشتد الضغط على الوطنيين وقتلوا بالعشرات، فيئس زعماء الديوان السياسي من كل حوار وبدءوا يستعدون لخوض معركة جديدة، وجربوا قوتهم يوم 17 دجنبر عندما قرروا شن اضراب عام تضامناً مع وطنيي الجزائر والمغرب الأقصى، فاكثرت السلطات الاستعمارية من الاعتقالات واوصلت المتابعات.

وتوالت المظاهرات الشعبية ابتداء من شهر يناير 1938 كما توالى سقوط المناضلين في ميادين الشرف فاضطر المقيم الفرنسي العام الى استصدار (أمر على) يوم 9 أبريل يعلن حالة الحصار ويفوض السلط لقائد جيش

الاحتلال ، وفى فجر يوم 10 أبريل شرع الجيش والشرطة فى اعتقال زعماء الديوان السياسى وأعضاء الحزب البارزين ، وتوالت الاعتقالات طيلة الشهر ، وأصبحت المنافى والسجون غاصة بمئات الوطنيين .

واستمر الحزب يعمل فى الخفاء ، ولما اعلنت الحرب العظمى الثانية نقل الوطنيون الى السجون العسكرية فى الجزائر ونفذ فى بعضهم حكم الاعدام ، ثم نقل زعماء الديوان السياسى الى سجون فرنسا وظلوا بها حتى احتل الالمان منطقتها الحرة وسلموا السيد بورقيبة الى الايطاليين ، فحاول هاؤلاء استغلاله ولكنه استعصى عليهم ، وأخيراً أعادوه الى تونس يوم 7 أبريل 1943 فوجد أعضاء الحزب ما بين ضالم الألمان ومتحفظ مترقب ، ولما احتال الحلفاء تونس عين الفرنسيون الجنرال جوان المشهور بتهوره وحقده وعنفه مقيماً عاماً بالنيابة ، فنفى الباى محمد المنصف الى الجزائر وشن حملة انتقامية قتل فيها كثير من التونسيين ومثل بهم ، واختفى السيد بورقيبة عن الأنظار حتى توسط لمسلحته الأمريكيون الذين كان على اتصال بهم ، واثر خروجه قدم للجنرال ماست المقيم الفرنسى الجديد مشروع اصلاحات يرمى لتطوير نظام الحماية ، ماست المقيم الفرنسي قرروا فى مارس 1944 ويبراير 1945 ادخال ( اصلاحات ) ولكن الفرنسيين قرروا فى مارس 1944 ويبراير 1945 ادخال ( اصلاحات ) الكن النونسية ، فأدرك الوطنيون ان لا خير يرجى من ( فرنسا الحرة ) ولا من ( الجمهورية الرابعة ) التى أنشأتها وقرروا البحث عن التأييد الخارجى لقضية بلادهم .

وغادر السيد بورقيبة تونس متنكراً يـوم 26 مارس 1945 فـوصل القاهرة في 28 أبريل بعد ما تكبد مشاق وعاني أهوالا ، وضم جهوده الى جهود الوطنيين المغاربة والجزائريين المقيمين بها ، وأسسوا ( مكتب المغرب العربي ) في شهر مايو سنة 1946 واتخذوه قاعدة للتبشير بقضايا الشمال الافريقي ، ثم سافر الى الولايات المتحدة الأمريكية وشرع يتجول في بعض الأقطار العربية، وعاد أخيراً الى تونس في 8 شتنبر 1949 فاستأنف الديـوان السيـاسي تحت رئاسته الاتصال المباشر بالشعب ، ثم سافر في 12 أبريـل 1950 الى فرنسا وعرض مشروع اصلاحات في سبع نقط يرمى مجموعها الى تحقيق الاستقلال الداخل وعاد الى تونس يوم 3 غشت بعد ما خلفت اتصالاته وخطبه وتصريحاته الداخل وعاد الى تونس يوم 3 غشت بعد ما خلفت اتصالاته وخطبه وتصريحاته

أثراً عظيماً في الرأى العام الفرنسي ، وبعد 13 يوماً تألفت وزارة برئاسة السيد محمد شنيق شارك فيها الحزب على أساس التفاوض مع فرنسا لانجاز الحكم الذاتي ، ولكن المفاوضات تعثرت نتيجة الضغط الـذي قامت بـ الجمالية الفرنسية ، ثم هدد الحزب بالانسحاب من الحكومة على اثر المجهزرة التمي دبرتها تلك الجالية ضد عمال النفيضة يوم 22 نونبر ، وغادر السيد الحبيب بورقيبة تونس يوم 2 يبراير 1951 للقيام بجولة طويلة حول العالم أوصلته الى جاكارتا شرقاً وسكندينافيا شمالا والولايات المتحدة غرباً وأجرى اتصالات مع كثير من المؤسسات السياسية والوطنية والنقابية ، وبعد ما اشتد الضغط على الوطنيين في تونس بعثت الحكومة التفاوضية رسالة الى الحكومة الفرنسية في 3r أكتوبر ذكرتها فيها بالغاية التي فتحت المفاوضات من أجلهـا ، وطالبتها بتحديد موقفها من وعدها القاضي بمنح تونس استقلالها الداخلي ، ولكن فرنسا ردت في 15 دجنبر بأن الاستقلال الداخل يعني في الواقع اقرار السيادة المزدوجة ، وانه لابد أن يكون للفرنسيين وجود في الحكومة والهيات النيابية ، وان بين تونس وفرنسا روابط أبدية لا تنفصم عراها ، فاضطربت تونس بعد ورود هذا الرد واضرب الشعب عن العمل ثلاثة أيام متوالية . ثم ازدادت الحالة تحرجاً عند ما قدمت الوزارة التونسية يوم 14 يناير 1952 شكوى ضد فرنسا الى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، فاهتزت فرنسا للمباغتة وما انطوت عليه من تحد، وتجددت في تونس المظاهرات.

وبلغت الأزمة اشدها يوم 18 يناير حينما اعتقلت السلطات الاستعمارية السيد الحبيب بورقيبة من جديد ، ونفت عدداً كبيراً من مسيرى الحزب الى الصحراء ، ويوم 26 مارس حينما اعتقلت رئيس الحكومة السيد محمد شنيق وأعضاء حكومته ، فتشكلت لجان الارهاب ، وتعطلت دواليب الادارة، وتدهورت الحياة الاقتصادية ،فازداد حقد الاستعماريين على الحركة الثورية ، وتعاونت القوات (النظامية) مع منظمة (اليد الحمراء) التي ألفتها الجالية الفرنسية على الفتك بالتونسيين وانتهاك حرماتهم . ومن أشهر ضحايا الهيأة الأخيرة الزعيم النقابي السيد فرحات حشاد والمرحوم الهادى شاكر الذي اخرج من معتقله النقابي السيد فرحات حشاد والمرحوم الهادى شاكر الذي اخرج من معتقله تحت انظار حراسه وأعدم وألقيت جثته على قارعة الطريق .

ونصبت فرنسا حكومة عميلة برئاسة صلاح الدين البكوش ، شم حكومة عميلة أخرى برئاسة محمد الصالح المزالى ، وأدخلت في مايسو 1953 ومارس 1954 اصلاحات رفضها الشعب لأنها لا تستجيب لرغائبه في وحدة السيادة واستكمال مقوماتها الأساسية ، وازداد لهيب الثورة اشتعالا ، ودرست القضية التونسية مرتين في منظمة الأمم المتحدة ، وفي هاتيك الظروف الحالكة انهزمت القوات الفرنسية في ديان بيان فو بالهند الصيني ، وأمسك السيد مانديس فرانس بمقاليد الحكم في فرنسا يوم 18 يونيو 1954 فسافر الى تونس يوم 31 يوليوز وأعلن في خطاب رسمي أمام الباي بقصر قرطاجنة استقلال تونس الداخلي ، وتألفت يوم 2 غشت حكومة تفاوضية شارك فيها الحزب الدستورى .

وبدأت المفاوضات بين الجانبين التونسى والفرنسى يوم 4 شتنبر بتونس، وانتقلت الى باريس فى الثالث عشر منه، وتعثرت مرات عديدة نتيجة الجو السياسى المخيم على البرلمان الفرنسى، وموقف غلاة الاستعمار بتونس الذين لم يسلموا بالأمر الواقع، وأخيراً تم تحرير نصوص الاتفاقيات الضابطة للحكم الذاتى ووقعها المفاوضون بالحروف الأولى، وعاد السيد الجبيب بورقيبة الى تونس فى فاتح يونيو 1955 وقوبل بحفاوة كبيرة، واستطاع خلال جولاته الدعائية أن يفحم معارضيه، وكانت فرنسا قد أعادت جلالة الملك المرحوم محمد الخامس من منفاه السحيق بمدغشقر، واتفقت معه يوم 7 نونبر عسلى تمكين المغرب من السير نحو الاستقلال فى دائرة التكافل، واثرها صرح السيد كى مولى رئيس الوزارة الفرنسية أمام البرلمان الفرنسى يوم 31 يناير 1956 ان اتفاقيات سنة 1955 لا تحول دون تمتيع تونس بالاستقلال على غرار المغرب الأقصى فى نطاق التكافل.

وفى يوم 13 يبراير 1956 طلبت الححومة التونسية فتح مفاوضات جديدة مع الحكومة الفرنسية فقبلت فرنسا ذلك وابتدأت المفاوضات بوزارة الخارجية الفرنسية يوم 20 يبراير ، ووقع يوم 20 مارس على اتفاق تعترف فيه فرنسا علنا باستقلال تونس وبطلان معاهدة 12 مايو 1881 التي لم يعد في امكانها ضبط العلاقات الفرنسية التونسية .

ودخلت تونس منذ ذلك التاريخ في عهد جديد من حياتها القومية ، وعهد الى السيد الحبيب بورقيبة يوم II أبريل بتأليف حكومة جديدة بعد ما كان انتخب رئيساً للمجلس القومي التأسيسي ، فعمل في البداية على تصفية مخلفات الاستعمار والامساك بمقاليد البلاد ، وسعى في الحصول على اعتراف الدول باستقلال بلاده فتم له ما أراد ، وفي يوم I2 نونبر صادقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على قبول تونس في عضويتها .

ومنذ ذلك الحين شرعت الهيأة الحاكمة فى تجديد النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكان من أكبر منجزاتها اعلان النظام الجمهورى يوم 25 يوليوز 1957 واجلاء القوات الفرنسية فى أكتوبر 1963 واسترجاع املاك الاستعمار فى مايو 1964 وتصفية الملاك الكنيسة فى 27 يونيو من نفس السنة .

## ليبيا في العصر الحديث

افتك سنان باشا قائد الأسطول التركى مدينة طرابلس من أيدى فرسان القديس يوحنا يوم 16 غشت 1551 ( 13 شعبان 958 ه ) وجعلها قاعدة ولاية عثمانية جديدة ، وخلال قرنين عانت البلاد من الفوضى ما لا يمكن وصفه ، فكانت مسرحاً لثورات الأجناد ومؤامرات الولاة ودسائس القناصل الأوربيين ، حتى نادى الديوان بأحمد القرمانلي والياً عليها في 27 يوليوز سنة 1711 فقضى على الفتن ووطد الأمن ، واعتمد على العنصر الوطنى في الجيش واعتنى بالاقتصاد واهتم بالعمران .

ولما توفى سنة 1745 ( 1588 هـ ) بعد حكم دام 34 سنة بقى حكم الولاية فى عقبه الى سنة 1835 التى خلع فيها السلطان على باشا الثانى آخرهم فأصبحت الولاية منذ ذلك الحين تحكم من قبل العثمانيين حكماً مباشراً.

وبدأ الولاة الأتراك يبعثون لحكم الولاية من اسطنبول ، ولم يكن بعضهم يستقر في الولاية أكثر من عام ، حتى بلغ عدد من حكم منهم خلال سبع وسبعين سنة ( 1835 ـ 1911 ) ثلاثة وثلاثين والياً ، وقد نتج عن ذلك

اهمال شؤون البلاد وضعف الاهتمام بمصالح السكان بالاضافة الى ما اثر عن العكم التركى فى جميع أطراف الأمبراطورية العثمانية من قسوة واستبداد ، فانتشرت الأوبئة وساءت الأحوال الاقتصادية وخرب العمران وهاجر السكان الى الأقطار الاسلامية المجاورة وحتى الى جزر البحر الأبيض المتوسط وأقطاره النصرانية ، ولم يعتن الا قليل من الولاة بشؤون الاصلاح والتنظيم والتجديد كالوالى محمد نديم باشا الذى مدت فى أيامه ( 1862 – 1869 ) أسلاك التلغراف بين طرابلس وبرقة ، وخلفه على رضا باشا الذى ألح سنة 1869 على حكومة المطنبول فى انشاء محاكم عصرية وسن قوانين ملائمة لها فأغضب ذلك القناصل الأوربيين الذين كانوا يعتقدون ان تحسين أحوال ليبيا يحول بينهم وبين الاستيلاء عليها ، واحمد عزت باشا ( 1879 – 1880 ) الذى أنشأ مدرسة ومستشفى وسوقاً ورمم قسماً من سور طرابلس وبنى فناراً بمرساها ، وكذلك احمد راسم باشا الذى طالت مدة ولايته 15 سنة ( 1883 – 1898 ) انجز اثناءها عدداً كبراً من الاعمال العمرانية .

وكانت ليبيا العثمانية منقسمة فى البداية الى ثلاث مقاطعات : طرابلس ومصراتة ، وبنغازى ، ثم صارت مقسمة ابتداء من سنة 1843 الى قسمين فقط : ولاية طرابلس ومتصرفية بنغازى ، وكانت المتصرفية الأخيرة تدار رأساً من قبل الحكومة المركزية ما عدى مسائل الجيش والبريد والديوانة والقضاء ، فكانت تخضع للسلطات العليا فى طرابلس .

ولما صدر قانون البلديات التركى سنة 1871 أصبح فى كل مدينة من مدن الولاية مجلس بلدى يتركب من عشرة أشخاص منتخبين ، يجتمع مرتين فى الأسبوع للنظر فى الشؤون البلدية كالنظافة والانارة واطفاء الحريق وتنظيم الأسواق ومراقبة الأماكن العمومية وايواء اليتامى والضعفاء وكانت مسوارد البلديات تاتى من الضرائب المحلية المفروضة على الأسواق والمجازر والمكاييل والموازين .

أما القضاء العصرى فقد ابتدأ تطبيقه فى المناطق الساحلية والأخرى الآهلة من ليبيا سنة 1869 ، وكانت تقوم به محاكم للصلح وأخرى للجنايات وثالثة شرعية ومحكمة اجراء ، وكانت المحاكم العثمانية تنظر فى القضايا التى

يكون أجنبى طرفاً فيها ، ولا تنظر المحاكم القنصلية الا فى القضايا المدنية الخاصة بالأجانب من جنسية واحدة ، وكان جميع القضاة وحكام الصلح الذين تولوا مناصب عالية فى القضاء يرسلون الى ليبيا من تركيا .

وكان الأتراك يمسكون بمقاليد الادارة والجيش واهل ليبيا يحترفون الفلاحة والصناعة ويمارسون التجارة الصغيرة ، أما التجارة الكبرى فكانت تقوم بها الطائفة اليهودية المتجنسة والجوالى الأجنبية التى كانت غالبيتها تتألف من طليان وانجليز وفرنسيس ، وقد بلغ مجموع الصادرات 0,000,000 فرنك سنة 1898 ومجموع الواردات نفس المبلغ، وكانت انكلترا وايطاليا وفرنسا وتركيا أهم الدول المستوردة والمصدرة الى ليبيا في هذا العصر ، فكانت ليبيا تصدر اليها الشعير والحصر والحناء والسمن والفواكه الحمضية والحلفة والمواشى ، وتستورد منها المصنوعات الحديدية والشاى والسكر والمواد الصيدلية.

وكانت ايطاليا أكثر الدول الأوربية اهتماماً بولاية ليبيا ، فمنذ استكملت هذه الدولة وحدتها ( 1870 ) وقضت فترة من الزمان في اصلاح شؤونها الداخلية بدأت تتطلع الى انشاء مستعمرات لها في القارة الافريقية تأسياً بفرنسا وانجلترا وغيرهما ، وكانت أنظارها تتجه على الحصوص الى ولايتي تونس وليبيا العثمانيتين، ولكن فرنسا فوتت عليها الفرصة باحتلالها تونس سنة 1881 فلم يبق أمامها الا ليبيا ، ولذلك أخذت تمهد لبسط سلطانها بشكل واضح ، فاكثرت من فتح المدارس المجانية بطرابلس وبنغازى لنشر ثقافتها وشجعت هجرة الأسر والأفراد من مواطنيها الى ليبيا حتى بلغ عددهم ورسم الخرائط والتعرف على القبائل وشيوخها في الباطن ، ثم أسست سنة ورسم الخرائط والتعرف على القبائل وشيوخها في الباطن ، ثم أسست سنة مغربية ويغذى بأمواله الخاصة نشاط الدعاية الإيطالية بين السكان ويصرف الرواتب للجواسيس والعملاء ، وأخير فاتحت ايطاليا الدول التي سبقتها الى الاستعمار في شأن احتلالها لليبيا فحصلت على موافقة انكلترا وفرنسا مقابل الاستعمار في شأن احتلالها لليبيا فحصلت على موافقة انكلترا وفرنسا مقابل الاستعمار في شأن احتلالها لليبيا فحصلت على موافقة انكلترا وفرنسا مقابل الكورة عا عن تصرفات الأولى في مصر والثانية في المغرب الأقصى .

وفى سنة 1909 عين ابراهيم باشا والياً على طرابلس، وكان من رجال تركيا الحازمين، ولما وصل أحس بخطر النفوذ الايطالي وسعى فى درئه، وسافر بنفسه الى اسطمبول لطلب نجدات عسكرية تحمى الولاية من الكارثة التى أوشكت أن تلم بها، فاغتنمت ايطاليا فرصة غيابه ووجهت فجأة وبدون أدنى موجب انذارا الى الحكومة التركية يوم 27 شتنبر IPII تخبرها فيه بعزمها على احتلال طرابلس وتطلب منها مساعدتها عليه متعللة بسوء النظام في طرابلس وبنغازى، وتهديد الولاية لمصالح ايطاليا الحربية، وتجاهل الدولة العثمانية لرغبات ايطاليا ومصالحها الاقتصادية واضطهاد الرعايا الايطاليين، وحددت لرغبات ايطاليا ومصالحها الاقتصادية واضطهاد الرعايا الايطاليين، وحددت مدة الانذار في 24 ساعة تعلن بعدها الحرب بين البلدين انكان الرد التركي سلبيا.

ومع ان العلل التى تذرعت بها ايطاليا كانت واهية فقد ردت الحكومة التركية رداً متخاذلا وطلبت من ايطاليا تقديم لائحة مفصلة لمطالبها وأبدت استعدادها لاعطاء جميع الضمانات لرءوس الأموال الايطالية ووعدت بعدم احداث أى تغيير عسكرى في الولاية اثناء المفاوضات ، ولكن ايطاليا لم يقنعها هذا الرد ، وأعلنت الحرب على تركيا يوم 29 شتنبر ، وأرسلت أساطيلها وقوات برية عددها 34.000 من المشاة ، و 6300 من الفرسان مزودين بأشد الأسلحة فتكاً لاحتلال طرابلس والخمس وبنغازى ودرنة ، فقاوم الجيش التركي الذي لم يكن عدده يتجاوز 7.000 جندى ـ المعتدين ببسالة ، ودفع الايطاليون ثمن عدوانهم غالياً .

وأرسلت تركيا بعض القوات الى برقة لتنظيم القتال ضد العدو ، كما ظهرالسيد عمر المختارشيخ زاوية القصور فى الميدان، ودارت بين العرب والطليان معارك أظهر فيها الأولون استماتة وصبراً ، منها معركة الضبط بقرب درنة التى لم يكن فيها النصر حاسماً لطرف على آخر، وأخيراً أحست تركيا انها لا تستطيع الاستمرار فى القتال نظراً لقلة جنودها وضعف بحريتها وبعد ميادين القتال عن ترابها الوطنى ، وتمالى الدول العظمى عليها ، فاضطرت الى عقد الصلح مع ايطاليا فى أكتوبر سنة 1912 وانسحب الجيش التركى من ليبيا ولم يبق منه الا جزء صغير ببرقة تحت قيادة الجنرال عزيز المصرى ، وقبل

انسحاب الادارة والقوات التركية قام مندوب تركيا بزيارة السيد احمد الشريف السنوسى شيخ الطريقة السنوسية بزاويته في واحة جغبوب ، وأبلغه (اسناد أمر الأمة الليبية الى سيادته ، ومنح الخليفة الأمة الطرابلسية استقلالها تاركاً لها الحق في تقرير مصيرها والدفاع عن نفسها ) ، فكان ذلك بداية ظهور الأسرة السنوسية على المسرح السياسي والحربي بعد ان كان نشاطها دينياً محضاً .

أما ملك ايطاليا فقد أصدر منشوراً أخبر فيه أهل ليبيا أن بلادهم أصبحت خاضعة للسيادة الايطالية ، وانه عفا عنهم ، ووعدهم بالمحافظة على الشعائر الدينية ، وسمح لهم بذكر اسم السلطان العثماني في صلواتهم باعتباره خليفة للمسلمين .

وواصل الليبيون وحدهم القتال ، وازداد عطف العالم الاسلامى عليهم وتضامنه معهم ، ودارت بينهم وبين الغزاة معارك طاحنة ، وكان هاؤلاء كلما خاضوا معركة \_ غلبوا فيها أو غلبوا \_ صبوا جام غضبهم وأصلتوا سيف نقمتهم على سكان المناطق الخاضعة لنفوذهم حتى اضطر كثير منهم الى الهجرة الى تونس ومصر وما وراء الصحراء من سوادين .

ولما نشبت الحرب العالمية الأولى تحرجت حالة ايطاليا وازداد بطرابلس نشاط الوطنيين الذين كانوا يعملون بارشاد الضباط الأتراك، وقد هزموا القوات الايطالية سنة 1915 في موقعة القرضابية بفزان فتراجعت الى الشمال ، وانتهز الليبيون فرصة انسحابها فبدأوا يستعدون لمهاجمة الجهات الشرقية من اقليم طرابلس ، وظهر في هذه الأثناء رمضان السويحلي من أهل مصراتة كزعيم للمقاومة الشعبية ، كما ظهر سليمان الباروني كممشل للخليفة العثماني .

وبعد خروج تركيا من الحرب مهزومة اجتمع زعماء المقاومة في مسلاتة ، واختاروا في نونبر 1918 اعلان الجمهورية الطرابلسية لمواصلة الجهاد ، واختاروا أربعة أشخاص لادارتها وألفوا مجلساً استشارياً من 24 عضواً ومجلساً شرعياً للنظر في المسائل القضائية ، ثم طلبوا من الدول الأجنبية الاعتراف بالجمهورية الجديدة ، واتصلوا بممثلي ايطاليا للوصول الى اتفاق مقبول ، وبعد التفاوض

وضع مندوبو الفريقين في 21 أبريل سنة 1919 قانوناً أساسياً ووقعوا ميثاقاً بقبوله عرف بصلح بنيادم ، ولكن الايطاليين لم يلبثوا ان نقضوا الميثاق فاستؤنف القتال .

اما في اقليم برقة فإن الأتراك والألمان حملوا السيد احمد الشريف السنوسي على مهاجمة االانجليز بمصر سنة 1915 ولما فشيل سلم قيادة الحركة الى السيد محمد ادريس السنوسي ( ملك ليبيا الحالي ) وغادر البلاد الى تركيا على متن غواصة ألمانية ، وكانت مهمة السيد محمد ادريس شاقة نظراً للقحط الذي كانت تعانى منه البلاد بالإضافة الى تفشى الأوبئة والأمراض ، فرأى من الحكمة أن يسالم العدو مؤقتاً ويعقد معه اتفاقاً يمكن أهل برقـة من تحسين حالتهم ، وقد عقد اجتماع أول سنة ١٩١٥ بالزويتينة بين ممثليه وممثل ابطاليا وانكلترا لم يسفر عن نتيجة مرضية ، ثم استؤنفت المفاوضات سنة 1917 في عكرمة واسفرت عن عقد اتفاق ، فانصرف السيد محمد ادريس الي تنظيم المناطق التي ظلت تحت نفوذه وجعل مقره في أجدابية ، واهتم بتنظيم الجيش ونشر التعليم ، ثم عقدت بينه وبين ايطاليا سنة 1920 اتفاقية الرجمة التي اعترفت فيها ايطاليا بامارته ، وصدر قانون أساسي لبرقة على غرار القانون الأساسي الذي صدر في طرابلس وانتخب مجلس نيابي في أبريل 1920 وعقد زعماء الحركة الوطنية في طرابلس مؤتمراً بغريان سنة 1920 نادوا فيه بالسيد محمد ادريس أميراً عليهم ، وأرسلوا الى أجدابية وفداً حمل اليه بيعتهم في شهر غشت 1922 .

ولكن الأحوال تبدلت فجأة بعد استيلاء موسوليني زعيم الحرب الفاشيستي على مقاليد الحكم في ايطاليا في أكتوبر سنة 1922 اذ اتخذ القادة الإيطاليون الجدد الذين كانوا يحملون أفكاراً استعمارية متطرفة خطوات عملية لاحتلال ليبيا بأجمعها، ولم تنته سنة 1923 حتى أتمت القوات الإيطالية احتلال جميع المدن الساحلية وأخذت تتوغل في داخلية البلاد، فقاوم السكان ما استطاعوا سبيلا الى المقاومة، وأخيراً التجأ الأمير محمد ادريس الى مصر في دجنبر 1923 تاركاً أخاه محمد الرضا يدير الحركة السنوسية، والزعيم عمر المختار يدير حركة المقاومة والجهاد، وقد استمات البرقاويون تحت قيادة

هذا الأخير في الدفاع عن وطنهم وألحقوا بالعدو خسارات فادحة ، ولكن ايطاليا ارسلت الى حربه القائد كرازياني المشهور بفتكه وبطشه فضيق الخناق على المجاهدين ، ومد على طول الحدود المصرية أسلاكاً شائكة جعلت التنقل من جهة لأخرى عبرها متعذراً ، وارتكبت ايطاليا من أعمال القمع والتنكيل ما تقشعر لذكره الجلود ، وكانت تلقى بالمجاهدين من الطيارات الى الأرض فتتمزق أشلاؤهم في الفضاء ، وأخيراً أسرت الزعيم عمر المختار سنة 1931 وحاكمته في سلوق ، وأعدمته شنقاً رغم شيخوخته ، فانتهت بموته حركة المقاومة المسلحة وثم اخضاع ليبيا للسيادة الإيطالية بعد نضال استمر 20 سنة.

واثر ذلك انصرف المستعمرون الفاشيستيون الى تطبيق مخططهم الجهنمى الذى يتخلص فى القضاء على العنصر العربى واحلال العنصر الإيطالى محله وطلينة البلاد ، ولبلوغ هذه الغاية أمعنوا فى التنكيل بالاهالى وشنت الأسرى وسبجن البرءاء حتى اضطر كثير منهم الى الهجرة الى تونس ومصر وسوريا أو الهيام على وجوههم فى الصحراء ، كما أغروا الإيطاليين بالمجيىء الى ليبيا للاستقرار بها ، وقد بلغ عدد الوافدين منهم على اقليم طرابلس وحده مى 20.000 سنة 1938 ومن جهة أخرى حاربوا اللغة العربية ومنعوا تعلمها وتدخلوا فى الشؤون الدينية وأغلقوا الزوايا الصوفية وصادروا أملاكها العقارية كما صادروا الأملاك المحبسة على المساجد واجبروا قبائل برمتها على التنازل عن أراضيها مقابل أثمان رمزية وسلموا الجميع الى شركات ايطالية تستصلحها وتوزعها على الفلاحين القادمين من ايطاليا ، وفى سنة 1938 أجبروا العرب على التجنس بالجنسية الإيطالية ، فلم يقبل على التجنس الا قلة من صغار الموظفين خابت آمالهم فى النهاية لأن المستعمرين ظلوا يعاملونهم معاملة سيئة .

أما الحريات والحقوق فلم يكن يتمتع بها فى العهد الفاشيستسى الايطالى الأصيل فأحرى العربى المستعبد ، وقد كان ممنوعاً على الليبيين أن يجلسوا فى مقهى ايطالى ، أو يركبوا عربة يسوقها ايطالى أو فى الدرجة الأولى بسيارة عمومية ، كما لم يكن فى مقدورهم أن يعلموا أبناءهم ، وكانت المدارس الابتدائية القليلة التى أنشأوها مشوهة البرامج ، وكانت الجغرافيا قاصرة على

ايطاليا ومستعمراتها ، أما التاريخ الليبى فقد بتروه واختصروه فكان التلميذ ينتقل فجأة من نهاية الحكم الرومانى لليبيا فى أوائل القرن الخامس الى بداية العكم الايطالى فى أوائل القرن العشرين ، وكانت جميع القوانين الايطالية ننفذ فى ليبيا كما كانت اللغة الايطالية هى وحدها لغة التعامل فى المؤسسات الرسمية وغيرها .

وقد شاءت العناية الربانية أن تضع حداً لآلام الشعب الليبي عندما اعلنت الحرب العظمى الثانية وانضمت ايطاليا رسمياً الى المعسكر الألماني في يونيو سنة 1940 فقد جند الليبيون المقيمون بالخارج قوة تتركب من 14.000 جندى قاتلت الى جانب الحلفاء تحت قيادة الأمير محمد ادريس السنوسي ، ولما دخلت سنة 1943 كانت جميع الأراضي الليبية قد طهرت تماماً من قوات المحور (المانيا ـ ايطاليا) وأصبحت القوات الانجليزية مسيطرة على اقليمي طرابلس وبرقة ، والقوات الفرنسية مسيطرة على اقليم فزان ، وحل الحكام العسكريون الانكليز والفرنسيون في الادارة مستعينين ببعض الموظفيسن الايطاليين والليبيين ، فتنفس أهل البلاد الصعداء ، وعاد الى ليبيا كثير من ابنائها المهاجرين وبدءوا يسهمون في حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعاد الى القومية المربية شيء من الاعتبار .

وفى سنة 1948 تألف حرب المؤتمر الوطنى وقدم الى الدول الأربعة الكبيرة التى كسبت الحرب (الولايات المتحدة ــ الاتحاد السوفياتى ــ انكلترا ـ فرنسا) مذكرة باسم الأمة الليبية يطالب فيها بتنفيذ وعودها المبذولة اثناء الحرب بمنح ليبيا حريتها واستقلالها ، ولما أحس الشعب الليبى بان الحلفاء لا يهتمون بقضيته كثيراً قامت مظاهرات صاخبة في طول البلاد وعرضها، وفي سنة 1947 قرر وكلاء وزراء خارجية الدول الأربع المجتمعون بباريس للنظر في مصير المستعمرات الايطالية ارسال لجنة تحقيق لمعرفة أماني أهل تلك المستعمرات ، ووصلت هذه اللجنة الى طرابلس يوم 8 مارس 1948 وزارت أقاليم ليبيا الثلاثة واستمعت الى القادة وممثلى الأحزاب الوطنية ، ثم قدمت تقريرها في شهر يوليوز الى مجلس الوكلاء الذي فشيل في ايجاد حل فتقرر احالة الموضوع الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكانت مفاوضات سرية احالة الموضوع الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وكانت مفاوضات سرية

تدور يومئذ بين بريطانيا وايطاليا صدر على اثرها مشروع بيفن ـ سفورزا الذى يقضى بوضع اقليم طرابلس تحت وصاية ايطاليا واقليم فزان تحت وصاية فرنسا ومنح اقليم برقة حكماً ذاتياً تحت الوصاية الانكليزية ، ولكن شعب ليبيا عبر عن سخطه على هذا المشروع بمظاهرات صاخبة ، وارسل وفداً الى منظمة الأمم المتحدة للدفاع عن وجهة نظره ، فرفضت هذه المشروع يوم 15 شتنبر 1948 وقررت تأليف مجلس استشارى لمساعدة أهل ليبيا على وضع دستور واقامة حكومة مستقلة تنقل السلط اليها .

ورغم موقف بريطانيا وفرنسا المشين من قرار الأمم المتحدة الخاص باستقلال ليبيا ووحدة ترابها عينت الأمم المتحدة السيد أدريان بلت الهولاندى مندوباً عنها في ليبيا ، فتسلم منصبه رسمياً يوم فاتح يناير 1950 وبدأ اتصالاته بالهيات السياسية في طرابلس وبرقة وفزان وزار مقر الجامعة العربية بالقاهرة وممثلي المهاجرين الليبيين بالخارج ، ثم قرر المجلس الليبي الدولي اجراء انتخابات محلية في برقة وطرابلس وانتخاب مجلس وطني عام 1950 وتاليف حكومة مؤقتة واعلان الدستور في سنة 1951 وتسليم السلط التي تمسك بها فرنسا وبريطانيا الى الحكومة الجديدة قبل فاتح سنة 1952 ، وفي صباح يوم 24 دجنبر أعلن الملك محمد ادريس السنوسي استقلال الملكة الليبية المتحدة ، كما قابل رئيس الوزراء في مساء ذلك اليوم مندوب الأمم المتحدة وسلمه رسالة تتضمن اخبار الأمم المتحدة بأن ليبيا أصبحت مملكة مستقلة وطلب قبولها في حضيرتها وحضرة الهيات الدولية الأخرى .

وأقبلت الدولة الجديدة على نفسها تضمد جروحها وتستعيد قوتها بعد ما قضت قروناً في محن تتواصل وعذاب لا ينقطع ، ولقيت في البداية صعوبات لا حصر لها اذ كان عليها أن تبدأ كل شيء من العدم ، فلم تكن لها ثروات طبيعية مهمة تسدد منها نفقاتها ولا لأبنائها خبرة واسعة بشؤون الادارة ومتطلبات الحياة الجديدة ، يضاف الى ذلك انها بقيت عرضة للتهديد الاستعماري اذ احتفظت بريطانيا والولايات المتحدة ببعض القواعد والمطارات كما أن الدول التي تتاخها جنوباً وغرباً لم تكن تحررت من السيطرة الاستعمارية، ولكن ليبيا عرفت كيف تصمد للأعاصير تحت قيادة ملكها وبفضل حكمة

شعبها ، وقد انفرجت ضائقتها المالية بعد اكتشاف البترول بها والشروع فى استغلاله تجارياً ابتداء من سنة 1959 (33) فامتلأ بيت مالها وارتفع دخل أهلها ودبت فيها حركة جديدة وهى الآن بصدد انجاز عدد من المشاريع العمرانية والصناعية والثقافية ستعود عليها بالخير الوفير والرخاء العميم ، وقد جنحت فى السنين الأخيرة الى تقوية روابطها السياسية والاقتصادية بدول المغرب العربى التى تتمتع بالاستقرار بعد ما عاينت التقلبات التى لم تفتأ تتعرض لها النظم والسياسة فى أقطار المشرق العربى ، وهى فى كل حالة تقف الى جانب الحق وتدافع بحرارة عن قضايا العرب والمسلمين فى كل مكان وتتمسك بمبادىء الشرف والاخلاق .

## المغرب الأقصى في العصر الحديث

لم يستفد المغرب كثيراً من مزايا التقدم المادى الذى حققته أوربا فى عصر نهضتها رغم أن المسافة الفاصلة بينه وبينها لا تتجاوز فى أضيق مكان 17 كلم ، ويرجع السبب فى ذلك الى جو الربية والحذر الذى كان يسود علاقاتهما باستمرار ، فقد دام الصراع بينه وبين بعض دولها قروناً طوالا فوق الميادين الأندلسية أولا ، ثم فوق التراب المغربى ثانياً بعد ما استصفى النصارى مملكة غرناطة فى نهاية القرن الخامس عشر ونقلوا الحرب الى الشواطىء المغربية ، الأمر الذى كان يجعل أى تعاون فى العلم أو تبادل فى الخبرة بين المغرب المسلم وأوربا النصرانية من قبيل المستحيل .

وقد قيض الله للمغرب في النصف الثاني من القرن السابع عشر ملوك الدولة العلوية ليجمعوا شتاته ويحفظوا وحدته ويستردوا مراسيه ، وهم شرفاء من آل البيت الطاهر هاجروا الى المغرب من ينبوع النخل واستقروا بسجلماسة وعاشوا معززين مكرمين أربعة قرون قبل أن يقتعدوا أريكة الملك ، وقد نجع

<sup>33)</sup> احتلت ليبيا سنة 1967 المرتبة السابعة في العالم بين البلدان المنتجة للبترول ، اذ بلغ انتاجها منه في تلك السنة 5 ،83 مليون طن ، كما قفز انتاجها من الغاز الطبيعي من 120 مليون متر مكعب سنة 1969 ومن المقدر أن يتجاوز انتاج البترول في ليبيا 100 مليون طن سنة 1968 .

منهم السلطان الجليل مولاى اسماعيل ابن الشريف فى استرجاع المعمورة ( 1681 ) وطنجة ( 1691 ) والعرائش ( 1689 ) وأصيلة ( 1691 ) كما نجح حفيده السلطان سيدى محمد بن عبد الله فى استرجاع الجديدة ( 1769 ) وكادا معا يوفقان فى استرجاع بقية المراسى والجيوب لولا شروع الدولة الاسبانية المحتلة فى ادخال التنظيمات العصرية على قواتها وتزويدها بأحدث الأسلحة المصنوعة فى بلادها أو المستوردة من الدول التى سبقتها فى مجالات العلم والاختسراع.

ولما شرعت فرنسا في احتلال الجزائر ( 1830 ـ 1246 هـ ) وقف المغرب موقفاً مشرفاً وهب لنجدة جارته والدفاع عن حريتها ، وأرسل قوات عسكرية الى تلمسان وأنشأ ادارة في أقاليم الجزائر الغربية خلفت الادارة التركية المنهارة ، ثم اضطر الى سحب قواته وادارته تحت ضغط فرنسا الحربي والديبلوماسي ولكنه ساعد على تكوين حركة المقاومة في الجهات الغربية تحت قيادة الأمير عبد القادر بن محيى الدين الادريسي وأمدها بالمال والرجال والسلاح والميرة ، كما تزعم واحد من أبنائه ( بومعزة ) حركة المقاومة بجبال زواوة التي عملت في البداية مستقلة عن حركة الأمير عبد القادر ثم بالاتفاق معه في النهاية ، وكان الأمير عبد القادر يدين بالطاعة لسلطان المغرب ويخطب باسمه على جميع منابر المناطق الخاضعة له ، واستمر التعاون وثيقاً بين المفاربة والجزائريين على قتال الفرنسيين حتى استولى هؤلاء على معسكر الأمير عبد القادر سنة 1843 فاضطر الأمير الى نقل حركته الى داخل المغرب والهجوم منه القادر سنة 1843 فاضطر الأمير الى نقل حركته الى داخل المغرب والهجوم منه واعة جيشي الاحتلال بالمغرب الأوسط .

واتصل المرشال بيجو الوالى الفرنسى والقائد العام للقوات الفرنسية بعامل وجدة وطلب منه ابلاغ الحكومة المغربية رغبة فرنسا فى طرد الامير عبد القادر واحترام خط الحدود التقليدى الذى هو مجرى نهر تافنا ، ولكن السلطان مولاى عبد الرحمان رفض التخلى عن حركة المقاومة الجزائرية ، فاجتاز المرشال بيجو وادى تافنا على رأس جنوده واحتل مدينة وجدة ثم انسحب منها ولكنه خلف حاميتين فرنسيتين داخل التراب المغربى احداهما

بالغزوات والأخرى قرب ضريح الحاجة للا مغنية ، وبدأ الجنود الفرنسيون يتحرشون بالقبائل وبالقوات المغربية النظامية ، فعد السلطان تصرفات الفرنسين انتهاكاً لحرمة مملكته وتعدياً على سيادتها وشرع يعبىء قواه لمجابهة العدوان الفرنسى ، وبينما بدأت جيوش المغرب تسير نحبو الشرق جاء الأسطول الفرنسى الى شواطئه الغربية تحت قيادة الأمير دوجوانفيل وقنبل مرسى طنجة ومرسى الصويرة واحتل الجزيرة الواقعة أمامها ، وعلى مقربة من وجدة في وادى يسلى هزم الجيش الفرنسى القوات المغربية خلال معركة قصيرة استمرت من الساعة الثامنة صباحاً الى الزوال من يوم 13 غشت 1844 فاضطر المغرب الى التوقيع على معاهدة صلح بطنجة يوم 10 شتنبر ، ثم الى عقد اتفاقية حدود بللا مغنية يوم 18 مارس 1845 أفقدته طرفاً مهماً من أراضيه الشرقية .

كان لهزيمة يسلى عواقب وخيمة تكبدها المغرب في الحين وما زال يتجرع مرارتها حتى الآن ، فقد ذعبت بهيبته وأطمعت فيه من جديد دولا كانت تعذره منذ هزم البرتغاليين في معركة وادى المخازن سنة 1578 فأمسكت الدول البحرية عن دفع الاتاوة التي كانت تؤديها له سنوياً تأميناً لخطوط ملاحتها وسارعت اسبانيا الى احتلال جزائر ملوية الواقعة أمام ساحل التوسطى ، أما فرنسا التي أحرزت النصر في المعركة فقد أصبحت لا تدع فرصة تمر دون أن تفتنمها لتوسيع مستعمرتها الجزائرية على حساب أقاليمه ، ولكن الهزيمة فتحت أعن طائفة من مفكري المغرب على مدى التقدم الذي أحرزته الدول الأوربية في مضمار العلم والاختراع، وجدوى الضبط والنظام، ونمت شعورها بضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة في الادارة والجيش ، فتعالت صيحاتها بتجديد النظم الاقتصادية والمالية والعسكرية واصلاح الجهاز الاداري حتى يمكن مواجهة الغيزو الأوربي وتحسين حالة الأمة المغربية ، ومن الانصاف الاقرار بأن تلك الصبحات لم يكن لها صدى كبير في المغرب الهذي كان أهله يغطون يومئذ في سبات عميق ، ويرون طريق النجاة في الاتباع والتقليد ، ويشكون بالتالي في كل شيء يرد من أوربا ويحسبون التشبه بالنصاري كفرآ ولو كانت الأمور المتشبه فيها بعيدة عن الدين.

ولم يكد القرن التاسع عشر ينتصف حتى كان التنافس على المغرب بلغ أشده بين فرنسا واسبانيا سواء فى الشمال حيث الجزائر ومليلية وسبتة، أو فى أقصى الجنوب الغربى حيث الجزر الخالدات والمراكز الفرنسية بالسنيغال، بينما كانت انجلترا تقف موقف اليقظ الحذر، لأن كل تغيير فى وضعية الضفة الافريقية لمضيق جبل طارق كان يهمها كثيراً.

ولما توفى السلطان مولاى عبد الرحمان سنة 1859 ( 1276 ) شرعت اسبانيا فى تنفيذ مخططها الخاص بالمغرب ، فاتخذت من وقوع حادثة بسيطة بحدود مدينة سبتة التى تحتلها ذريعة لتوجيه حملة تجريدية الى المغرب تحت قيادة الخنرال أودونيل ، والخنرال بريم ، وقد نجحت الحملة التى كانت تشتمل على 50.000 جندى والتى كانت معززة بالأسطول فى احتلال مدينة تطوان يوم 5 يبراير 1860 وبدأت تستعد للزحف على طنجة ، فاضطر المغرب بعد توسط انكلترا - الى قبول شروط صلح مهينة فرضت عليه أن يتخلى بعد توسط انكلترا - الى قبول شروط صلح مهينة فرضت عليه أن يتخلى الاسبانيا عن بعض أراضيه المجاورة لسبتة وأراضى أخرى بالجنوب تنشىء بها مصايد أسماك (34) وأداء غرامة حربية مبلغها 20.000.000 ريال ، والسماح لمندوبين اسبانيين بمراقبة المراسى المغربية مع شروط وامتيازات اقتصادية وسياسية أخرى لصالح اسبانيا ، وكانت هزيمة تطوان نكبة لا تقل فداحة ووخامة عواقب عن نكبة يسلى .

ولم يكن للسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمان ( محمد الرابع ) بد بعد النكبات المتوالية من تجديد الادارة واعادة تنظيم الجيش وفسح المجال أمام الشبان المفاربة ليتعلموا من العلوم والفنون ما انمحا عينه واثره بالمملكة منذ أمد طويل ، وكانت له محاولات في هذا الموضوع أيام خلافته عن والده بفاس ، فأنشأ مدرسة المهندسين بفاس لتدريس العلوم العقلية كالحساب والهندسة والفلك والموسيقى ، وأخرى للترجمة ، ووجه أولى البعثات العلمية الى أوربا والشرق ، وشرع في تنظيم الجيش على الطرق الحديثة وأمر بتأليف الكتب العسكرية وترجمتها لافادة ضباطه منها ، وأسس مطبعة حجرية وجلب

<sup>34)</sup> هي أصل مستعمرة يفني الحالية .

كثراً من الآلات الحديثة من أوربا إلى المغرب، ولكن تلك الجهود كانت تبذل من جهة في حذر وبطيء نظراً لتخلف المغاربة الفكري وضائقة الدولة المالية ، وكان من المستحيل عليها ـ من جهة ثانية ـ أن تختصر الابعاد وتقرب المسافات بين أوربا منطلقة كالعملاق في طريق النمو الصناعي والعلمي وبين مغرب يحبو في مجال التطور حبو الرضيع ، وهكذا أمعنت الدولتان المجاورتان للمغرب ـ فرنسا واسبانيا ـ في غلوائهما وسارتا أشواطاً أخرى في احتلال أجـزاء مهمة من شرق المغرب وجنوبه الشرقي وجنوبه الغربي ، بينما أعطتا للمعاهدات السياسية المعقودة مع الدول الأوربية تأويلات تناسب منطق القوى ، فمن محاكم تنشأ بالقنصليات الى « حمايات » تمنح بغير حساب لكل مارق من الوطنيين ، ومن عقارات تشرى بكل حرية الى بعثات تبشيرية تستقدم وكنائس تشاد بالرغم عن عواطف المسلمين ، ولم تشذ انكلترا هذه المرة عن القاغدة ، فقد امتدت يداها الى جزيرة المعدنوس المحاذية لشاطىء المغرب بمضيق جبل طارق وجزيرة طرفاية الواقعـة باقليم الساقية الحمراء (35) جنوبي وادي درعة ، وهكذا لم يمت السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان حتى كان المغرب يرزح تحت نير ( الامتيازات الأجنبية ) ويرسف في أغلال . Le Régime de Capitulation نظام الاستسلام

وواصل السلطان مولاى الحسن الأول ( 1873 ــ 1894 ) الاصلاحات التى بدأها والده السلطان محمد الرابع ، فبعدما قمع المتمردين ومهد الأمن في طول البلاد وعرضها وأرجع للدولة هيبتها اهتم بتنظيم الدولة وادخال الاصلاحات الكفيلة بايقاظ المغرب من سباته واقالته من عثرته ، فأسس تحت رئاسة الصدر الأعظم حكومة ذات وزارات متعددة تختص كل واحدة منها بمرفق من مرافق الدولة ، ووجه البعثات تلو الأخرى الى الدول الأوربية لتعلم مختلف العلوم والتمرس بالحرف والتدرب على الفنون العسكرية ، وأسس قوات حربية جلب لتنظيمها وتدريبها عدداً من الضباط ( الحرابين ) الأوربيين وجهزها جلب لتنظيمها وتدريبها عدداً من الضباط ( الحرابين ) الأوربيين وجهزها

<sup>1886</sup> أخلا الانكليز طرفاية عقب حركة السلطان مولاى الحسن الأول لسوس سنة 1886 ثم عقدوا معه اتفاقية سلموها له بموجبها رسمياً ، فتمت استعادتها بعد وفاته بقليل على عهد خلفه السلطان مولاى عبد العزيز ، وفي الاتفاقية المذكورة النص على ان حدود المغرب تبتدى من رأس برخادور الواقع اليوم في تراب اقليم وادى الذهب الذي تحتله اسبانيا .

بمختلف أنواع الأسلحة وحصن الثغور وجدد الأسطول وأنشأ مصنعاً حربياً ( دار السلاح ) بفاس لصنع المدافع والبنادق والذخيرة ، وأحدث البريد وضرب السكة وساوى بين الدول فى التعامل وقوى الروابط التى تصل المغرب بها بايفاد السفراء اليها وقبول السفراء المعتمدين من طرفها لديه ، كما نعى التبادل التجارى معها وساهم فى معارضها بعرض الانتاج المغربى فيها ، والحقيقة ان هذا السلطان كان من كبار ملوك الاسلام المصلحين ، وان حزمه وسياسته الحكيمة واصلاحاته أخرت الاحتلال الأوربى للمغرب عشرات السنن.

وبفضل سياسة الاعتدال وعدم الانحياز التي كان يسلكها حيال الدول أمكن للسلطان مولاى الحسن الأول أن يجمع في مدريد 1880 مؤتمراً دولياً حضرته كل من ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدانمرك واسبانيا وانكلترا وفرنسا والولايات المتحدة وايطاليا وهولاندة والبرتغال والسويد والنرويج رغم معارضة فرنسا الشديدة ومناوراتها العديدة ، وكان الغرض منه وضع ضابط للحماية التي يمنحها القناصل الأجانب للمغاربة والمحاكم التي ينشؤونها بقنصلياتهم ، وبمقتضى الاتفاقية التي أمضيت في يوليوز بالعاصمة الاسبانية ، والاتفاقية الأخرى التي وقعت بطنجة في مايو سنة 1881 وضع ضابط تسير الدول الأجنبية وفقه وتتساوى ازاءه ، وبذلك لم تبق فرنسا واسبانيا وانكلترا وحدها في الميدان .

على ان اتفاقية مدريد لسنة 1880 اذا ضبطت قضايا الحماية والمحاكم القنصلية فانها لم تضبط أطماع فرنسا في احتلال المغرب ولم تضع حداً لتوغلها التدريجي فيه ، فبعد ما قضت فترة من الزمن في تضميد جروحها واصلاح أحوالها عقب هزيمتها في حرب السبعين أمام القوات الألمانية رسمت خطة لاحتلال أقاليم توات وتيديكلت وبشار وشنكيط ( موريطا ) كخطوة تمهيدية لاحتلال المملكة المغربية بأجمعها ، وقد وجدت في البداية تشجيعاً من الدولة الألمانية التي كانت تريد صرفها عن الميادين الأوربية الى المياديسن الافريقية والآسيوية وتلهيتها بأراض تمتلكها في الخارج عن الأراضي التسي فقدتها في الداخل ، كما ألهب فيها جذوة الحماس الاستعماري نجاحها في

احتلال تونس سنة 1881 فتاقت لتكميل احتلال الشمال الافريقى كله ووصله بمستعمراتها فى افريقيا الغربية التى ما فتئت تتسع ، وهكذا تأزم الوضع بين المغرب وفرنسا بشأن توات وبشار وتيديكلت فى آخر أيام السلطان مولاى الحسن الأول الى ان تمكنت فرنسا من تنفيذ مخططها الاستعمارى على عهد السلطان مولاى عبد العزيز عند ما احتل جنودها قرية عين صالح يوم 30 دجنبر 1899 معبان 1317هـ) وتيميمون يوم 26 يناير 1900 وبقية قصور توات وقراه فى الشهور الموالية ، وألحقت قبائل العمور الغرابة و حميان الجنبة و بنى ونيف وجبال بنى سمير بمقاطعة عين الصفراء ، وأصبح خط الحدود ملاصقاً لاسوار فكيك وايش .

ومن الطبيعى أن يلفت هذا الاحتلال أنظار الدول التى تنافس فرنسا فى المغرب ، وهى اسبانيا وانكلترا بالدرجة الأولى والمانيا وايطاليا بالدرجة الثانية ، ولكى تتجنب فرنسا أى ضغط دولى يحول دون تحقيق ما ربها قررت انتهاج سياسة ذات شعبتين احداهما خاصة بالمغرب نفسه ، والثانية تتعلق بالدول التى تنافسها فيه .

اما خطتها حيال المغرب فكانت تتلخص في انشاء جهاز دعاية قوى لها داخله وشراء الضمائر ونشر الفوضى فيه ، ولهذا الغرض أنشأت بطنجة عدداً من الجرائد والمجلات من أشهرها جريدة (السعادة) باللغة العربية وجريدة (الدبيش مروكان) باللغة الفرنسية استقدمت لتحريرها عدداً من أبنائها المستعربين واجرائها اللبنانيين والجزائريين ، كما منحت حمايتها القنصلية بدون حساب لكل من طلبها من الرعايا المغاربة منغير احترام لاتفاقية مدريد ، وبدأت تستدرج الوزراء والعمال والأعيان الى خدمة مصالحها بتقديم الهدايا النفيسة والمخترعات الغريبة اليهم ، وأصبح كل ثائر على المخزن يحصل بسهولة لدى باعة السلاح بالجزائر وضباط الجيش الفرنسي فيها على كل ما يرغب في الحصول عليه من سلاح وذخيرة ، ومن أشهر هاؤلاء الثوار الجيلالي يرغب في الحصول عليه من سلاح وذخيرة ، ومن أشهر هاؤلاء الثوار الجيلالي اليوسفي الزرهوني المعروف ببوحمارة الذي تلقى توجيهاته بجنوب الجزائر قبل أن يثور على السلطة الشرعية ويتخذ له حكومة وزير خارجيتها فرنسي ووزين

وأما خطتها حيال الدول المنافسة لها فكانت تتلخص في التفاهم معها على توزيع الغنائم الاستعمارية ، وقد أجرى وزير خارجيتها ديلكاسي مفاوضات سرية مع تلك الدول كلل جلها بالنجاح ، ففي سنة 1900 أمضت فرنسا وايطاليا اتفاقاً سرياً أطلقت بموجبه يد الأولى في المغرب ويد الثانية في طرابلس الغرب، وفي 8 أبريل 1904 أمضت فرنسا وانكلترا ( الاتفاق الودى ) المتعلق بالمغرب ومصر ، وفي 3 أكتوبر 1904 أمضيت بين فرنسا واسبانيا الاتفاقية السريسة المتعلقة بتقسيم المغرب .

وقد أثمرت سياستها الخاصة بالمغرب ثمراتها المنشودة ، فبالإضافة الى ثورة (أبى حمارة) المشار اليها آنفاً كثر الثوار بالمغرب والاعتداءات الفرنسية بالحدود الشرقية، فأوفد السلطان وزير خارجيته السيد عبد الكريم بن سليمان الى باريس لمفاوضة الفرنسيين بشأن تنظيم البوليس والديوانة والأسواق المشتركة بالحدود ، وعقد معهم اتفاقاً في 20 يوليوز 1901 كمل باتفاق 20 أبريل واتفاق 7 مايو 1902 وفي الحين أولت فرنسا الأوفاق تأويلا سيئاً فألحقت بمستعمرتها الجزائرية قبيلتي أولاد جرير و ذوى منيع المغربيتين ، ثم ضمت اليها مدينة بشار وناحيتها خرقاً لنصوص الاتفاقيات الصريحة ، وبادر ضباطها فسموا تلك الناحية (كولومب – بشار) تخليداً لاسم أحد ضباطهم الاستعمارين ولما قامت ضجة في البرلمان الفرنسي ضد هذا العمل أجابت الحكومة الفرنسية فرنسية بقيادة الضابط كسافيي كابولاني نهر السنيغال وأخذت تتقدم نحو فرنسية بقيادة الضابط كسافيي كابولاني نهر السنيغال وأخذت تتقدم نحو الشمال ، ومع انها تغلبت في البداية على مقاومة قبيلة البراكنة واحتلت قرية تيجيكجة فان أهل تلك المنطقة النائية كروا عليها في النهاية وفتكوا بها وقتلوا تيجيكجة فان أهل تلك المنطقة النائية كروا عليها في النهاية وفتكوا بها وقتلوا قائدها سنة 1905 وأوقفوا الزحف الفرنسي الى حين .

وازدادت الحالة ارتباكاً اثر هذه الاتفاقيات والاعتداءات ، وأصبح الحرق أكبر من أن يرتقه المخزن ، وقلت موارد بيت المال نتيجة الفوضى السائدة فاضطر المغرب الى استسلاف 62.500.000 فرنك من فرنسا فاشتطرت هذه وضع المراسى المغربية تحت مراقبتها فقبل المغرب ذلك كما قبل استساد تدريب الجيش المغربى الى ضباط فرنسيين وتنظيم البريد والتلغراف السى

نبيين فرنسيين ، فغاظ هذا النمو المطرد للنفوذ الفرنسى فى المغرب شعبه كما غاظ الدولة الألمانية ، فزار امبراطورها غليوم الثانى طنجة يوم 31 مارس 1905 وصرح تصريحات شجعت الحكومة المغربية على الدعوة الى عقد مؤتمر دولى لتحديد علاقات الدول الأجنبية بالمغرب والنظر فى ادخال الاصلاحات اللازمة اليه ، ورغم اعتراض فرنسا فى الأول على عقد هذا المؤتمر قبلت أخيراً أن تحضره ، وانعقد المؤتمر بمدينة الجزيرة الخضراء من أرض اسبانيا يوم 15 يناير 1906 بحضور ممثلى السلطان وممثلى 15 دولة أجنبية وأسفرت مداولاته عن توقيع عقد يوم 7 أبريل 1906 يقوم على ثلاثة مبادىء أساسيمة :

- I) استقلال السلطان .
- وحدة تراب مملكته .
- 3) تساوى الدول فى التعامل الاقتصادى معه ، وينص على عدد من الاصلاحات كاحداث بنك مغربى ، وتنظيم الشرطة الخ .

ومن الواضح ان عقد الجزيرة الخضراء قضى على استئشار فرنسا بالشؤون المغربية ووضع حداً للامتيازات التى حصلت عليها فيه ، وأنه كان يصلح به في ذلك الوقت للأن يكون نقطة انطلاق نحو ادخال اصلاحات نافعة وتنظيمات عصرية تحسن الأوضاع وتقضى على الكثير من الفساد ، ولكن تذمراً قوياً ساد جميع الأوساط ضده وكثر التعدى على الأوربيين ، فاغتنمت فرنسا قتل بعض رعاياها بمراكش والدار البيضاء فاحتلت منفردة وجدة يوم فرنسا قتل بعض رعاياها بمراكش والدار البيضاء فاحتلت منفردة وجدة يوم عارس 1907 واحتلت بالاشتراك مع اسبانيا الدار البيضاء يوم 5 غشت من نفس السنة ، بينما توغلت قواتها المرابطة بافريقيا الغربية في جنوب المغرب تحت قيادة الكولونيل كورو فاحتلت أدرار سنة 1908 .

ومما زاد الطين بلة ثورة المولى عبد الحفيظ بن الحسن الخليفة الملكى براكش على أخيه السلطان عبد العزيز بعد مرور اسبوع على احتلال الدار البيضاء ( 16 غشت ) ونشوب حرب أهلية بين الأخوين دامت سنة ونصفاً وانتهت بانتصار المولى عبد الحفيظ ، ولكن الدول الأجنبية لم تعترف به يوم 5 يناير 1909 حتى اعترف بجميع التزامات أخيه السابقة وتعهد بتنفيذها مع أنها كانت

احدى اسباب ثورته ، وهكذا وجد السلطان الجديد في وضع أسوأ من وضع سلفه ، اذ كانت الجيوش الفرنسية استولت على شرق المغرب الى نهر ملوية ، ووسعت مناطق احتلالها في الشاوية حتى بلغت نهر أم الربيع ووادى الشراط كما شرعت اسبانيا في احتلال المناطق المحيطة بمليلية ، ومع ان السلطان المولى عبد الحفيظ تمكن من اخماد ثورة أبي حمارة فان قبائل قوية قريبة من العاصمة ثارت عليه بسعايات بعض شيوخ الطرق وتحريض عصلاء فرنسا وحاصرته في قصره ، فلم ير بدأ من الاستنجاد بجيش الاحتلال الذي سارع الى نجدته بقيادة الجنرال موانيي واحتل فاس يوم 21 مايو سنة 1911 ثم اتفقت فرنسا وألمانيا يوم 4 نونبر من نفس السنة على التسليم للأولى في المغرب مقابل منع الثانية تعويضات ترابية في الكونغو ، واذ ذاك أملت فرنسا على الغرب معاهدة حماية وقعها السلطان المولى عبد الحفيظ والسفير الفرنسي رينيو يوم 30 مارس 1912 ( 11 ربيع الثاني 1330 هـ ) .

حافظت المعاهدة الممضاة على كيان المغرب الدولى ونفوذ السلطان الدينى والدنيوى ، ولكنها انتقصت كثيراً من السلط التى كانت تمارسها حكومته من قبل كالديبلوماسية والأمن والدفاع ، وأباحت لفرنسا أن تحتل من التراب المغربى ما تشاء ووكلت اليها ادخال ما تراه مفيداً من الاصلاحات الادارية والقضائية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية ، كما أذنت بلها بالتفاوض مع الحكومة الاسبانية في شأن المصالح التى تخصها بسبب موقعها الجغرافى أو ممتلكاتها على الشاطئء المغربي، والاحتفاظ لمدينة طنجة بصبغة خاصة ، وهكذا فقد المغرب بجرة قلم وبصورة ذات شكل قانونى استقلاله الذى حافظ عليه في ظل الاسلام مدة ثلاثة عشر قرنا ، ولكن هيهات هيهات أن يعترف شعبه الأبي بالوضع المزرى الجديد ، فما كاد خبر توقيع معاهدة الحماية يشيع حتى ثار الجيش الوطنى بالعاصمة يوم 17 ابريل 1912 على مدربيه الفرنسيين وفتك بهم بمساعدة الأهالى واضطرت فرنسا لتجريد حملة عسكرية قوية لاخاد الثورة ، وعينت الجنرال ليوطى المشهور بمهارته العسكرية والديبلوماسية مندوباً مقيماً عاماً بالمغرب ، فجاء وشرع ضباط الحماية وموظفوها في التصرف مندوباً مقيماً عاماً بالمغرب ، فجاء وشرع ضباط الحماية وموظفوها في التصرف تصرف الغالب المنتصر ، فلم ير السلطان المولى عبد الحفيظ بداً من التنازل عن تصرف الغالب المنتصر ، فلم ير السلطان المولى عبد الحفيظ بداً من التنازل عن

العرش ، فبويع أخوه السلطان مولاى يوسف يوم 14 غشت 1912 ( 29 شعبان 1330 ) وانتقمت فرنسا من فاس العاصمة الثائرة فنقلت المصالح الحكومية والادارية منها الى الرباط .

وشرعت فرنسا اثر قمع ثورة الجيش الوطنى فى تنظيم المغرب على الطريقة التونسية مستعينة بضباطها وخبرائها الأفارقة الذين سبق لهم العمل بالمستعمرات ولاسيما بالجزائر وتونس ، فعقدت مع اسبانيا اتفاقية 27 نونبر المستعمرات ولاسيما بالجزائر وتونس ، فعقدت مع اسبانيا اتفاقية 27 نونبر العالم المغرب بمقتضاها مقسماً الى منطقة حماية فرنسية ومنطقة حماية اسبانية (36) ومنطقة ادارة دولية (37) وأحدثت حكومة صورية تتركب تحت مراقبة مستشار فرنسى من صدر أعظم ووزيرين للعدلية والأوقاف ، وحكومة حقيقية تتركب تحت نظر المقيم الفرنسى العام من مديرين فرنسيين ، وقسمت البلاد تقسيماً ادارياً غريباً ، الى نواحى مدنية وأخرى عسكرية ، ومناطق أمن ومناطق خوف ، وانتصب المراقبون والضباط الفرنسيون فى كل مكان تمكنوا من احتلاله يحكمون البلاد يساعدهم فيما يخص شؤون الأهالى باشاوات بالمدن وقواد بالأرياف ، وطبقت القوانين والنظم الفرنسية على نطاق واسع ، واحتكر المستوطنون الفرنسيون التجارة والصناعة وسائر مرافق الاقتصاد ، بينما سلمت لطائفة منهم يسمون المعمرين أجود الأراضى الفلاحية استصلاحها لاستثمارها .

وحذت اسبانيا حذو فرنسا فيما يخص تنظيم وسبنلة منطقتها .

اما الشعب المغربى فانه استمات بكل مكان فى الدفاع عن حريت ومقاومة الغاصب المحتل ، وبهر الفرنسيين والاسبانيين والعالم أجمع بايمانه وصبره وشجاعته وما حقق من الانتصارات العظيمة رغم ضعفه المادى ولاسيما اثناء حرب الريف مما يستدعى الكلام عليه بتفصيل مجلدات طويلة ، ولم يلق السلاح الا سنة 1934 عندما احتلت فرنسا واسبانيا أقاليمه الجنوبية بعدما قضى 27 سنة فى كفاح مرير متواصل كلفه عشرات الألوف من الضحايا والشهداء .

<sup>36)</sup> كانت منطقة الحماية الاسبانية تشتمل على قسم يعتد من نهر ملوية الى المحيط الأطلسى على شاطىء البحر المتوسط ، وقسم جنوبى يمتد جنوبى وادى درعة من الدرجة الطولية 11 غربي كرينوتش الى المحيط الأطلسى ، أما اقليما الساقية الحمراء والداخلة ( وادى الذهب ) وقطاع سيدى يفنى فقد وافقت فرنسا اسبانيا على اعتبارها مستعمرات اسبانية .

<sup>37)</sup> هي منطقة طنجة التي حل محلها اقليم طنجة الحالي البالغة مساحته 334 كلم مربع .

ولكن قبل ان تتمكن فرنسا من اخماد انفاس النضال المسلح نشأت في البلاد حركة وطنية سياسية تشكلت في البداية بشكل ديني سلفي، وكانت تقوم على اكتاف جماعة من العلماء المخلصين والأعيان المتنوريين والشبان المثقفين المتحمسين الذين تأثروا كثيراً بالأفكار الاصلاحية التي كان يبثها كبار المصلحين المسلمين المعاصرين أمثال الأمير شكيب أرسلان والشيخ رشيد رضا والشيخ عبد القادر المغربي ، وقد عبرت هذه الحركة عن وجودها وقوة تأثيرها أكبر تعبير حين قامت مظاهرات عنيفة في كثير من مدن المغرب وأريافه اثر استصدار فرنسا للظهير المؤرخ في 16 مايو 1930 الذي يمنع الحكم بالشريعة الاسلامية في القبائل المسلمة التي يتكلم أهلها اللهجات البربرية ، وينشيء لها محاكم عرفية تستأنف أحكامها لدى المحاكم الفرنسية ، وتحولت الحركة الوطنية بعد تلك المظاهرات من شكلها الديني السلفي المحض الى شكلها الجديد ذي الطابع السياسي ـ الديني المزدوج .

وكان من حسن حظ المغرب يومند أن تولى ملكه ( 18 نونبر 1927 ) أمير شاب ممتلى ايماناً وحمية واخلاصاً ، هو صاحب الجلالة السلطان سيدى هحمد بن يوسف الذى أصبح يعرف بعد استرجاع الاستقلال بالملك محمد التخامس ، فقد أخذ بضبع الحركة السياسية وشجع مسيريها وقدم لهم مختلف المساعدات ، كما عمل جاهداً فى النطاق الذى كانت الحماية تسمح بالعمل فيه على تنمية الوعى وتيسير سبل العلم والثقافة على الشبان ، فأسست المدارس العربية الحرة وجددت نظم جامعة القرويين والمعاهد الدينية وحوربت الطرق الصوفية المنحرفة ومنعت من ممارسة بدعها ، وأنشئت المطابع ونشرت الكتب التاريخية والدواوين الشعرية التى تذكر بأمجاد الماضى وتعبر عن مطامح المستقبل ، ولم يمض الا وقت قصير على قضية الظهير البربرى حتى أصبح الوطنيون السياسيون يعملون داخل اطار حزب سياسى أطلق عليه اسم ( كتلة العمل الوطنيون السياسيون يعملون داخل اطار حزب سياسى أطلق عليه اسم ( كتلة العمل الوطنيون الناهضين والكهول والشيوخ التائقين الى رؤية وطنهم يكسر أغلال العبودية ويعود سيرته الأولى قوياً عزيزاً مكرماً .

ولما كان محرماً على المغاربة اصدار الصحف قررت كتلة العمل الوطنى اصدار مجلة بباريس لتنوير الرأى العام الفرنسي وتعريفه بما يجرى

فى المغرب من مظالم وما ثم ، فصدرت مجلة ( مغرب ) التى جمعت حولها ثلة من احرار فرنسا اليساريين ، ثم احتالت الكتلة حتى اصدرت بفاس جريدة (عمل الشعب ) باللغة الفرنسية باسم سيدة فرنسية الجنسية متزوجة بمواطن مغربى ، ولما تأسست بالمنطقة الخاضعة لحماية اسبانيا كتلة عمل وطنسى اتفق رجال الكتلتين على اصدار مجلة وجريدة باللغة العربية فصدرت بتطوان مجلة ( السلام ) وجريدة ( الحياة ) ، وكان لصدور تلك المجلات والجرائد الأثر المرغوب والصدى المطلوب فى الداخل والخارج .

وفى الوقت نفسه شهدت البلاد تأسيس جمعيات ثقافية ورياضية وفنية وتقرير الاحتفال بذكرى جلوس جلالة الملك على العرش وقيام عدد من العلماء بالقاء دروس دينية ومحاضرات علمية بالمساجد والنوادى ، وقد كانت السلطات الفرنسية تضيق ذرعاً بهذه الجمعيات والدروس والمحاضرات والجرائد والمجلات فتمنعها ، ولم تقر منها الا الاحتفال بذكرى التتويج المسمى ( عيد العرش ) رعياً لشخص المحتفى به ومقامه :

ولما ظهر لكثير من الفرنسيين ان الانتقادات التي تشنها كتلة العمل الوطنى بواسطة صحفها وعرائضها ونداوتها انما هي عمل سلبي يدل على الاستياء من نظام الحكم المباشر ولا يعبر عن الرغبات الحقيقية التي يراد تعويضه بها ، وبدأت الصحافة الاستعمارية تتهم الوطنيين المغاربة بالتهييج من أجل اشياء لا يستطيعون هم أيضاً تحديدها قررت الكتلة تحدى السلطات الفرنسية بوضع برنامج للاصلاحات عرضته في سر على الطبقات الحية في البلاد للملاحظة والموافقة ، ثم قدمته في نونبر 1934 الى القصر السلطاني والمندوبية الفرنسية بالغرب ووزارة الخارجية بباريس باسم ( مطالب الشعب المغربي ) .

وكان برنامج الاصلاحات أو مطالب الشعب المغربى يشتمل على خمسة عشر فصلا تتعلق بالاصلاحات السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والحريات العمومية والفردية الخ التى تستهدف الغاء جميع مظاهر الحكم المباشر وتوحيد النظامين الادارى والقضائي لجميع البلاد وتقديم المغاربة في جميع فروع الادارة والفصل بين السلطات التى يقوم بها الباشوات والقواد واحداث مجالس بلدية واقليمية وغرف تجارية ومجلس وطنى .

وقد كان لتقديم هذه المطالب صدى عميق فى الأوساط الفرنسية والمغربية وأمرت الحكومة الفرنسية مندوبيتها بالرباط بدراستها وتوجيه تقرير عنها ، فطبعتها هذه ووزعتها على الادارات المختصة ، وألفت لجاناً لدراسة كل فصل منها ، ونالت بعض الفصول استحسانا كاملا ، ولكن الفرنسيين ترددوا في تنفيذها رغم القبول الحسن الذي حظيت به في الجملة، لأنهم كانوا يتصورون ما يؤول اليه تنفيذها ، وقد عبر عن ذلك السيد جيراردان مستشار جلالة السلطان اذ قال : ( ان تلك المطالب تشتمل على ثلاثة أقسام : قسم يمكن تنفيذه من الآن ، وقسم يمكن تنفيذه ولكن بعد حين ، اما القسم الثالث فلا يمكن تنفيذه لأننا لا نريد الجلاء عن المغرب من تلقاء أنفسنا ) !

والحقيقة أن سلطات الحماية لم تنفذ من تلك المطالب شيئاً في العاجل ولا في الآجل ، بل بلغ الغرور بالمستوطنين الفرنسيين الى المطالبة بتمثيل برلماني لهم في المغرب على اثر اصطدام وقدع بين ممثليهم وبين المقيم العام في شهر نونبر سنة 1935 وقد فضحت كتلة العمل الوطني المكيدة بكل ما أوتيت من قوة وجهد ، ووجدت تعضيداً كبيراً من جلالــة السلطان وحكومته ، وأدى الحال الى دراسة القضية في البرلمان الفرنسي ، ولما عجز المقيم العمام السيد بونصو عن ارضاء مستوطنيه وقمع المغاربة عزلته حكومته في يبراير 1936 واستبدلت به شخصية استعمارية شهيرة برعونتها وقسوتها ، هي شخصية مارسيل بيرتون الذي صرح وهو يتأهب للسفر من مرسيليا إلى الدار البيضاء في شهر ابريل أنه فخور بقضائه على الحزب الدستوري التونسي ، وانه ينوى القضاء على الكتلة الوطنية في المغرب ، وان القوة والعنف هما الشعار الذي يجب أن يتبع في سياسة الأهالي بشمال افريقيا ، ولكنه لم يكد يصل الى المغرب حتى نجحت الجبهة الشعبية في الانتخابات بفرنسا وألف ليون بلوم حكومته اليسارية الشهيرة ، ولما جرت أولى المقابلات بين المقيم الجديد وممثلي كتلة العمل الوطني اعرب خلال ثلاث ساعات من الكلام عن كل ما تكنه نفسه من حقد على الوطنيين التونسيين واليساريين الفرنسيين، فلما انقضت المقابلة اذاعت الكتلة فحواها فكانت عواقبها وخيمة عليه.

وفى تلك الاثناء حل دور انعقاد مؤتمر الطلبة المنتمين لـ (جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين بفرنسا ) وكان مقرراً أن ينعقد في تلك الدورة

بالمغرب خلال شهر شتنبر 1936 وحاول بيرتون أن يستغل فرصة انعقاده ليحضر حفلته الافتتاحية ويلقى فيها خطاباً يضمنه برنامج عمله فى التعليم، ولكن المؤتمر رفض حضوره وخطابه، فغضب وقرر منج المؤتمر، فعقدت بدله مؤتمرات سياسية احتجاجية لم تر الحكومة الفرنسية بعدها بدأ من اقصائه عن مندوبيتها السامية بالمغرب وتعيين الجنرال نوكيس مقيماً عاماً بدله.

وحدث في صيف تلك السنة حادث مهم كانت له تبعات سياسيسة عاجلة واخرى آجلة ، هو ثورة الجنرال الاسباني قرانسيسكو فرانكو على الحكم الجمهوري واستيلاء حركته على منطقة الحماية الاسبانية بالمغرب ، وقد سلك الثوار الاسبانيون في البداية مسلك الحذر حيال كتلة العمل الوظني في تلك المنطقة ، ثم عدلوا سياستهم بعد ما رأوا وقوف اليساريين الفرنسيين الي جانب النظام الجمهوري فعينوا في منصب المندوب السامي الكولونيل بيكبيدير الذي كان يفتخر بانه من تلاميذ المرشال ليوطي ، فدشن في تطوان بيكبيدير الذي كان يفتخر بانه من تلاميذ المرشال ليوطي ، فدشن في تطوان وان كانت سياسته قسمت الكتلة الى حزبين سياسيين أحدهما سمى حزب الصلاح الوطني ، والآخر دعى حزب الوحدة المغربية .

أما في منطقة الحماية الفرنسية فان كتلة العمل الوطنى والت اتصالاتها بالسؤولين عن الجبهة الشعبية ، وبعثت وفداً الى باريس للاتصال برجال حكومتها ولكنه عاد دون طائل لا يحمل معه الا الوعود والأمانى ، وفى الحين شرعت الكتلة في عقد تجمعات في مختلف المدن المغربية لشرح المبادىء التي تدعو اليها وتبيين الفايات التي تسعى في الوصول اليها ، وعقدت مؤتمراً خارقاً للعادة يوم 25 اكتوبر 1936 وضعت خلاله مطالب مستعجلة وتقرر طواف الإعماء الوطنيين بمختلف مدن المغرب وأريافه لتنوير الرأى العام واستكتاب عرائض التأييد ، ولما وصل المقيم العام الجديد الجنرال نوكيس في نفس الشهر الى الرباط قدمت له تلك المطالب صحبة كتاب تقديم فوعد بالنظر فيها وتعقيق ما يمكنه من رغبات الشعب المغربي بعد رجوعه من سفر يعتزم القيام به الى باريس ، ولكنه أمر \_ بدل ذلك \_ بمنع مؤتمر كانت تعتزم كتلة العمل الوطني عقده بالدار البيضاء يوم 17 نونبر 1936 للمطالبة بحق المفاربة في اصدار الصحف والمجلات ، ثم أمر باعتقال السادة علال الفاسي ومحمد بن الحسن

الوزاني ومحمد البزيدي ، فوقعت مظاهرات صاخبة بمدن عديدة اصطدم فيها الوطنيون بالقوات الاستعمارية التي اعتقلت مئات منهم ، ثم اضطر بتدخل السلطان وتعليمات حكومة الجبهة الشعبية الى تسريح الجميع قبل ان يعضى شهر على اعتقالهم ، واذن باصدار بعض الصحف فتنفس الوطنيون الصعداء وشرعوا ينظمون صفوفهم ، وهال المندوبية الفرنسية اقبال المواطنين على الانخراط في الكتلة وعدم تأثرها بانسحاب الاستاذ محمد بن الحسن الوزاني منها وتأسيسه لحركة قومية منفردة ، فاستصدرت يوم 17 مارس 1937 قراراً بحل الكتلة بدعوى أنها تتا مرعلى الملك ، ولكن رجال الكتلة واصلوا العمل معطين لحركتهم اسم ( الحركة الوطنية لتحقيق المطالب ) ثم عقدوا اجتماعاً في شهر ابريل بالرباط وقرروا تأسيس ( الحزب الوطني لتحقيق المطالب ) وفتحوا له مراكز في جميع جهات المملكة وشرعوا في تسجيل المنخرطيان وأسسوا عدداً من اللجان الفرعية استطاعت في أمد قصير أن تنجز عدداً من المشاريع التقدمية ولاسيما في ميدان التعليم، فتحركت السلطات الاستعمارية للعمل ، واعتبرت الحزب الجديد امتداداً للكتلة الممنوعة ، واغتنمت الإقامة العامة قيام مظاهرات بمكناس في شهر غشت احتجاجاً على اغتصاب ماء وادى أبى فكران لفائدة المعمرين الفرنسيين ، فأطلقت جنود اللفيف الأجنبي وفرق المستعمرات على الأهالي يفتكون بهم فتكاً ، ولكن المظاهرات امتدت الى جميع الجهات ، وشاركت فيها القبائل البربرية التي كانت فرنسا تعلق على ولائها كبير الآمال فقابلها الفرنسيون بقمع شديد قتل خلاله العشرات من الوطنيين واعتقل المئات ، واثر ذلك عقد الحزب بالرباط يوم الأربعاء 13 أكتوبر 1937 ( 7 شعبان 1356 هـ ) مؤتمراً حضره نواب شعبه بجميع بلاد المغرب لدراسة الحالة الراهنة وتقرير الخطة التي يجب انتهاجها ازاء سلطات الحماية ، وقد وافق المؤتمرون على ميثاق وطني بلغ في الحين الى المندوبيـــة الفرنسيــة فارتاعت له ، وأصدر المقيم العام يوم 25 أكتوبر قراراً باعتقال السادة : علال الفاسي ، وبعض رفقائه في الكفاح ، فثارت البلاد وسقط الضحايا بالعشرات ، واعتقل الوطنيون بالألوف ونقلوا الى الصحراء والسجون المعدة لكبار المجرمين، ونفي الأستاذ علال الفاسي الى مستعمرة الكابون بافريقيا الاستوائية ، واعتقل أيضا الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني ونفي الى الصحراء وظلا منفيين حتى

وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ، وعاشب البلاد منذ ذلك التاريخ تحت وطأة حصار عسكرى شديد .

ولم تفد حركة الاحتجاج التي قام بها العالم الاسلامي وبعض أقطار أوربا شيئاً في حل الأزمة ، فقد كان الجو في أوربا ينذر بقرب نشوب الحرب ، وانصرفت أفكار المسؤولين الفرنسيين الى التأهب والاستعداد لمواجهة الخطر الفاشيستي ـ النازي المتصاعد ، فلما أوقدت نار الحرب العالمية الثانية في خريف سنة 1939 أعلن جلالة السلطان تأييده للحلفاء وتضامن معه الوطنيون في هذا التأييد ، وكانت سياسة رشيدة منه رحمه الله درأت عن المغرب كثراً من الأخطار والمكاره في تلك الظروف العصيبة ، ومع أن جلالته وقادة الوطنية رفضوا التعاون مع المحور بعد انهزام فرنسا ولم يلتفتوا الي عروضه فان الفرنسيين لم يحيدوا عن خطتهم ولم يخطر ببالهم ان يكافئوا المغاربة على مساهمتهم في المجهود الحربي وتضحيتهم الكبيرة في ميادين القتال ، ولذلك لم يكن من المعقول أن يظل المغاربة لائذين بالصمت الى ما لا نهاية له ، سيما وأن الحلفاء الانكليز والأمريكيين الذين نزلوا بالشمال الافريقي يوم 8 نونبر سنة 1942 كانوا يملأون الدنيا دعاية لحرية الشعوب واستقلالها ، وكان المنطق الطبيعي أن ينبذ المغرب سياسة الاصلاحات الجزئية ويطلب الاستقلال الكامل الناجز ليمكنه أن يصلح نفسه بأيدى ابنائه وفق ما يبتغون هم لأنفسهم لا ما يبتغي لهم الغير ، ولما بدأت العناصر الوطنية تتحرك في الخفاء أوحى اليها جلالة السلطان سبيدي محمد بن يوسف أن تطالب بالاستقلال ، فأعدت وثيقة بهذا المعنى رفعها يوم 11 يناير سنة 1944 الى جلالة السلطان وممثل فرنسا وحلفائها نواب حزب الاستقلال الذي أسس في نفس اليوم ، وقد لقيت الوثبقة تأييداً كاملا من القصر الملكي، واستدعى جلالة السلطان مجلساً وزارياً لدراستها يوم 13 يناير وعين وزيرين للاتصال بشأنها مع ممثلي فرنسا ومـع اللجنـة التنفيذية للحزب الجديد ، في حين كانت الوفود والعرائض ترد على القصر الملكي من جميع نواحي المغرب مؤيدة متضامنة .

أما الفرنسيون فقد ذهلوا من مضمن الوثيقة ولكنهم لم يحركوا ساكنا خشية من ان تتدخل قوات الحلفاء لفائدة الوطنيين المغاربة كما تدخلت من

قبل فى سوريا ولبنان ، حتى اذا تأكدوا من عدم تدخلهم طلب كابريال بيو مقيم فرنسا العام مقابلة السلطان يوم 18 يناير وأبلغه رفض اللجنة الوطنية للتحرير الوطنى تغيير نظام الجماية واستعدادها فقط لادخال اصلاحات ، ثم نشرت الاقامة العامة بلاغاً بذلك وصار الجميع يتوقع قيام السلطات الفرنسية بحركة قمع ، وفى مساء يوم 28 يناير حينما كان السيد ماسيكلى المفوض الوطنى فى الخارجية الفرنسية يعلن قبول فرنسا مشروع اصلاح مستعجل بالمغرب كان الولاة العسكريون يعتقلون مسيرى حزب الاستقللال بتهمة الاتصال بالعدو! ولم يكد نبأ اعتقالهم يشيع صباح اليوم التالى حتى أضربت البلاد واهتاجت الأفكار وبدأت السلطات الفرنسية تتحرش بالناس وتستفزهم فوقعت مظاهرات واشتباكات بين الوطنيين والقوات الفرنسية استشهد فيها عشرات من الوطنيين الأبرار واعتقل الآلاف وأبعدوا الى السجون والمنافى وبدأت المحاكم العسكرية تصدر أحكامها بالإعدام الذى نفذ فى البعض منهم.

وبعد مرور بضعة أيام أعلن المقيم العام عزمه على ادخال الاصلاحات ثم جاء السيد ماسيكلي يؤكد للسلطان قبول فرنسا لادخالها ، ولما بدأ المقيم يوم 22 مارس يترأس اللجان الاستشارية التي تدرسها ظهرت تفاهتها وأيقن المغاربة أن فرنسا تسخر من نفسها لا منهم ، ومع ذلك لم ينفذ منها شيء يلفت النظر ويحس المغاربة أن فيه نوعاً من الترضية لهم ، بل زادت الحالة سوءاً عند ما منح المستوطنون الفرنسيون حق المشاركة في انتخاب المجلس التأسيسي الفرنسي ، وتوالت الاحتجاجات من السلطان والهيات الوطنية على ذلك .

وانتصر الحلفاء في الحرب واستردت شعوب كثيرة حريتها وسيادتها، ووضع ميثاق الأمم المتحدة كدستور يضمن للبشرية جمعاء حياة حرة كريمة مثلى، فكان لزاماً على فرنسا أن تبدل مندوبها المقيم الذي فسل في فسرض (اصلاحات) مزيفة سواء بطريق الرفق أو بطريق العنف وان تفعل شيئاً ما تظهر به للدول أنها وفية لميثاق الأمم المتحدة سائرة بمستعمراتها وبلدان حمايتها نحو الحرية والتقدم، فعزلت كابريال بيو، وعينت السيد اريك لابون مندوباً مقيماً عاماً، وهو أحد ديبلوماسيها المشهورين الذين سبقت لهم الخدمة بالمغرب وممن يهتمون كثراً بالتنمية الاقتصادية، فكان من أعماله

الأولى ارجاع الأستاذ علال الفاسى وغيره من الزعماء الوطنيين من منافيهم والسماح للمغاربة باصدار الصحف ولكن مع خضوعها للرقابة المفروضة على المطبوعات ، فاستبشر الناس خيراً بهذا الانفراج ، وحسبوا ان المقيم العام الحديد جاء بسياسة متحررة ، ولكن الخيبة عادت تساور النفوس بمجرد ما بدأت اتصالاته بالوطنيين ، اذ ظهر ان الرجل لا يحمل فى حقيبته الا برامج تنمية اقتصادية لفائدة دولته ، وبرامج ( اصلاحات ) موجهة بمقتضى العقلية الاستعمارية ، فقد كانت الخطة التى اهتدى اليها الفرنسيون لحل مشاكلهم بالمستعمرات وبلدان الحماية هى اشراك ( الأهالي ) فى التدبير والتقرير مع المستوطنين الفرنسيين ، ولكن بعد الاعتراف مسبقاً لهاؤلاء بكافة الحقوق السياسية ، ومعنى ذلك الاشتراك فى السيادة (38) على تلك الأوطان مع أهلها ، وهذا أقصى ما طرأ على العقلية الاستعمارية الفرنسية من تطور بعد الحرب العالمة الثانية !

ولقد كان من المقرر ان يزور جلالة السلطان في ربيع سنة 1947 طنجة بعدما انسحبت منها الجيوش الاسبانية التي احتلتها اثناء الحرب وعاد اليها نظامها الدولي السابق. ولم يكن الفرنسيون يجهلون أهمية هذه الزيارة وعواقبها الوخيمة على سياستهم، ولكنهم لم يجدوا بداً من الموافقة عليها، بيد أنهم دبروا مكيدة وحشية للحيلولة دونها يوم 7 أبريل، فقد أطلقوا الجنود السنيغاليين على الأحياء العربية بالدار البيضاء يقتلون النفوس وينهبون الأمتعة، ولم يعيدوهم الى معسكراتهم بعد عشر ساعات حتى قتلوا أكثر من 2000 مغربي فيهم المرأة المحجبة والعجوز المسن والولد الرضيع، ومع ما خلفه هذا الاعتداء من شعور الأسي والسخط في النفوس سافر جلالة السلطان يوم الأربعاء 9 أبريل سنة 1947 الى طنجة صحبة ولى عهده صاحب السمو الملكي أمير الأطلس مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته وحاشيته، وبعد ما تغدي جلالته بظاهر أصيلة مع ابن عمه وخليفته بمنطقة الحماية الاسبانية صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن تابع سيره الى طنجة فدخلها في العشية واستقبل من أهلها استقبالا حماسياً، ثم قابل السلك الديبلوماسي والقنصل صباح يوم الخميس 10 أبريل وألقي خطابه التاريخي الشهر الذي أكد فيه صباح يوم الخميس 10 أبريل وألقي خطابه التاريخي الشهر الذي أكد فيه صباح يوم الخميس 10 أبريل وألقي خطابه التاريخي الشهر الذي أكد فيه صباح يوم الخميس 10 أبريل وألقي خطابه التاريخي الشهر الذي أكد فيه

La Cosouveraineté (38

صبغة المغرب العربية ، وضرورة تحقيق وحدته الترابية وتحقيق أمانى شعبه وتأسيس نظام حكم ديمقراطى ، كما خطب المومنين وأم بهم يوم الجمعة بعده ، بينما كان صاحب السمو الملكى الأمير مولاى الحسن وشقيقته الأميرة للاعائشة يلقيان فى تلك الأيأم خطبا شبيهة المعنى بخطب والدهما ، ثم عاد جلالته الى الرباط يوم الأحد 13 أبريل .

وقد كان للنجاح الذى أحرزته هذه الزيارة الملكية وقع أليم فى نفوس الفرنسيين ، الشيء الذى جعل السيد رماديى رئيس الحكومة الفرنسية يهذى فى التعليق عليها هديان المحموم ، ويقرر اعفاء المقيم العام السيد اريك لابون من منصبه ولما تمض على رجوع السلطان الا بضعة أيام .

واختارت الحكومة الفرنسية الجنرال ألفونس جوان مندوباً مقيماً عاماً ، وهـو ابن دركي ومن مواليد الجزائر ، حـاد الطبع عصبي المزاج ، يتشبع في منتصف القرن العشيرين بأفكار رواد الاستعمار الاولين أمثال بيجو ولاموريسيير وبليسي وكافينياك ، لا يحس بالتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الـذي طرأ على العالم في هذا القرن ، وأقل مايصفه به المؤرخ المتجرد النزيه أنه نذل لئيم ، وكانت الخطة التي جاء لتنفيذها تستهدف فرض اصلاحات على أساس اقتسام السيادة ولو أدى الحال الى تنازل اختياري من السلطان عن العرش أو خلع تأمر به السلطات الفرنسية (39) ومن الاتصالات الأولى التي أجراها المقيم العام الجديد تبين جلالة السلطان وشعبه أن المغرب مقبل على أعمال عنف، فقد بات المقيم يجادل حتى في حضور السلطان حفلات تدشين المدارس وتلقيب صاحب السمو الأمر مولاي الحسن بأمر الأطلس وولي العهد ، وبلغت به العجرفة الى التطاول على السلطات التي يستمسك بها الملك والتي لم يخطر بيال أي مقيم سبقه أن يتطاول عليها ، كتسمية الموظفين المغاربة واعفائهم ، وكانت نشاطات الوطنيين بالخارج وحملات الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة على سياسة فرنسا وبوادر تدويل القضية الوطنية لا تزيد الجنرال الاكلباً وسعاراً ، واستمر الوضع يتأزم حتى استدعى السلطان لزيارة فرنسا

Maréchal Juin: Le Maghreb en Feu (P. 72) (39

نى خريف سنة 1950 ولكن سيدى محمد بن يوسف لم يقبل الدعوة حتى أكد له أن مستقبل المغرب سيكون من بين القضايا التى يتذاكر فيها مع المسؤولين الفرنسيين أثناء تلك الزيارة ، وسافر السلطان على ظهر سفينة حربية وبعد اقامة قصيرة ببوردو توجه الى باريس يوم الثلاثاء II أكتوبر ، وقوبل فى كل مكان حل به بحفاوة كبيرة ، ولما قدم مذكرته الأولى الى الحكومة الفرنسية جاء الجواب عنها يوم II أكتوبسر خاليا من أية اشارة الى مستقبل المغسرب ، أما المذكرة الثانية التى أرسلها بعد ذلك فانه لم يتلق عنها فى فرنسا أى جواب ، وعاد سيدى محمد بن يوسف الى المغرب فوصل الدار البيضاء يوم 9 نونبر واستقبل من طرف شعبه استقبال الفاتحين .

وقد لوحظ باستغراب شدید تخلف باشا مراکش الحاج التهامی الکلاوی وقائد آخر من اقطاعیی الجنوب بفرنسا واجراؤهما محادثات مع المسؤولین الفرنسیین ، وان الکلاوی لم یحضر لتحیة ملکه عند رجوعه الی الدار البیضاء کما لم یشارك فی حفلات عید العرش الشیء الذی دل علی أن هناك مؤامرة تدبر فی الخفاء .

وفعلا توالت الاحداث المزعجة بسرعة ، فغى شهر دجنبر طرد المقيم العام نواب حزب الاستقلال من مجلس شورى الحكومة لمجرد انهم حللوا فصول الميزانية تحليلا موضوعياً عده المقيم ماساً بكرامة فرنسا ، وبعد ذلك بقليل طرد السلطان سيدى محمد بن يوسف باشا مراكش من القصر لما طلب منه في قحة أن يتخلى عن الوطنيين ويخلى بينه وبينهم في ايالته ، واذ ذاك أنشأ الكلاوى بايعاز من السلطات الفرنسية حركة انضم اليها صنائع فرنسا من باشوات وقواد ، وعبأ المراقبون والضباط الفرنسيون فرسان القبائل لهذه الحركة وأمروهم بالمرابطة حول فاس والرباط ، ثم اذاعت الدعاية الفرنسية أن أرياف المغرب ( تحركت ) ضد السلطان الذي يعرقل الاصلاحات وفي يوم الجمعة 26 يناير قدم المقيم العام للسلطان لائحة مطالب يرى من الضروري الاستجابة لها ، وبعد مداولات واتصالات برئيس الجمهورية الفرنسية قدم الى السلطان انذار ثان بقبول مطالب المقيم ينتهى اجله في الساعة السادسة من السلطان انذار ثان بقبول مطالب المقيم ينتهى اجله في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 25 يبراير 1951 ولم يكن لسيدي محمد بن يوسف أي خيار

فاما أن يقبل المطالب وأما أن تخلى فرنسا بينه وبين شعبه الناقم منه بزعمهم، فوافق جلالته عليها اجتناباً لكارثة كان متأكداً انها ستحل بشعبه قبل أن تحل بشخصه وعرشه .

وأحاطت الدعاية الفرنسية قبول السلطان مطالب المقيم الفرنسي بهالة من التزييف والتبجح وأعطته صورة انتصار ما كان ليفخر به في الحقيقة جندي بسيط فأحرى ضابط عظيم ، ولكن نشاط الوطنيين المغاربة بالخارج ووقوف الدول العربية والاسلامية الى جانب المغرب في تلك المحنة كشف الستار عن حقيقة الوضع في المغرب والطريقة التي انتزع بها المقيم موافقة السلطان ، ومهما يكن فان ضغط الفرنسيين بذلك الشكل السافل على ملك كريم وشعب يريد الانعتاق والتحرر جعل الشعب المغربي يفكر جدياً في ركوب متن العنف لطرد المحتلين ، كما جعل الحكومة الفرنسية تفكر جدياً في أن تبعد عن المغرب الجنرال جوان الذي كانت له صلاحيات عسكرية واسعة في الشمال الافريقي والذي كان نفوذه المتصاعد لدى غلاة المستعمريين في الصكريين ومدنيين ما بالمغرب العربي بدأ يثير الخوف في نفوس رجال الحكومة في باريس .

وبالفعل أعلن بباريس يوم 28 غشت 1951 بعد مخاتلات ومراوغات عن اعفاء الجنرال جوان وتعيين الجنرال كيوم خلفاً له في الاقامة العامية ، والمقيم الجديد هو أحد ضباط الأمور الأهلية المشهورين الذين اتسعت آفاق معرفتهم بالمغرب حتى صاروا لا يعرفون عنه شيئاً ، وقد تقلب فيه في مناضب كثيرة سياسية وعسكرية وادارية ، ونظرته اليه والى أهله لا تختلف عن نظرة سلفه الذي اقترح تعيينه على حكومته فاستجابت له استعجالا لخروجه منه ، وقبل أن يصل الى المغرب كانت القضية المغربية تسير قدماً في طريق التدويل ، فقد قررت الجامعة المغربية في دورتها المنعقدة بالاسكندرية يوم 12 غشت رفعها الى منظمة الأمم المتحدة ، ولما وصل المقيم الجديد يوم 2 أكتوبر ظهر من التصريح الذي أدلى به في ذلك اليوم ومن تصريحاته الأخرى وهو يزور المدن والارياف المغربية أنه نسخة طبق الأصل لسلفه ، فقد كان يندد بالوطنيين في كل مكان ويرميهم بالتعصب الديني والسلالى ، ويدعي انهم يندد بالوطنيين في كل مكان ويرميهم بالتعصب الديني والسلالى ، ويدعي انهم

لا يمثلون المغاربة ، وآلي على نفسه أن ( يوكلهم التبن ) وسعى جاهداً في اثاره العصبية السلالية بين البربر والعرب جاهلا أو متجاهلا انهم جميعاً يشتركون في بغض المستعمرين ، ولما كانت القضية المغربية تعرض على انظار الأمم المتحدة نظمت سلطات الحماية يوم I نونبر انتخابات الغرف التجارية على طريقتها فقاطعها التجار مقاطعة أذهلتها ، وأثس ذلك اجتمع القسم الفرنسي من مجلس شورى الحكومة للنظر في مشروع الميزانية فأعاد ممثلو الجالية الفرنسية المطالبة بتأسيس تمثيل برلماني لهم في المغرب يكون لهم فيه الى جانب المغاربة حق التقرير ، ومن أغرب حوادث تلك الظروف أن السلطات الاستعمارية اعتقلت خطباء المساجد بالمغرب وأرسلتهم الى السجون لا لذنب سوى دعائهم في خطبة جمعية لدولة ليبيا بمناسبة ارتقائها الى مصاف الدول الحرة ، كما اعتقلت الآلاف من المواطنين الذين تظاهروا يوم 30 مارس 1952 بمناسبة حلول الذكري الأربعينية لفرض الحماية ، وازاء ازدياد الضغط والقمع عاد جلالة السلطان يوم 14 مارس فبعث الى رئيس الجمهورية الفرنسية مذكرة يطلب فيها اعادة النظر في معاهدة سنة 1912 فكان الجواب الفرنسي هذه المرة سلبياً أيضا ، وسارت الأمور وهي تتأزم أكثر فأكثر ، وبدأ الاستقلاليون يقومون ببعض الأعمال الفدائية ضد الخونة والمارقين ، وبلغت الأزمة ذروتها عندما اذيع صبيحة يوم 5 دجنبر 1952 نبأ اغتيال الزعيم التونسي فرحات حشاد على أيدي عصابة فرنسية ، فقرر حزب الاستقلال شن اضراب عام يوم 8 دجنبر تضامناً مع الشعب التونسي في مصابه الأليم ، ولكن العواطف انفجرت في ليلة ذلك اليوم ونهاره من الجانبين ، اذ جرت بين الوطنيين والاستعماريين اشتباكات قتل فيها بعض الأوربيين واستشهد أكثر من 500 وطني في حي الكاربير سانترال بالدار البيضاء وحده ، واعتقل الزعماء النقابيون المغاربة واتباعهم في نفس اليوم اثناء تجمع عقدوه بالدار البيضاء وسلم عدد منهم الى المستوطنين الفرنسيين فمزقوا آرابهم في الشوارع تمزيقاً (40) ، وقد وجد الجنرال كيوم في هذه الحوادث الفرصة التي كان ينتظرها ، فعطل الصحف الوطنية ، وأمر باعتقال الاستقلاليين البارزين

Lynchage (40

في جميع المغرب وارسالهم الي المنافي والسجون ، وأوعز الي أبواق دعايته بالمغرب وفرنسا بشن حملة على ملك المفرب وولى عهده اعتقاداً منه ( أن الأفعى لا تموت الا بقطع رأسها ) فكانت الصحف الاستعمارية تنادى بنفي محمد بن يوسف واعدام ولى عهده الأمير هولاى الحسن ، ثم شرع في تنفيذ مخطط يستهدف نفى السلطان وأسرته ونصب دمية طيعة على العرش مستعيناً بباشا مراكش وعبد الحي الكتاني شيخ الطريقة المعروف ، فتم له ما أراد ظهرة يوم 20 غشت 1953 فنفى السلطان وأسرته الى كورسيكا وأجلس محمد بن عرفة على العرش ، فكان يوم ذلك الحادث الجلل يوم بداية ( ثورة الملك والشعب ) التي استمات فيها المغاربة دفاعاً عن ملكهم ووطنهم متحملين ما يطول الحديث عنه من التضحيات ، واضطرت فرنسا أن تعزل بعد ذلك الجنرال كيوم وتعين مقيماً بعد مقيم كان كل واحد منهم يفشل في مهمته لأن الشعب المغربي لم يكن يريد بملكه الشرعي وحريته بديلا ، ولما اشتد عليها سخط الرأي العام الدولي وضاقت بها السبل في المغرب سيما بعد انشاء جيش التحرير الوطني الذي شرع في مهاجمة المراكز الفرنسية بالأرياف تعزيزاً لحركة المقاومة في المدن لم تر بدأ من الاذعان للحق وأنفها راغم ، فأعادت الى المغرب السلطان سيدى محمد بن يوسف يوم الأربعاء 16 نونبر 1955 ( 1 ربيع الثاني 1375 ) من منفاه الثاني بجزيرة مدكسكر على أساس الاعتراف بحرية المغرب وسيادته ، فكان يوم وصوله الى الرباط والأيام التي تلته أياماً خالدة مشهودة .

وشرع السلطان الذى أصبح منذ ذلك التاريخ يدعى بصاحب الجلالة الملك فى اتخاذ التدابير العملية لجعل الاستقلال المستعاد حقيقة ملموسة ، وكان عليه أن يبدأ من الصفر ويعمل فى حذر بالغ ، فألف حكومة وطنية يوم السبت 17 دجنبر ( 2 جمادى الأولى ) جعل لها ثلاث مهمات : تدبير الشؤون العامة ، ووضع أنظمة ديموقراطية على أساس الانتخباب وفصل السلط ، والتفاوض لتحديد نظام الاستقلال ، ثم عين عمال الأقاليم بعد يومين ، وتسلم الموظفون المغاربة السلط من الفرنسيين الذين لم يبقوا محتفظين الا بالشرطة والجيش والديبلوماسية ، وبعد ذلك جرت مفاوضات بباريس اسفرت يـوم الجمعة 2 مارس 1956 ( 19 رجب ) عن صدور تصريح مغربي ـ فرنسي مشترك

يلغى عقد الحماية ويعلن استقلال المغرب ووحدة ترابه ، كما جرت مفاوضات أخرى بمدريد اسفرت يوم السبت 7 أبريل (25 شعبان) عن صدور تصريح مغربى ـ اسبانى مشترك بنفس المعنى ، واذ ذاك أنشأ جلالة الملك وزارتى الخارجية والدفاع وانشأ جيشاً وطنياً ( 14 مايو ) ووضع مغربياً على رأس مصالح الشرطة .

ولكن المغرب المستقل الجديد وجد نفسه منذ تلك الساعات السعيدة أمام مشاكل لا حصر لها ، وقد أبت الدولتان الحاميتان أن تعيدا اليه أجزاء واسعة من ترابه الوطني اغتصبتاها في ظروف خاصة ولأسباب معينة وضداً على جميع المعاهدات الدولية ، فاسبانيا احتفظت باقليم طرفاية ولم تسلمه الا سنة 1958 كما احتفظت بالساقية الحمراء ووادى الذهب وقطاع يفني وجميع الجيوب الواقعة في الشمال (41) وفرنسا لم تكتف بالاحتفاظ بما اقتطعتــه شرقاً وجنوباً وألحقته بمستعمراتها بل دفعت خط الحدود إلى الشمال امتثالا لمقتضيات ستراتيجية أملتها عليها الحرب التي كانت تخوضها يومئذ فيي الجزائر ، فكان هذا العمل سبب النفرة التي حدثت بين المغرب وبين جارته الجزائرية فيما بعد ، ومع كل العراقل والصعاب سار المغرب تحت قيادة ملكه يحقق المكاسب تلو المكاسب ، فقد نظم الحكم فيه على أساس دستور ، وأجليت الجيوش الفرنسية والاسبانية والأمريكية عن القواعد التي كانت تحتلها ، وحرر الاقتصاد من التبعية، وأقيمت العدلية على أسس عصرية، وانتشرالتعليم على تعدد أقسامه ، واعترف للشعب بكافة الحقوق والحريات ، وقويت التجهيزات المادية، وصار للمغرب صوت مسموع على الصعيد الدولي ، وكان الفضل في كل ذلك يرجع الى شدة الالتحام وقوة التجاوب بين جلالة الملك محمد الخامس والشعب المغربي، حتى اذا توفاه الله عشبة يوم الأحد 26 يبراير 1961 ( 10 رمضان 1380 ) سار ولى عهده صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني على هديه ، جاداً مجتهداً في تحقيق التقدم المادي والرقى المعنوى لأمته ، صارفاً زهرة شبابه وثمرات ثقافته وتجربته في سبيل اعزازها واسعادها ، وجعل في السنين الأخيرة التنمية شعاره ، وهو دائب على تعهد غروسها التي لن تلبث أن تؤتي أكلها في مستقبل قريب .

<sup>41)</sup> سبتة ومليلية وجزر ملوية وحجرة نكور .

#### من مصادر هذا الفصل:

- اتحاف أهـل الزمـان ، بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان تأليف أحمد بن أبى الضياف تونس 1963 .
- الأنيس المطرب ، بروض القرطاس ، في أخبار ملوك المغرب وتاديخ مدينة فاس لأبي الحسن على بن عبد الله بن أبي زرع فاس 1303 .
- افريقيا الشمالية في العصر القديم لمحيى الدين المسرفي الدار البيضاء 1957.
- \_ الاستقصا ، لأخبار دول المغرب الأقصى \_ لأحمد بن خالد الناصرى \_ الدار البيضاء 1956 .
  - تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمان الجيلالي بروت 1965 .
- تاريخ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي تأليف الأستاذ محمد على الفاسي تطوان .
  - \_ تاريخ المفرب العربي ـ لحمد على دبوز ـ القاهرة 1964 .
- تاريخ المغرب العربى للدكتور سعد زغل عبد الحميد القاهرة 1965 .
- التطورات السياسية في الملكة المغربية \_ لدو كلاس آى . اشفورد \_ بسروت 1963 .
  - \_ تونس وفرنسا \_ لعبد المجيد المطوى \_ تونس 1957 .
  - ـ الجزائر العربية ـ للدكتور احسان حقى ـ بيروت 1961 .
- الحبيب بورقيبة : حياته وجهاده لكتابة الدولة للأخبار والارشاد تونس 1966 .
  - كتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى الجزائر 1350 .
- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، فى أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من الملوك ذوى السلطان الأكبر ( تاريخ ابن خلدون ) لعبد الرحمان بن خلدون الحضرمي ـ بسروت 1961 .

- ـ ليبيا بين الماضى والحاضر ـ تأليف حسن سليمان محمود ـ القاهرة 1962 .
  - \_ مدنية المغرب العربي في التاريخ \_ لأحمد صفر \_ تونس 1959 .
- المعجب، في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي سيد العبد المراكشي سيد 1938 .
- الغرب في بداية العصور الحديثة \_ للدكتور صلاح العقاد \_ القاهرة 1963 .
  - السالة الغربية \_ لمحمد خير فارس \_ القاهرة 1961 .
  - \_ نضال ملك \_ لحمد الرشيد ملين \_ الرياط 1957 .
  - فتح العرب للمغرب \_ لحسين مؤنس \_ القاهرة 1947 .
  - F. Weisgerber au Seuil du Maroc Moderne Rabat 1947.
  - H. Terrasse Histoire du Maroc Casablanca 1950.
  - Maréchal Juin Le Maghreb en Feu Paris 1957.
  - J. L. Meège Le Maroc et l'Europe Paris 1961.
  - G. Granval Ma Mission au Maroc Paris 1956.
  - P. B. de Latour Vérité sur l'Afrique du Nord Paris 1956.



# المفاربةالفكدماء

كان الرأى السائد بين المؤرخين الى وسط القرن الماضى أن البربر أول جنس بشرى سكن بلاد المغرب ، ولكن البحوث العلمية والاكتشافات الأركيولوجية أضعفت فى الوقت الراهن هذا الرأى ، اذ صار العلماء يعتقدون ان هناك مغاربة قدماء عمروا المغرب قبل البربر وسبقوهم الى سكناه .

ومن المعروف أن المؤرخين اصطلحوا على تقسيم العصور التي سبقت تدوين التاريخ الى عصرين :

- I ) عصر البليستوسين Pleistocene المسمى أيضاً بعصر الجليد .
- 2) والعصر الحجرى المنسوب الى الحجر الذى كان الانسان البدائي يستعمله في كل ما تتوقف عليه حياته من اداة وسلاح.

وهذا العصر يقسم بدوره عندهم الى ثلاثة أقسام:

- ت) عصر حجرى قديم كان الانسان فيه حديث عهد بالطبيعة جاهلا طرق الانتفاع بها ، لا يختلف في مفاهيمه وتصرفاته عن الحيوان الأعجم .
- 2) عصر حجرى متوسط تهذب فيه الانسان قليلا فأخذ يسكن الكهوف ويدفن الموتى ويتخذ الأسلحة والأدوات من عظام الحيوانات كالفيلة والوعول والكركدن والنعام.
- 3 عصر حجرى حديث ازداد الانسان فيه معرفة بأسرار الطبيعة وفهما لمظاهرها ، فاكتشف النار وحاك الملابس واخترع الكتابة الهيروغليفية وصنع الآنية من الطين المجفف والمحروق .

ويأتى بعد هذه العصور الحجرية الثلاثة العصر المعدنى الذى اكتشف فيه الانسان الحديد والنحاس والقزدير والرصاص ، وهو يفصل بين عصر

التاريخ الذى صار فيه الانسان يدون وقائعه ويستعمل الوثائق المكتوبة ، وعصر ما قبل التاريخ الذى اضطربت أقوال العلماء فى تقدير مدته بين 5.000 و 240.000 سنة تبعاً لتفاوتهم فى الاجتهاد والاستنتاج ، واعتماد بعضهم على الحكايات الأسطورية والروايات الدينية .

ولقد كانت حالة المغرب في تلك العصور تختلف كل الاختلاف عن حالته في الساعة الراهنة ، وتدل الأبحاث والدراسات التي أجراها العلماء المتأخرون على أن البلاد المغربية كانت متصلة بأروبا من طرفيها الشمالي الشرقي والشمالي الغربي ، وأن البحر الأبيض المتوسط لم يكن سوى مجموعة من البحيرات متناثرة من الشرق الى الغرب دون أن يكون لها اتصال بالمحيط الأطلسي ، وأن الأراضي القاحلة الموجودة خلف جبال الأطلس كانت تتخللها في تلك العصور السحيقة الأنهار العظيمة والبحيرات العريضة ، أما الطقس فكان يشبه الى حدكبير الطقس الحالي لأراضي المنطقة الاستوائية حرارة ورطوبة ، فساعد ذلك على نمو النبات وتكاتف الشجر وتشابك الغاب ، الشيء والكركدن والزرافة .

وفى آخر العصر الحجرى القديم الذى مضى بين سنتى 20.000 و 6.000 قبل الميلاد حدث الانقلاب الجيولوجى العظيم الذى كان من نتائجه تراجع الجليد الى المناطق القطبية ، فأخذ المغرب منذ ذلك الحين شكله الطبيعى الحالى ، وأصابه الحر والجفاف ، وغاضت على الخصوص مياه أنهاره وبحيراته الجنوبية فلم يبق منها الا الأشباح .

وقد كان لهذا التغير المناخى تأثير كبير على حياة السكان الأولين للمغرب ، فالحر بعثهم على الانتشار وزيادة تعرف بعضهم على بعض واختلاط جماعاتهم ببعضها وأدى كل ذلك بالتالى الى وجود سلالات جنسية خليطة ، أما الجفاف فكانت له آثاره بعيدة المدى في حياة الناس أيضا ، اذ صاروا يسكنون في جوار الأنهار والآبار والعيون ، لأن الغذاء هو المطلب الأول للانسان في كل يوم ، والماء جزء من الغذاء ، بل هو أكثر أجزائه أهمية .

ولقد اصطلح المؤرخون القدماء على ارجاع السلالات البشرية الى ثلاثة أصول اعتماداً على جدول الأنساب الوارد في التوراة :

- I ) الأصل السامي المنسوب الى سام بن نوح .
  - 2) الأصل الحامي المنسوب الى أخيه حام.
- 3) الأصل اليافثي ( الآرى ) المنسوب الى أخيهما يافث .

ويذكرون أن هاؤلاء الاخوة الثلاثة هم الذرية التى تشير النصوص الدينية \_ ومنها القرآن الكريم \_ الى أنها هى التى بقيت بعد الطوفان فتناسل منها البشر ونما عددهم بعد أن كادوا ينقرضون فى ذلك الحادث ، وشك قليل من العلماء فى هذا التقسيم الثلاثي المترتب على أبناء نوح الثلاثة ، بينما جعلته طائفة منهم تقسيماً لغوياً لا سلاليا يدل على أصول اللغات لا على أصول المتكلمين بها ، ويرفضه العلماء المعاصرون كلية بدلالتيه السلالية واللغوية ، ويجعلون الناس ثلاث طبقات :

- I) طبقة العصر الحجرى .
- 2) طبقة العصر الحديدي .
- 3) طبقة عصر سكب الرمل ، ويعتمدون في تقسيمهم من حيث السلالات والأصول على قواعد علمية وضعوها بعد البحث والدراسة والمقارنة والاستنتاج ، لا دخل فيها للأسطورة ولا لنصوص الدين ، كشكل الجمجمة وحجم الجسم ولون البشرة ونوع السحنة وحالة المزاج ، فأشكال البشر عندهم أربعة اعتماداً على تلك القواعد :
- الشكل القوقاسى الذى يمثله سكان أوربا وآسيا الغربية وسواحل البحر الأبيض المتوسط .
- 2) الشكل المغول الذي يمثله سكان آسيا وأمريكا من السلالية
   الصفراء .
  - 3) الشكل الزنجي.
  - 4) الشكل الأمريكي القديم .

وكما اختلف العلماء وتعددت مذاهبهم فيما يتعلق بعمر الانسانية وأصول السلالات واللغات اختلفوا في أصل المغاربة القدماء والطريق الذي سلكوه للوصول الى المغرب ، فمنهم من جعلهم أصل الجنس الأبيض كله ،

ذاكراً أن الانسان الأول لما هاجر من موطنه الأصل في جزائر الهند الشرقية أو موطنه الثاني الذي هو ما بين النهرين بأرض بابل بحثاً عن الصيد وانتجاعاً للمرعى لم يكن أسهل عليه من النزوح الى شمال افريقيا (42) فوجد به ما تصبو اليه نفسه ويسد حاجته من وفرة مياه وكلأ واعتدال مناخ ، فكملت به عقليته وتكونت خصائصه العالمة وتكيف بالشكلية البيضاء، ومن الشمال الافريقي جاز الى أوربا على برازخ كانت تصل ما بين القارتين ، ومنها برزخ كان موجوداً في محل مضيق جبل طارق لا يزال جبل طارق بأرض الأندلس وجبل موسى المطل على سببتة بأرض المغرب يمثلان طرفيه الشمالي والجنوبي ، ولقد أصبح من الأكيد بعد دراسة بقايا الحيوانات والإنسان الأول الذي عاصرها وما تركه من المخلفات بأوربا أن الشمال الافريقي هو المهد الأول للانسان الأبيض، ويؤيد هذه النظرية ما يشاهد على شواطئ البلاد المغربية من المحيط الأطلسي الى خليج سرت من الأبنية الحجرية التي تشبه كثيراً الأبنية الموجودة باسبانيا وفرنسا وايطاليا الشيء الذي يدل على ان شعباً واحداً بناها قسل العصر التاريخي ، يضاف الى ذلك الاجماع الواقع على انه لا يوجد في العالم بلد سبق تونس الى استخدام الأدوات الحجرية ، وذكر جرجي زيدان في كتابه (طبقات الأهم ) أن مقابلة جمجمة انسان من بقايا العصر الجليدي بأوربا \_ وهي أقدم ججمة متحجرة وجدت هناك ـ بجمجمة انسان العصر الحجرى بشمال افريقيا تدل على أن أوربا عمرها قوم من أهل العصر الحجرى نزحوا اليها من شمال افريقيا كما يظهر من آثارهم في سكني غربي أوربا ان المشابهة تامة بين هذه الآثار وآثار أجدادهم بالضفة الافريقية ، وان هذه الآثار البنائية أكثر عدداً منها في سائر البلاد ، فقد وجدوا هناك نحو عشرة آلاف بناء مختلفة الأشكال والأقدار كلها يشبه ما بأوربا فتحققوا بذلك وأمثاله أن الانسان بعد ان ارتقى في شمال افريقيا حيث تكيف بالشكلية البيضاء انتقل بأدواته وصناعته الىأوريا فعمرها، وخلف أمما يطلق عليها العلماء أورافريكان Eurafricains أي الأوربيين \_

<sup>42)</sup> اختلف المؤرخون والجغرافيون كثيراً في معنى افريقيا وأشهر تأويلات العرب منهم انها سميت كذلك لأنها فرقت بين مصر والمغرب ، والغالب انها مشتقة من كلمة (أفرى) التي أطلقها الفنيقيون قديماً على المغاربة الأصلين ، ومن ثم سميت المنطقة التي يقيمون أفريكان أي بلاد الافرى ، ويقال انها كانت قبل ذلك تعرف باسم لوبيا أو ليبيا .

الافريقيين ، ومنهم الايبريون سكان اسبانيا القدماء ، ولا تزال ملامحهم ظاهرة في الباسك Basiones ، ومما يؤيد هذه القضية انه ظهر أخيراً ان لغة الباسك ليست آدية ، وان فيها مشابهة واضحة للغات الشائعة عند برابرة افريقيا الى الآن » ثم يقول « وان هؤلاء الأسلاف نزحوا من افريقيا الى أوربا وليس من أوربا الى افريقيا كما يظن بعض العلماء ، وقد أثبت ذلك الاستاذ م سرجى ، وقرر أن شمال افريقيا هو المهد الآول للجنس الأبيض » .

ويرجح المؤرخون العرب أن يكون المغاربة القدماء من أصل سامى ، مسيرين الى الهجرات المتتابعة التى وقعت من الشرق الى الغرب بعد الطوفان وتصدع سد مارب ، مستدلين على ذلك بحجج علمية مقبولة ، كوجود عناصر مغربية قديمة سمراء اللون بارزة الجبهة محدبة الأنف مدببة الذقن ، غائرة الخدين جاحظة العينين ، وهذه كلها من ملامح وسمات السلالة السامية ، يضاف الى ذلك وجود حروف فى اللغة البربرية التى هى وريثة اللغة المغربية القديمة قلما توجد فى غير اللغات واللهجات السامية كالحاء والعين والضاد ، ولا ريب أن هذا الترجيح العربى لأصل المغاربة القدماء وجيه ، ولكنه لا يصدق عليهم جميعاً وانما ينطبق على بعضهم ، لوجود عناصر أخرى ليس لها من ملامح السلالات السامية وسماتها شىء .

ومن العلماء من ادعى أن المغاربة القدماء اخوة زنوج البوشمان الذين لا تزال بقية منهم بجنوب افريقيا ، والظاهر ان الباعث على هذه الدعوى باعث استعمارى لا علمى ، يستهدف تشكيك المغاربة فى ماضيهم وتحقير أمجادهم لتهون عليهم مقوماتهم ويسهل بالتالى استعمارهم واستغلالهم .

وأول سلالة بشرية معينة عزى اليها المغاربة هى السلالة اليافثية البيضاء ، فعندما ذكر ابن خلدون الأمم المتنسلة من قطوبال أحد أبناء يافث السبعة احتمل أن يكون سكان الشمال الافريقي قبل البربر منهم (43) .

<sup>43)</sup> تاريخ ابن خلدون 2 : 18 ط بيروت 1956 .

والذى يقارن بين أقوال المؤرخين من جهة ، وينظر فى المقاييس التى رضعها العلماء المعاصرون لمعرفة السلالات البشرية من جهة ثانية يخرج بنتيجة حتمية وهى أن سكان المغرب الأولين لا ينتسبون الى سلالة واحدة ، وانما يرجعون الى سلالات عديدة نزحت اليه من طرق كثيرة وفى عصور مختلفة ، وامتاز منها جيلان أحدهما فى الشمال يعرف باللوبى (44) يتميز أفراده ببياض الجلد وزرقة العيون وشهبة الشعر ، والآخر فى الجنوب يعرف بالافريقسى تشبه سحن أفراده سحن الزنوج الى حد كبير .

ولا نعرف شيئاً كثيراً عن مجتمع المغاربة القدماء ، ولا شك أنه كان مجتمعاً بدائياً قبلياً تخضع فيه كل قبيلة لرثيسها ، وتتميز بعادات ولغة وعبادة خاصة بها ، والآثار التي عثر عليها ابتداء من القرن الماضى في جهات كثيرة من البلاد المغربية تؤيد ذلك ، فليس فيها ما يدل على أن المغاربة القدماء كانوا متشابهين في عيشهم متقيدين بأساليب مدنية متميزة، فأشكال القبور والأواني والأدوات والحلى والنقوش التي عثر عليها والراجعة الى العصور المتقدمة على التاريخ تختلف في جهة عنها في جهة أخرى ، كما أن دراستها ومقارنتها با ثار الشعوب الأخرى تبرز أن بعضها محلى محض تتفاوت درجة اتقان صنعه بتفاوت العصور التي صنع فيها ، وبعضها الآخر شديد الشبه با ثار قدماء أروبا الغربية وجزر البحر المتوسط ومصر والحبشة على الخصوص ، الشيء الذي يدل قبل فيز شيء على كثرة الهجرات وتوارد السلالات من المغرب واليه .

ولما كان موضوعنا الآن التحدث عن السلالات والأنساب نرى أن نكتفى بما تقدم فى الحديث عن المغاربة القدماء الذين لا يعدو كلام المؤرخين القدامى والمحدثين عنهم حد الحدس والتخمين.

<sup>44)</sup> نسبة الى لوبيا وهي لغة في ليبيا التي كانت تطلق في عصور قديمة جداً على جميع البلاد الممتدة من حدود مصر الى المحيط الأطلسي ، وقد استحسنت كلمة لوبيا للدلالة العامة على المغرب وتخصيص كلمة ليبيا باحدى دوله الحديثة .

# الهجرات إلى المغرب

اذا كانت البلاد المغربية هي مهد الانسان الأبيض على أرجع الأقوال فان ذلك لا يعنى أنها بقيت معمورة به وحده منذ العصور العتيقة أو أن المغاربة القدماء احتفظوا على الدوام بصفاء اللون ووحدة السلالة ، فالقرائن جميعها تدل على أن الشمال الافريقي تعرض مثل سائر الأقطار في العصور الحجرية والتي تلتها لهجرات بشرية متتابعة ، الشيء الذي جعل فيه السلالات تتلاقح والدماء تتخالط ليتولد عنها في النهاية الانسان المغربي الذي يجمع بحكم ذلك بين المحاسن والمساوىء لسلالات كثيرة .

ولا يستطيع أحد ان يجادل في هذه الحقيقة الا اذا استطاع أن يثبت بأدلة مقنعة الوحدة السلالية بين سكان جبال الريف و زواوة ذوى البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والشعور الشهباء وبين سكان واحات شنكيط وتوات ذوى البشرة الدكناء والعيون السوداء والشعور الجعداء.

ولكى نستطيع تكوين فكرة عن أصول القبائل المغربية وأنسابها لابد لنا من الحديث عن العناصر البشرية التي توالى ورودها على المغرب أما انتجاعاً للمرعى وطلباً للرزق واما غزواً وغلبة وامتلاكاً .

وأولى هجرة تتحدث عنها النصوص التاريخية الصحيحة وقعت من المشرق الى المغرب منذ حوالى 7.000 سنة ، فحوالى سنة 5.000 قبل الميلاد قام بمصر الكاهن مينا أو ميناووس أحد الكهنة ( الحورشسو ) الذين كانت القبائل القبطية تخضع الى حكمهم الدينى ، وقد راودت هذا الكاهن فكرة توحيد مصر والاستقلال بملكها فلقى مقاومة شديدة من زملائه الكهنة ولكنه تغلب عليهم فى النهاية ونزل الى مصر السفلى وبنى فيها مدينة ( منف ) وأنشأ بها أول دولة

منظمة عرفها التاريخ ، ثم خطر له أن يزين مدينته ويصلح أراضى مصر الزراعية فحول نهر النيل من مجراه الطبيعى فى صحراء لوبيا الى مجراه الحالى ، فأغضب ذلك اللوبيين الذين هلكت انعامهم وجاحت فلاحتهم وثاروا عليه وشنوا الغارة ، ولكنه قهرهم كما قهر الكهنة قبلهم وألزمهم طاعته ، فأنف كثير من أشرافهم من الرضوخ لسلطان ملك متجبر ، وفضلوا الهجرة \_ بعد ما صارت أرضهم صحراء عاحلة \_ الى الجهات الغربية ، فساروا الى المغرب وشاركوا فيه سكانه الأصليين الذين عمره آباؤهم وأجدادهم منذ زمن مجهول ، ثم كانت لهم حروب مع الجيتول (45) سكان الجنوب المغربي الأقدمين غلبوهم فيها وطردوهم الى مواطنهم الأولى بصحراء جيتولة خلف جبال الأطلس .

واثر استيطان اللوبيين بالبلاد المغربية جرت بينهم وبين اخوانهم بالشرق وجيرانهم بالشمال اتصالات تجارية لم تفتأ تنمو مع الأيام ، وكانت البضائع تنقل من جهة الى أخرى على متون السفن أو فوق ظهور الدواب حسب الجهة التى توجه اليها ، وقد لفتت هذه الاتصالات أنظار كثير من الجماعات البشرية وحبب اليها المجيىء الى المغرب جودة تربته واعتدال هوائه ووفرة خيراته وسعة أرضه فتدفقت عليه من جهات بعيدة وقريبة ، تارة محاربة غازية ، وتارة أخرى مهادنة مسالمة .

وخلال هذه العصور الموغلة في القدم كان للعرب القحطانيين أهل اليمن دولة ترتبط بعلاقات سياسية وتجارية مع بلاد الهند وشواطئ افريقيا الشرقية ، وكانت السفن اليمنية تحمل البضائع الهندية الى أرض سببأ وحضرموت ، ومنها تنقل الى الحبشة ومصر وسوريا وحتى افريقيا الشمالية ، وكان القحطانيون لا يجدون صعوبة كبرى في التفاهم مع أهل الأقطار المذكورة وتنمية التبادل التجارى معهم ، لأنهم كانوا يتكلمون لغة تقرب من لغات أكشر الأمم المتمدنة في هاتيك الأحقاب .

وفى أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد غزا المغرب أبرهة بن الرائش أحد ملوك العرب البائدة الملقب بذى المنار والذى ترجح جماعة من المؤرخين انه ذو القرنين المذكور فى القرآن ، وقبل رجوعه منه خلف به أقواما كثيرين يقال انهم جدود قبيلة صنهاجة وقبيلة كتامة .

<sup>45)</sup> سكان صحراء جيتولة الواقعة بجنوب المغرب ، ويقال ان كلمة جزولة مشتقة منها .

ومنذ ذلك الحين بدأت الاتصالات تجرى بين دولة اليمن والبلاد المغربية بواسطة مصر ، خصوصاً بعد ما أتم الوزير حنو تمهيد الطريق بين البحر الأحمر وبين مدينة قفط المصرية بأمر الفرعون سنغ كارع أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة ، وكان ذلك حوالى سنة ع85 ق. م فكانت السفن تأتى من اليمن محملة ببضائع الهند وشبه الجزيرة العربية الى المراسى المصرية الواقعة على البحر الأحمر وخليج السويس ، ومن هناك تنقلها القوافل السى داخل مصر أو تسير بها شطر المغرب ، ومع هذه الحركة التجارية والمواصلات البرية والبحرية دخلت عناصر بشرية جديدة على سكان مصر والمغرب معاً .

ولم تخمد نيران الحروب بين الأسر المصرية الحاكمة وبين اللوبيين طيلة المدة الواقعة بين بناء مدينة منف وانشاء طريق قفط \_ البحر الأحمر ، وكان النصر يحالف المصريين في الغالب بسبب نظام جنودهم وحسن سلاحهم ومهارة قيادتهم ، وكان المصريون كلما انتصروا على قبيلة لوبية أجلوها الى المغرب ، واستمرت الحال كذلك الى أن دخل العرب الرعاة ( الهيكسوس ) أرض مصر وجلسوا على عرشها ، فهدأت تلك الحروب نوعاً ما وعاد الاتصال بين شبه الجزيرة العربية وبين مصر والمغرب أقوى مما كان في الماضي ، واستمر حكم الهيكسوس لمصر من سنة 2214 الى سنة 1703 ق. م وكانوا يستعينون على حكم القبط بأعدائهم اللوبين وغيرهم ومن أشهر ملوكهم الفرعون ( ايابي اعاكنن ) الذي يسميه المؤرخون العرب الريان بن الوليد ، وفي أيامه نزح كثير من أهل الشام والجزيرة الى مصر واستوطنوها ، ووفدت السيارة الذين أنقذوا يوسف من الجب وباعوه الى عزيز مصر قطفر المسمى باللغة القبطية بوفير ومعناه هدية الشمس ، وبجلوس يوسف على عرش العرزة تفتحت أبواب مصر أمام الفلسطينيين، فاستاء أهلها من مزاحمتهم لهم ومشاركتهم في الكبيرة والصغيرة من أمور بلدهم ، ونظموا ثورتهم الاستقلالية بقيادة الفرعون ( أحمس ) أو ( اموزيس ) المتحالف مع صهره ملك الحبشبة ، وقد انتهت هذه الثورة بطرد الهيكسوس من أرض مصر ومطاردة المصريين لهم الى العراق ، ولما تم لهم الاستقلال التفتوا الى الجماعات العربية التي بقيت بمصر والجماعات الأخرى التي لم تساهم في الثورة فاضطهدواها وضيقوا عليها حتى اضطروها الى الهجرة ، فهاجرت الى المغرب حاملة معها حضارة المصريين وثقافتهم وديانتهم ، وقد عثر فى الزناكة بواحات فكيك وغيرها من صحراء المغرب على صور منحوتة فى الجبال من صنع قدماء المغاربة تمثل (عمون رع) أحد آلهة قدماء المصريين .

وبعد سنة 1.600 ق . م غزا المغرب الفرعون ( توميس ) الملقب باسكندر التاريخ المصرى ووصلت جنوده الى حدود المغرب الأقصى ، ولكنه لقى مقاومة شديدة فارتد عنه مخلفا فيه جماعات من الجنود اندمجوا فى أهله .

وحوالى سنة 1.500 ق . م اكتشف البحارة الفنيقيون سواحل الشمال الافريقى فأنشئت بينه وبين بلدهم فنيقيا علاقات جديدة مباشرة ، وكان تعرفهم عليه وانشاؤهم متاجر على طول تلك السواحل سبباً فى تدفق موجات بشرية أخرى عليه .

وفى هذا العصر بدأ أمر العبريين ينتظم تحت راية النبى يـوشع فحاربوا الفلسطينيين وأجلوهم عن وطنهم! ولما منع الفراعنة مهاجريهم من الاقامة بأرض مصر تابع هاؤلاء مسيرتهم الى المغرب حوالى سنة 1.300 ق . م وكانوا يتألفون من عناصر كثيرة اشتهر منها الكنعانيون و اليقشانيون (46) و العد ذلك توالى اضطهاد الفلسطينيين من طرف العبرييين، ومن أشهر الملوك الذين اضطهدوهم الملك طالوت (شاوول) الذي تولى العرش سنة 1.095 ق . م وهو أول ملك لبنى اسرائيل بعد عصر القضاة ، والملك داود الذي أخرج سنة 1.055 من بقى منهم بأرض شنعار فسار بعضهم الى مصر ومنها هاجر اليه بحراً .

وقد صحب الكنعانيين خلال هجراتهم المتعددة الى المغرب طوائف مختلفة تنتمى الى سلالات أخرى ، بعضها افريقى رافقهم براً وهم يقطعون القفر

<sup>46)</sup> ذكر ابن خلدون ( التاريخ 2 : 70 بيروت 1956 ) أن ابراهيم الخليل تزوج بعد سارة . بقنطورا بنت يقطان الكنعانية ، فولدت له ستة أولاد منهم يقشان فكان من نسله جيل من البوبر

 <sup>47)</sup> أولاد عمليق بن لاوذ بن سام ، كان موطنهم بالصحراء التى بين العراق والعقبة ،
 وكانت لهم بها دولة عتيدة وحضارة سامية .

اليه ، وبعضها أوربى صحبهم بحراً عندما عرجت السفن الفنيقية التى نقلتهم على الشواطىء الايطالية وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط ، ومن هذه الطوائف الاترسك والأوسز أهل ايطاليا ، والليغوريون ، والصيقال أهل جزيرة صقلية .

ولا شك فى أن الهجرة الكنعانية هى أهم الهجرات التى عرفها المغرب بعد العصر الحجرى وقبل مجيىء الاسلام ، لأن الكنعانيين كانوا من الكثرة بحيث أثروا تأثيراً عظيماً على سكانه الأولين حتى صرح عدد من المؤرخين انهم أصل البربر غافلين عن أهله القدماء والعناصر البشرية الأخرى التى سبقتهم الله واستوطنته قبل مجيئهم بقرون .

وقد اضطربت أقوال المؤرخين في نسب هاؤلاء الكنعانيين ، وسبب اختلافهم اعتماد بعضهم على جدول الانساب الوارد في التوراة ، وشك بعضهم الآخر في صحته وسلامته من التحريف ، وهذا الجدول الوارد في الاصحاح العاشر من سنفر التكوين هو الذي قسيم الأسرة البشرية إلى آل سيام ، وآل حام وآل يافث ، ومن المؤكد أن اليهود كانوا يحذفون من الفرع السامي الذي ينتسبون اليه الشعوب والقبائل التي تحاربهم كالكنعانيين ، والصيدونييين وكركاش وايموري وغيرهم من أبناء سوريا وفلسطين ويلحقونهم بالفرع الحامي مع علمهم انهم اخوانهم وشركاؤهم في النسب تحقيراً لهم لآن حام بزعمهم ابن عاق لأبيه نوح ، بينما كانوا يضيفون اليه عوضاً عنهم قوماً آخرين لم يحاربوهم كالل عيلام وآل فارس وآل ليديا مع أنهم من الفرع اليافثي الآرى ، وممن اعتمد جدول التوراة في الانساب العلامة ابن خلدون الذي يعتقد ان التحريف الذي وقع فيها انما هو بالتأويل لا بتبديل الألفاظ (48) ولهذا نجده يؤكد بقوة ان كنعان من ولد حام وليس من ولد سام بن نوح ، وممن شك في صحـة الجدول المستشرق الألماني الكبير بروكلمان الذي ذكر صراحة (أن اليهود هم الذين اقصوا الكنعانيين عن جدول بني سام لأسباب سياسية ودينية ، مع انهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من الصلات العنصرية واللغوية المتينة (49) .

<sup>48)</sup> تاريخ ابن خلدون 2 : 11 ط بيروت 1956 .

<sup>49)</sup> تاريخ اللغات السامية ص 2 .

وقد دخل المغرب بعد هجرة الكنعانيين في حياة جديدة ارقى بكثير من حياته الأولى ، فالمهاجرون الجدد جاءوا معهم بصنوف من الثقافة والحضارة لم يكن للمغاربة القدماء بها عهد ، فشمل التطور القرى والمداشر بالسهول والجبال وأصبحت القبائل تلتحم وتتكتل وكأنها تتهيأ لتصبح شعباً منسجماً ، ومع أنها لم تستطع تكوين دولة تجمع شتاتها تحت سلطان واحد فانها كانت بلغت من الوعى القومى درجة تجعل امتلاك الأجنبي لها أمراً عسيراً ، وقد اقتصر الفنيقيون (50) الذين تعرفوا على الشواطىء المغربية في الألف الثانية قبل الميلاد على اقامة متاجر بالساحل ليست لها صبغة سياسية ولا عسكرية ، مثل سوسة وبنزرت وصلداى ( بجاية ) وهبو ( عنابة ) وتينجيس ( طنجة ) وليكسوس ( العرائش ) وروسادير ( مليلية ) .

وفى سنة 184 أو 880 ق. م حدثت هجرة جديدة كان لها أثر سياسى وسلالى حاسم على البلاد المغربية ، فقد جاءت الأميرة الفنيقية جونو أو عليشة ديدون أرملة أسرباس رئيس كهنة مدينة صور الى الشواطىء المغربية فارة من ظلم أخيها بيغماليون المستبد دونها بالملك والمستأثر وحده بكنوز زوجها وتراثه ، وأنشأت بلطف ومهارة مدينة قرطاجنة قرب مدينة تونس الحالية ، ورافقها في فرارها الى المغرب أنصارها من أشراف الفنيقيين وعامتهم ، وماكاد خبر تأسيس المدينة الجديدة يشيع حتى قصدها كثير من أهل الشام وأوربا الجنوبية وجزر البحر المتوسط فعمرت بهم حتى قدر عدد الساكنين فيها بمليون نسمة ، وقد امتزج القرطاجنيون بأهل البلاد امتزاجاً وثيقاً عن طريق المصاهرة فكان أشراف الأهالى وأمراؤهم يتزوجون سيدات قرطاجنيات وفنيقيات والعكس ، فنشأ عن ذلك جيل مختلط يعرف بالفنيقيين – اللوبيين كانت له لغة خاصة وخط خاص يعرف بالمسند اللوبي ، وبفضل هذا التمازج وتأسيس حكومة وطنية في قرطاجنة انفتحت طرق الصحراء في وجه التجارة ، وصارت القوافل تغدو و تروح محملة بالبضائع بين المتاجر الساحلية وواحات الصحراء المعراء في والمناه المهراء المعراء والمات المعراء ا

1

<sup>50)</sup> الفنيقيون هم الكنعانيون أنفسهم ، وقد اخترنا أن ندعو باسم الكنعانيين الجماعات التى هاجرت الى الشمال الافريقى بقصد الاستقرار ، وباسم الفنيقيين الآخرين المدى أسسوا بشواطئه مراكز للاتجار ، والاغريق هم الذين سموا الكنعانيين فنيقيين ، وكان ذلك حوالي 1200 قبل الميلاد .

ومشارف السودان ، وبسبب هذا الرواج أمكن لعدد من الأسر والقبائل الافريقية أن تتسرب الى المغرب سالكة طرق القوافل التقليدية ، وتساكن المغاربة فى القرى والواحات الواقعة خلف جبال الأطلس وتمتزج بهم بعد ذلك.

ويتأسيس الدولة القرطاجنية يمكن أن يقال أن البلاد المغربية دخلت في التاريخ ، اذ قبل ذلك لم تكن تتوفر لدى المؤرخ الا معلومات ضعيفة مبعثرة عنها خالية من الضبط والتدقيق أكثرها مقتبس من الأساطير الشائعة أو مستنتج من الأبحاث والآثار الاركيولوجية التي لا تصل الى حد الجزم واليقن ، ومن أخبار الهجرات والاستيطان التي لا يمكن تحديد زمنها ما رواه المؤرخ الروماني سللسطس في كتابه (حروب يوغورطة) عن هجرة الميد (51) والأرمن والفرس الى المغرب واندماجهم في أهله ، فقد ذكر أن الملك هيركوليس أحد ملوك بحر ايجي على ما يظهر استأجر منهم جنوداً وهجم بهم على ابيريا ( اسبانيا ) ، ولكنه هلك بعد دخوله اليها ، فطارد الايبران جيوشه بعد هلاكه فتفرقت في البلاد المجاورة ، وعبر الميد والأرمن بحر الزقاق الي شمال المغرب واستوطنوه واندمجوا في سكانه اللوبيين ، أما الفرس فانهم أبحروا أيضاً اليه مقتفين اثر اخوانهم ، ولكن الريح حولت وجهة سفنهم الى المحمط الأطلسي وألقت بهم على شاطئ المغرب الجنوبي حيث وجدوا أهله الجيتول يحيون حياة بدائية أقرب إلى الوحشية منها إلى الانسانية ، ورغماً عن ذلك اختلطوا بهم بواسطة المصاهرة واندمجوا فيهم كما اندمج الأرمن والميد باللوبيين فتولد عنهم جيل خلاسي كانت له صولة وسلطان في تكوين دولة نوميديا بشرق الجزائر فيما بعد ذلك بعدة عصور.

وقريب من هذا ورد في كتب أخرى ، مثل كتاب ( الجغرافيا الافريقية القديمة ) الذي ذكر أن الفاروسيين ( يعنى الفرس ) استعمروا هذه الأرض واختلطوا بسكانها ثم عرفوا فيما بعد باسم نوميدا أو نوماد ومعناه بلغتهم الرمل .

ومع أن تاريخ هذه الهجرة غير معين ، والمسافات الفاصلة بين المغرب وبلاد الأرمن والفرس والميد بعيدة جداً \_ يميل عدد من المؤرخين

<sup>51)</sup> من شعوب الشرق الأوسط وهم أبناء عم الفرس.

الى تصديقها ، مستدلين على ذلك بتسمية مضيق جبل طارق الحالى بمجاز أعمدة هرفل فى التاريخ القديم ، وبوجود اسماء جغرافية مشتركة بين فارس والمغرب الشيء الذي يبعد أن يكون مجرد صدفة واتفاق .

أما بعد تأسيس قرطاجنة فان تاريخ المغرب أصبح معروفاً بتدقيق، وهو يحدثنا عن الجنود المرتزقة الذين كانت قرطاجنة تستأجرهم من أقطار أوربية ومن جزر البحر الأبيض المتوسط ليحموها ويثبتوا الأمن في المناطق التي بسطت عليها سلطانها ، كما يحدثنا عن الهجرات التي حدثت في عهدها ، ومن أعظمها الهجرات اليهودية التي ابتدأت سنة 586 قبل الميلاد عند ما فتلا الملك البابلي بختنصر Nabuchadnezzar عاصمتهم أورشليم للهجراء المقدس وشردهم منها فجلوا عنها الجلاء الأول المعروف عند المؤرخين بجلاء بابل ، وسارت منهم جاعات مستضعفة الى الشمال الافريقي حيث نزلوا على اخوانهم الكنعانيين والفنيقيين ، ثم كان الجلاء الثاني سنة 70 م عند ما شقوا عصا الطاعة على الرومان فأخمد الأمبراطور تيتوش نائرتهم وخرب بيت المقدس الخراب الثاني وهيكلهم به وشتت شملهم فتفرقوا في العالم وقصدت منهم جماعات وفيرة العدد المغرب في هذه المرة أيضاً كما توالت هجراتهم اليه فيما بعد ، ويقال ان بعض القبائل البربرية مثل جراوة (52) و نفوسة و هديونة انحدر من أصلاب هاؤلاء المهاجرين أو اعتنق فقط الدين اليهودي على أيديهم ، لأن الاسلام أدركه وهو على دين موسي .

وقد أشار هيردوتس المؤرخ اليوناني الذي زار المغرب في القرن الخامس قبل الميلاد الى أن لوبيا (ويعنى بها الشمال الافريقي كله ما عدى مصر) كان يسكنها جنسان وطنيان:

<sup>52)</sup> من هذه القبيلة أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى الفاسى شاعر الدولـة الموحدية ( 528 ؟ ــ 609 هـ ) وهو الذي استجداه شاعر بقصيدة فوقع له في أسفلها :

يا من يجدى لمن يجدى أسرفت والله في التعدى أنا أجدى الأنهام طرآ وأنت تبغى النوال عندى

قال أبو بحر صفوان بن ادريس مؤلف كتاب زاد المسافر : فحدثنى الشاعر المذكور انه زاد بعد هذين البيتين :

نسبت للمسلمين آليي وكان شيخ اليهود جدى ! فلما وقف عليه الجراوي أجازه ورغب أن لا يسمعه لأحد .

I) **اللوبيون** في المناطق الساحلية وذكر أنهم من جنس البحر الأبيض المتوسط أكثر مما هم أفارقة .

2) الزنوج سكان المناطق الداخلية ، سواء كانوا زنوجاً حقيقيين ،
 أو سوداً من العنصر الافريقي المميز .

وذكر هيردوت من قبائل الجنس الأول: الناسامونيون، والماكاى، والكارامنتيون، والاوليميديون، والجيتول مبيناً أن بعض هذه القبائل كان يستعمل عربات تجرها أربع أفراس لصيد الزنوج ساكنى الكهوف وتسخيرهم كالعبيد.

وبعد ذلك ازداد تفتح المغرب على الخارج وكثر ورود الناس من أجناس مختلفة عليه ، سيما اثناء الحروب البونيقية وأيام الحكم الروماني التي أصبح فيها جزءاً من الأمبراطورية الرومانية ونعم بسلم ملحوظ ، ثم كان مرور الواندال به واستيلاء اليونانيين على طرف من سواحله فكثر الاتصال وتواصل الامتزاج وقوى التأثير من طرف في آخر رغم ما أثر عن الغزاة الفاتحين من تكبر واستعلاء .

وخلاصة القول أن الشمال الافريقى غمرته خلال تاريخه القديم موجات بشرية تدفقت عليه من الشرق والشمال والجنوب ، وجميع الطوائف التى وردت عليه كانت تتخالط وتتكامل بالمصاهرة وطول الجوار ، مثله فى ذلك مثل سائر البلدان التى عرفت فى ماضيها وستعرف فى مستقبلها اختلاط السلالات وتلاقح الأجناس ، أما الشك فى ذلك أو التقليل من أهميته فلا باعث عليه الا ضيق الثقافة وسعة التعصب ، لأن العالم لم يوجد فيه يوم وجد النوع البشرى الا آدم واحد ما فتئت ذريته تنمو وتكثر وتمشى فى مناكب الأرض بحثاً عن الرزق والتماساً للسعادة مستعينة بالقرابة الوشيجة على تذليل الصعاب ودرء الأخطار مكونة فى البداية تجمعات أساسها القبيلة ومؤسسة فى النهاية دولا قوامها الأمم والشعوب .

# البربسس

البربر أول أمة عرفت باسم متميز من سكان المغرب منذ بدأ تدوين التاريخ ، فهم سكان الشمال الافريقى من صحراء ليبيا الى المحيط الأطلسى ومن البحر المتوسط الى حوض السنيغال والنجير ، انحدروا من أصلاب المغاربة القدماء مختلطين مع مرور الزمان بمن كان ينحاز الى بلادهم وينضاف اليهم من القبائل المهاجرة والشعوب الغازية حتى أصبحوا أمة متميزة بلغة وعادات ومزاج وأسلوب خاص فى الحياة .

وصفهم ابن خلدون فى فقرة جامعة من تاريخه فقال: ( ان هذا الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم ، ملأوا البسائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره ، يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر ، ويظعن أهل العز والغلبة منهم لانتجاع المراعى فيما قرب من الرحلة لا يجاوزون فيها الريف الى الصحراء والقفر الأمس ، ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل فى الغالب للركوب والنتاج ، وربما كانت الابل من مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب ، ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجسن السائمة ، ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والأظعان فى نتاج الابل وظلال الرماح وقطع السابلة ، ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف يشتملون الصماء بالأكسية المعلمة ، ويفرغون عليها البرانس الكحل ، ورؤوسهم فى الغالب حاسرة ، وربما يتعاهدونها بالحلق ، ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميدة بنوعها ، وهى التى اختصوا منها بهذا الاسم (53) .

وقبل الحديث عن نسب هذه الأمة وتفرعها الى شعوب وقبائل لابد من الحديث عن معنى كلمة بربر التى صارت علماً على سكان الشمال الافريقى الأصليين قبل ظهور الاسلام بقرون .

<sup>53)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 175 .

## معنى كلمة بربر

البربرة فى اللغة تخليط فى الكلام مع غضب ونفور ، يقال بربرت الدلو صوتت فى الماء ، وبربر فلان أكثر الكلام فى جلبة وصياح ، وبربسر التيس أو الأسد علا صوته عند الهياج ، وسمى الأسد برباراً بسبب ذلك .

أورد ابن خلدون فى صيغة الشك ان افريقيش بن قيس بن صيفى من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وافريقيا وقتل الملك جرجيس وبنى المدن والأمصار ـ وباسمه زعموا سميت افريقيا ـ ورأى هذا الجيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر (54) .

ويعتقد العلامة بوسكى ان كلمة بربر مشتقة من كلمة بارباروس Barbarus اللاتينية ، ومعناها الشخص الجاهل المنتمى الى الشعوب العديدة المتخلفة التى لم تخضع لسلطان روما .

ويقال أن الكلمة مشتقة من كلمة فارفاروس Varvaros اليونانية وهى أيضاً تدل على اللغط واختلاط الأصوات ونطق الألشخ ، ومن ثم أطلقها اليونانيون على كل من لا يتكلم لغتهم ، وسموا ايطاليا بارباريا لهذا السبب ، وقد حذا الرومان حذوهم في السنين الأولى من دولتهم وكذلك في العهد الجمهوري المعتاخر فأطلقوا اسم بربري على كل من لم يكن رومانيا ولا ايطاليا ، ولما أخضع اباطرة روما عديداً من الشعوب والقبائل سموا رومانياً كل من خضع لسلطتهم اباطرة روما عديداً من الشعوب والقبائل سموا البلاد التي لم يشملها نفوذهم أو عصتهم بعد طاعة بارباريكوم أي بلاد الباربار ، ومنه جاء لفظ بارباريسي الذي كانوا يسمون به القبائل الساكنة خارج حدود ولاياتهم أو الساكنة داخلها برضا الباطرتهم ومعناه البربر اللطفاء ، كما جاءت منه كلمة بارباريسي و باربارجيا

<sup>54)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 176 ط بيروت 1956 .

الذى سميت به قبيلة بجزيرة سردينيا قاومت حكمهم وأبت الرضوخ لسلطانهم وما زالت تحمل هذا الاسم الى الآن ، وكان المحيط الهندى يسمى عنده البحر البربرى و تبعهم العرب فى هذه التسمية على ما يظهر فسموا خليج عدن بالخليج البربرى ، وأطلقوا أيضاً بارباريكوم على فرضة بمصب نهر السند ، وبادبارى على مدينة بمصر العليا ، وبربرة على مدينة أخرى بالصومال ، وباربارياس على سواحل المانيا وما على ضفاف نهر الدانوب بل انهم دعوا جميع الشعوب الجرمانية باربار لقسوتهم من جهة وجهلهم باللغة الرومانية من جهة ثانية ، ووجد فى قوانين كنيسة افريقية قديمة ان الاسم فارفاريكوم يطلق أيضاً على الشعب الذى كان يسكن فى حدود بريطانيا .

ويدعى العلامة « فيفيه » ان هذه الألفاظ كلها مأخوذة من لفظة « واروارا » ومعناها باللغة السنسكريتية : غريب (55) .

وخلاصة القول ان لفظة بربر وباربار تدل في جميع اللغات الحية اما على الرطانة والجلبة والضوضاء ، واما على الجهل والقسوة والهمجية ، ولم تكن في العصور البدائية تطلق على جنس معين ، وانما كان الحكام والمؤرخون والرحالون يطلقونها على الأمم التي تخالفهم في الجنس أو اللغة أو الدين وعلى الجماعات المتخلفة ولو كانت من جنسهم ، وعلى الشعوب المعادية ولو كانت أرقى منهم ، وقد ذكر المؤرخ الرحالة الاغريقي هيردوتس في أول تاريخه أن الغرض من أبحاثه الدقيقة هو أن يحفظ من النسيان وقائع الأجيال الماضية والحاضرة وعظائم الاغريقيينوالبربر وأعمالهم العجيبة (66) فكلمة البربر تاتي عنده في مقابل كلمة الاغريق بدليل انه ابتدأ كلامه بعد ذلك التعميم بذكر الفرس والفنيقيين ، وعثر في هيكل الكرنك \_ بمصر العليا \_ على كتابة يرجع تاريخها الى زمن رمسيس الثاني أحد فراعنة مصر العظماء جاء فيها ( ان يرجع تاريخها الى زمن رمسيس الثاني أحد فراعنة مصر العظماء جاء فيها ( ان

<sup>55)</sup> دائرة المعارف للبستاني 5 : 276 و 277 .

<sup>56)</sup> تاریخ هیرودوتس ص ۱۱ .

<sup>57)</sup> يديد الحبشة والأقطار التي تجاورها .

البيرابيراتا ، فدل كل ذلك على أن كلمة بربر كان لها مدلول عمومى ككلمة عجم التى تدل عند العرب على جميع الشعوب التى لا تتكلم اللغة العربية ، تلك الشعوب التى لكل منها اسم خاص يعرف به ويتميز بين أمم العالم .

أما متى وكيف صارت كلمة بربر علماً على المغاربة الأصليين فالراجع اذا صرفنا النظر عن رواية ابن خلدون المتقدمة التى ساقها فى صيغة الشك والاحتمال ـ انها اسم أحـد جدودهم، أو أن اليهود أطلقوها عـلى خصومهم الكنعانيين ، فلما هاجرت القبائل الكنعانية من أرض شنعار مارة فى طريقها البحرى والبرى الى المغرب بعدد من شعوب البحر المتوسط حملت معها هذا الاسم الذى صار بعض الأمم القوية المتحضرة كاليونان والرومان يطلقه فيما بعد على جميع سكان المغرب ، ثم جاء العرب بعد قرون فأقروه لأنهم لم يجدوا اسماً جامعاً لأمة الشمال الافريقى غيره .

أما البربر الذين يعنيهم الأمر قبل غيرهم فانهم لم يعرفوا هذا الاسم في القديم كما انهم لا يعرفونه في الحديث ، فقد كان آباؤهم الأقدمون يدعون باللوبيين والأفارقة والجيتول المشتقة من أسماء الجهات التي كانوا يقيمون بها ، ثم صار لكل قبيلة منهم اسمها الخاص الذي تتميز به ، وربما أطلق اسم الشلوح واحده شلح على مجموعة قبلية منهم أو عليهم جميعاً وفي الصدر الأول للاسلام لما حضر رسلهم أمام الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتح مصر واستنسبوا قالوا انهم من اولاد مازيغ الذين كانوا أصحاب البلاد الواقعة بين خليج العرب ( البحر الأحمر ) والبحر المحيط ، وهذا الاسم الذي معناه الحر الأبي هو الذي يفضلون أن يدعوا به وان لم يكن معروفاً عند جميع قبائلهم — على اسم البربر الذي أطلقه اليهود على احدى الجاليات التي هاجرت اليهم في عصر قديم .



## أحنول البوبو

سلك العلماء والمؤرخون طريقين لتحديد سلالات البربر ومعرفة أنسابهم ، أحدهما يعتمد النصوص الواردة عن تلك الأنساب سواء كانت مستخلصة من أقوال النسابين البربر أنفسهم أو مستخلصة من أقوال غيرهم ، ويمكن تسمية هذا الطريق بطريق الرواية لأنه يعتمد عليها وحدها ولا يلتفت الى غيرها . أما الطريق الثانى فيمكن تسميته بطريق الدراية ، لأنه يعتمد على القواعد العلمية المقررة في الانتروبولوجيا لمعرفة الأجناس والسلالات وتحديد أصول الجماعات البشرية ، فهو يهتم بالألوان والسحن والذوات واللغات والعادات والطبائع والأمزجة والعوامل الجغرافية والتأثيرات المناخية أكثر مما يهتم بالنصوص الدينية والروايات التاريخية التي يستأنس بها فقط .

وسنسلك نحن الطريقين معاً ونستعرض جميع الأقوال والنظريات والآراء التى يوجد من الحجج ما يثبتها حيناً وينفيها حيناً آخر لنستنتج فى النهاية على ضوء كل ذلك رأينا الخاص فى السلالات والانساب البربرية .

### طريسق الروايسة :

بحث المؤرخون والنسابون طويلا في أرومات البربر وتحدثوا كثيراً عن أنسابهم ، ولكنهم لم يتفقوا على رأى واحد ولم يصلوا الى نتيجة مقنعة ، فقد ذهبوا في أصل البربر كل مذهب ولم يتركوا سلالة من السلالات الحامية والسامية واليافثية (58) الا جعلوهم متنسلين منها، ولا يمكن لأى باحث أن يطمئن الى رأى أو يثق بقول ، اذ جميع الروايات والنقول يكتنفها القلق والاضطراب ، وتقبل النقض والاعتراض ، سواء كانت منسوبة الى علماء مبرزين ذوى شهرة واسعة كابن عبد البر وابن حزم وابن خلدون ، أو معزوة الى علماء آخرين يقلون عنهم سعة علم وذيوع صيت .

<sup>58)</sup> نحن هنا في طريق الرواية نعطى للنسبة الى سام وحام ويافث دلالة سلالية سيرا مع المذهب القديم وقد تقدم لنا في ص 248 أن علماء الانتروبولوجيا الحديثة لا يوافقون على ذلك بل منهم فقط من يعطى لتلك النسب دلالات لغوية فقط .

فمنهم طائفة مالت الى النسبة الحامية ودافعت عنها بحماس وعدتها أصدق وأصح ما ورد في نسب البربر من أقوال ، ولكنها اختلفت فيمن هو جد البربر من أبناء حام ، فالصولي يذكر انهم من ولد بربر بن كسلوجيم بسن مصرائيم بن حام ، وأبو عمر بن عبد البر يرجح أنهم من ولد قبط بن حام ، والأكثر على انهم ولد مازيخ بن كنعان بن حام ، وعن هذه النسبة الاخيرة يجدر التذكير بالشبهات الحائمة حول بنوة كنعان لحام ، فقد كاد يكون من المحقق أن اليهود أقصوا عمداً الكنعانيين عن النسب السامي الذي ينتمون اليه والحقوهم بالنسب الحامي تحقيراً لهم لعداوة كانت بينهم مع علمهم انهم أبناء عمهم وأقرب الناس اليهم وحرفوا جدول الانساب الوارد في التوراة لأجل ذلك .

وبخصوص هجرة الحاميين الى المغرب يروى عن الصولى وأبى عبيد البكرى ان خصومات وقعت بينهم وبين الساميين انجلوا اثرها اليه ونسلوا به ، ويروى عن البكرى وحده ان الذى هاجر اليه هو حام نفسه ، فر حياء لما اسود بدعاء أبيه عليه واتبعه بنوه وهلك عن أربعمئة سنة ، وكان من ولده بربر بن كسلوجيم فنسل بنوه به ، ويعطى ابن عبد البر تفصيلات أدق عن الهجرة الحامية ، فعنده ان أول من هاجر من الحاميين هم أبناء قبط بن حام ، فبعدما استقر أبوهم بمصر خرجوا منها متجهين غربا فسكنوا عند آخر عمالتها من برقة الى البحر الأخضر ( الأطلسى ) مع بحر الأندلس ( المتوسط ) الى منقطع الرمل متصلين بالسودان ، فمنهم لواتة آهلين بارض طرابلس ، ونزل قوم بقربها وهم نفزة ، ثم امتدت بهم الطرق الى القيروان وما وراءها الى تاهرت وطنجة الى سجلماسة والسوس الأقصى ، وهم طوائف صنهاجة و دكالة من وركلاوة و فطواكة من هسكورة و مزطارة ( مستارة ) .

وهنهم طائفة أخرى ذهبت الى ان البربر يرجعون الى أصل سامى ولكنها لم تتفق على الفرع السامى الذى ينسبون اليه، فعند ابن خلدون نقلا عن الطبرى أن أحد أجيالهم من ولد يقشان بن ابراهيم ، وعند غيره أنهم من العرب العاربة أو المستعربة ، ومن القبائل العربية التى ذكرت كأصل من أصولهم : حمير ، وغسان ، ولخم ، وجذام ، ومضر ، وقريش ، وادعى آخرون أنهم أوزاع من اليمن ، أو من ولد جالوت .

وتشبه كيفية انتقال الساميين الى المغرب عند هذه الطائفة كيفية انتقال الحاميين عند الطائفة الأولى ، فالمسعودى روى أنهم تفرقوا عند سيل العرم ، وذكر غيره أن أبرهة ذا المنار غزا بهم المغرب وخلفهم به عند رجوعه ، وروى أيضاً أن منازلهم كانت بفلسطين حتى أخرجهم منها بعض ملوك فارس ، وذكر بعض أهل الآثار أن ساماً خرج الى المغرب بعد خلاف حدث بين بنيه وبين بنى أخيه حام ، فقدم مصر وتفرق بنوه ومضى على وجهه حتى بلغ السوس الأقصى وخرج بنوه فى اثره يطلبونه ، فكانت كل جماعة منهم كلما بلغت موضعاً وانقطع عنها خبره أقامت به وتناسلت مختلطة بمن وصل اليها من الطوائف الأخرى فيما بعد .

ويعطى ابن عبد البر تفصيلات أدق مما رآه فى كتاب الأسفنداد الحكيم، فقد روى أن البربر من ولد النعمان بن حمير بن سبأ الذى كان ملك زمانه فى الفترة، وقد خطر لهذا الملك ذات يوم أن يعمر المغرب فجمع بنيه وأعرب لهم عن نيته فى توجيههم اليه، فراجعوه ولكنهم لبوا رغبته فى النهاية لما رأوا من عزمه، فبعث منهم لمت أبا لمتونة، ومسوف أبا مسوفة، ومزطار أبا مزطارة (مستارة) وسكور أبا هسكورة، وأصناك أبا صنهاجة، ولمط أبا لمطة، وأيلان أبا هيلانة، فنزل بعضهم بجبل درن، وبعضهم بدرعة، وبعضهم بالسوس، ونزل لمط عند جزول وتزوج بابنته، ونزل أجانا وهو أبو زناتة بوادى شلف، ونزل بنو ورتجين و مغراوة أبناء ورتجين ومغراو بأطراف افريقية من جهة المغرب، ونزل مصمود أبو مصمودة بمقربة من طنجة.

ورجحت طائفة ثالثة من العلماء أن يكون البربر منحدرين من سلالة يافثية آرية ، ومن هذه الطائفة العلامة دوبرا Dupral الذي ذكر أن البربر من جنس آرى هاجر من نواحى الكنج بالهند .

وترى طائفة رابعة من المؤرخين والنسابين أن البربر أخلاط من شعوب وقبائل كثيرة ، فعن مالك بن المرحل انهم قبائل شتى من حمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش تلاقوا بالشام ولغطوا فسماهم افريقش البربر لكثرة كلامهم ، وعن هانى بن بكور الضريسى ، وسابق بن سليمان

المطماطى ، وكهلان بن أبى لؤى ، وأيوب بن أبى يزيد وغيرهم من نسابى البربر انهم فرقتان : البربر البتر ساميون من ذرية بر بن قيس عيلان المضرى ، والبربر البرانس حاميون من ولد مازيع بن كنعان بن حام ، وقال الطبرى : انهم أخلاط من كنعان والعماليق .

أما سبب هجرة هذه الجماعات الخليطة الى المغرب فالأكثر على أن افريقش استجاشهم من سواحل الشام ومشارف جزيرة العرب لغزو افريقية وينشدون من شعره في ذلك:

بربرت كنعان لما سقتها أى أرض سكنوها ولقد

من بلاد الضنك للخصب العجيب فازت البربر بالعيش الخصيب

ولما قفل افريقش من غزوه ترك بالمغرب حوامى من الجيش الذي جاء معه وهم أصل قبيلتي صنهاجة و كتامة .

وذكر ابن الكلبى ان الناس اختلفوا فيمن أخرج البربر من الشام فانهم جذام الأرض! فقيل داود بالوحى ، قيل يا داود أخرج البربر من الشام فانهم جذام الأرض! وقيل يوشع بن نون ، وقيل افريقش ، وقيل بعض ملوك التبابعة ، وعند البكرى ان بنى اسرائيل أخرجوهم بعد قتل جالوت ، وللمسعودى والبكرى انهم فروا بعد موت جالوت الى المغرب وأرادوا مصر فأجلتهم القبط فسكنوا برقة وافريقية والمغرب على حرب مع الافرنج والأفارقة وأجازوهم على صقلية وسردانية وميورقة والأندلس ، ثم اصطلحوا على أن المدن للفرنجة وسكنوا القفار عصوراً في الخيام وانتجاع الأمصار من الاسكندرية الى البحر والى طنجة والسوس حتى جاء الاسلام وكان منهم من تهود ومن تنصر وآخرون مجوساً يعبدون الشمس والقمر والأصنام ، ولهم ملوك ورؤساء .

هذه خلاصة ما ورد عن طريق الرواية من أقوال بشأن نسب البربر وهى أقوال متضاربة يناقض بعضها بعضاً وتعوزها الحجج القطيعة والأدلة القوية ويظهر عليها حيناً الطابع الأسطورى الواضح وتشتم منها حيناً الرائحة العنصرية المقيتة ، وقد استعرضها المؤرخ الكبير عبد الرحمان بن خلدون فى تاريخه وانتقدها قولا قولا وصرح أنها كافة مذاهب مرجوحة وبعيدة عسن الصواب .

فأما نسبة البربر الى ابراهيم فقال عنه انه بعيد ، وحجته على ذلك ان داود الذى قتل جالوت وكان البربر معاصرين له ليس بينه وبين اسحاق بن ابراهيم أخى يقشان الا عشرة آباء يبعد أن يتشعب النسل فيهم مشل هذا التشعب .

وأما نسبتهم الى جالوت أو العماليق والقول بانهم نقلوا من ديار الشام أو انتقلوا فانه يعد كل ذلك ساقطاً يكاد يكون من أحاديث خرافة ، وهو يستدل على ذلك بأن مثل هذه الأمة المستملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور ، والبربر معروفون في بلادهم وأقاليمهم متحيزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الاسلام متسائلا ما الذي يحوجنا الى التعلق بهذه الترهات في شأن أوليتهم ويحتاج الى مثله في كل جيل وأمة من العجم والعرب . وموضحاً أن افريقش الذي يزعمون انه نقلهم قد ذكروا انه وجدهم بالمغرب وانه تعجب من كثرتهم وعجمتهم وقال ما أكثر بربرتكم ، فكيف يكون هو الذي نقلهم وليس بينه وبين أبرهة ذي المنار من يتشعبون فيه الى مثل ذلك ان قالوا انه الذي نقلهم .

واما القول بانهم من ولد النعمان من حمير ، أو من ولد قيس عيلان من مضر فعده أيضاً قولا منكراً ناقلا عن امام النسابين ابن حزم قوله في كتاب الجمهرة: ما علم النسابون لقيس بن عيلان ابناً اسمه بر أصلا ، وما كان لحمير طريق الى بلاد البربر الا في تكاذيب مؤرخي اليمن (59) .

ثم التفت الى قول ابن قتيبة انهم من ولد جالوت بن قيس عيلان فعدها من غفلاته وأوهامه ، لأن معد والد جالوت بزعمه كان معاصراً لبختنصر ، وان النبى أرميا خلص به الى الشام حذراً عليه من بختنصر حين سلط على العرب ، وبختنصر هو الذى خرب بيت المقدس بعد بناء داود وسليمان اياه بأربعمئة وخمسين سنة ونحوها ، فيكون معد بعد داود بمثل هذا الأمد ، فكيف يكون ابنه قيس أباً لجالوت المعاصر لداود ؟

وبعد استعراضه لتلك الأقوال وانتقادها واحداً واحداً أصدر حكمه بشأن النسب البربرى قائلا: والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم

<sup>. 1062</sup> سنة 1062 من القامرة سنة 1062 من 1062 منة 1062

انهم من ولد كنعان بن حام بن نوح ، وان اسم أبيهم مازيغ ، واخوتهم اركيش وفلسطين اخوانهم بنو كسلوجيم بن مصرايم بن حام ، وملكهم جالوت سمة معروفة له ، وكانت بين فلسطين هاؤلاء وبين بنى اسرائيل بالشام حروب مذكورة ، وكان بنو كنعان واركيش شيعاً لفلسطين ، فلا يقعن فى وهمك غير هذا فهو الصحيح الذى لا يعدل عنه !

ولكنه يستدرك اثر ذلك فيذكر انه لا خلاف بين نسابة العرب الا فى صنهاجة و كتامة اللتين ترجح الأكثرية انهم من بقايا القبائل اليمنية التى أنزلها افريقش بافريقية لما غزاها بهم ، وأن نسابة البربر يزعمون فى بعض شعوبهم أنهم من العرب مثل لواتة و غمارة و زواوة و مكلاتة التى يزعمون أنهم من حمير ، و هوارة التى يزعمون أنها من كندة من السكاسك ، و زناتة التى يزعمون أنها من العمالقة فروا أمام بنى اسرائيل أو من بقايا التبابعة .

وعند ابن خلدون ان هذه كلها مزاعم ، ( فالحق الذى شهد به المواطن والعجمة انهم بمعزل عن العرب الا ما تزعمه نسابة العرب فى صنهاجة وكتامة ، وعندى انهم من اخوانهم (60) .

#### طريق الدراية:

أما طريق الدراية فان أصحابه لا يعتمدون النقول والروايات الضعيفة المتناقضة ، ولكنهم يستأنسون بالصحيح منها ، ولهم مقاييس ومعايير مدققة خاصة لمعرفة الأرومات والسلالات البشرية .

وقد أجمعوا على أن سكان البلاد المغربية ينتمون الى المجموعة القوقازية التى تسمى حيناً بالسلالة البيضاء ، وحيناً بالسلالة الأوربية ، وكلتا التسميتين بعيدة عن الصواب ، لأن اللون من جهة ليس أهم مميزات هذه المجموعة ، كما ان مواطنها من جهة أخرى ليست قاصرة على القارة الأوربية ، بل هى شاملة لشمال افريقيا وجنوب غربى آسيا ، ومنطقة الشرق الأوسط حتى حوض نهر السند ، كما تشمل حوض بحر قزوين وبحر آرال .

<sup>60)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 192 .

وفى جزء من هذه المنطقة الواسعة يمتد جنوباً من حوض النيل ، وينتهى شمالا ببلاد الاغريق ، شاملا جزيرة العرب والهلال الخصيب ، وأرض سوريا وفنيقيا وفلسطين نشأت الحضارات والثقافات الكبرى ، فشعوب هذه المنطقة تتفق كلها فى أصول ثقافاتها وحضاراتها المرتكزة على الديانات التوحيدية والفلسفة الاغريقية التى هى قيمها الروحية ، وعلى المدنيات التى نشأت فيها ثم انتقلت منها الى شواطى، البحر المتوسط والمحيط الأطلسي مما يسمى الآن بالمدنية الغربية .

وتتميز المجموعة القوقازية بمميزات عديدة تفردها عن المجموعة البشرية الكبرى كسلالة أصلية ، وليس اللون أهم هذه المميزات كما سبق القول ، لأن جزءاً كبيراً من سلالتها الفرعية بافريقيا الشمالية وآسيا الجنوبية الغربية لوحت الشمس المحرقة بشرته حتى صار أسمر أو أسود ، ولكن الميزة الكبرى هي شكل الشعر الذي يتموج تموجاً مختلف الدرجات من شعر سبط في شمال أوربا الى شعر جعد في شمال افريقيا مع غزارته على الجسم واللحية ، واعتدال الفك وعدم بروزه ، وشكل الأنف الأقنى أو المرتفع ، بل ان بروز الأنف هو الصفة الثانية المهمة التي تميز هذه المجموعة مع الصفة الأولى التي هي شكل الشعر .

وتشتمل المجموعة القوقازية على عشر سلالات ، تعيش واحدة منها فى جزيرة سخالين بأقصى شرق آسيا وهى سلالة الاينو ، وتعيش السلالات الأخرى فى المنطقة التى سبق تحديدها ، ففى أوربا توجد خمس سلالات ، هى : السلالة النوردية أو التيوتونية ، والسلالة الشرقية ، والسلالة الدينارية أو الأدرياتية ، والسلالة الألبية ، والسلالة المتوسطية ، وفى جنوب غرب آسيا توجد السلالات الأربع الباقية ، وهى السلالة الجنوبية الغربية (61) والسلالة الأناضولية ، والسلالة الطورانية .

وهذه السلالات كافة لها مميزات يعرف بها كل واحدة منها وان كان مردها جميعها الى أصل واحد ، وللعلماء كما تقدم \_ معايير ومقاييس دقيقة

 <sup>61)</sup> تدعى أيضاً حسب الاصطلاح القديم : السلالة السامية أو السلالة العربية .

<sup>62)</sup> تركيب مزجى مشتق من كلمتى هند وأفغان .

يعرضون عليها السلالة فيعرفون أصلها والفروق التي تختلف بها عن غيرها من سلالات مجموعتها .

وقد عرضوا البربر الاقحاح من سكان الشمال الافريقى الذين بقوا فى عزلة ولم يختلطوا بالعرب الطارئين عليهم اثر ظهور الاسلام فوجدوا من يرد منهم الى السلالة المتوسطية المستوطنة بحوض البحر المتوسط ، ومن يرد الى السلالة الجنوبية الغريبة المستقرة بجزيرة العرب وسوريا الداخلية والهلال الخصيب ، وكلتاهما من المجموعة القوقازية .

وقد كان للموقع الجغرافي أثر كبير في اختلاط السلالات بالشمال الافريقي ، فهذا الجزء من افريقيا يشمل ثلاث مداخل الى القارة من الجنوب الشرقي ، والشمال الشرقي والشمال الغربي ، وهي على الترتيب : باب المعندب ، وبرزخ السويس ، ومضيق جبل طارق ، يضاف الى ذلك تقارب شواطيء البحر المتوسط واشتماله على جزر عديدة مما يجعل الاتصال بين سكان ضفافه أمراً هيناً . فالمدخل الأول ( باب المندب ) لعب دوراً كبيراً في تعمير القارة الافريقية منذ العصور القديمة السابقة للتاريخ ، فمنه دخلت قبائل البوشمان والهوتنتوت والأقرام ، ومنه دخلت السلالة الزنجية منذ العجر القديم ، ثم دخلت منه احدى السلالات القوقازية آتية من اليمن واتجهت نحو شرق افريقيا ونحو شمالها موصوفة بالنسبة الحامية بسبب اللهجات المنتعية الى الأسرة الحامية التي كانت تتكلمها جماعاتها ، ثم تدفقت عن طريق باب المندب جماعات أخرى من العرب والساميين أتت من اليمن أيضاً ، وكان من شأن الهجرات الجديدة أن تدفع أمامها الهجرات القديمة دفعا ثم تستعبد من آثر منها البقاء ، وأخيراً كانت تلين قناة الفاتحين ويضعف كبرياؤهم ويقل استعلاؤهم فيبدأون التزوج من المحكومين .

اما برزخ السويس فقد عرف هجرات قديمة يرجع أقدمها الى الألف الثانية قبل الميلاد ، فهو المنفذ الآسيوى الوحيد المباشر نحو مصر وشمال افريقيا ، فمنه دخل المصريون واليهود والعرب بموجاتهم العديدة وسائر الشعوب السامية .

وأما مضيق جبل طارق فكان هو أيضاً طريقاً للهجرات من شمال افريقيا الى أوربا فى العصر الحجرى القديم والحديث ، ثم أصبح طريقاً للهجرات منها اليه أثناء عصر الحديد ، ثم صار بعد ذلك ممراً للغزاة من احدى الجهتين للأخرى فأدى ذلك الى ارتباط تاريخ شبه جزيرة ايبريا بتاريخ المغرب ارتباطاً وثيقاً واختلاط سكان العدوتين اختلاطاً قوياً .

وهكذا نرى ان بلاد المغرب أو شمال افريقيا على العموم بقى خلال تاريخ الانسانية الطويل يستقبل هجرات من الشرق واخرى من الغرب ، كما بقى ممراً للمهاجرين من جهة الى أخرى الشيء الذي كانت له أبعد الآثار في تكوينه السلالى .

فالسلالة المتوسطية التي ينتمى اليها طرف من البربر سكان المغرب الأولين هي احدى السلالات الأصلية في أوربا بل هي أقدمها انتشاراً ، وتدخل في تكوين معظم الأوربين كما تنتشر في جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا، ولذلك اختلطت بغيرها من السلالات وتطورت عدة تطورات محلية في مواطن انتشارها المختلفة ، فظهرت منها عدة أنواع محلية بقيت \_ رغم تنوعها \_ تشترك في صفتين أساسيتين : طول الرأس ، وسمرة الجلد وسواد العيون ، ومن أشهر أنواعها النوع الصحراوى الذي اختلط بالسلالات ( السامية ) و ( الحامية ) الآتية من جزيرة العرب ، كما اختلط بالسلالة الزنجية عبر الصحراء الكبرى ، ويمتاز هذا النوع الصحراوى بكل صفات السلالة المتوسطية كالقامة المتوسطة النحيفة والرأس الطويل والجلد الأسمر ، الا أن الشعر يقوى تجعده كلما امتدت الأرض جنوباً نحو بلاد السودان .

أما السلالة الجنوبية الشرقية الساكنة باسيا والداخلة في تكوين سكان المغرب الأولين فهي التي كانت تدعى حسب الاصطلاح القديم بالسلالة السامية أو السلالة العربية ويدخل فيها كنوع (سامي) جميع القبائل التي كانت تتحدث بلغات حامية في زمن بعيد كقبط مصر وبربر المغرب، ومواطنها الأصلية هي صحراء جزيرة العرب وشط العرب وبادية الشام وسوريا الداخلية ، وهي صاحبة الحضارات القديمة التي يطلق عليها الأركيولوجيون

اسم الحضارة الآسيانية Asianic ، وقد دخلت الى شرق افريقيا وانتشرت في شمالها عن طريق جنوب اليمن والقرن الافريقي ، وتحتفظ بكثير من مميزات السلالة المتوسطية مما لا يبرر افرادها كسلالة فرعية خاصة ، وأهم مميزاتها كسلالة ان القامة تتراوح بين 165 – 167 سم وان القوام نحيف والرأس طويل بشكل واضح مرتفع ، والوجه مستطيل بيضاوى ، والأنف أقنى أشم ، والمنخار دقيق ، ويظهر الأنف احياناً معقوفاً كأنف الاغريق ، والشفاه دقيقة والشعر مع سمرة البشرة وسواد العيون .

على ان هناك من الأوصاف ما يختص ببعض الفرق البربرية ويجعلها متميزة داخل نوعها وسلالتها ، فهناك صنف طويل القامة ، مستطيل الرأس والوجه ، حواجبه ناتئة ، وأنفه طويل رقيق ، وشعر لحيته خفيف ، وكتفه عريض ، وخصره ضيق ، وبنيته ضعيفة .

وهناك صنف قصير القامة طويل الرأس مع عظام ناتئة فيه ، عريض الوجه ناتى الوجه ناتى الوجه ناتى الله الله الله عريض الأنف واسع الفم ، غليظ الشفتين ناتى الذقن ، كثير شعر اللحية ، عريض الصدر والرفغ .

وهناك صنف ربعة الى القصر ، مستدير الرأس عريس الوجمه ، مستدير الجبهة ، غليظ الحاجبين قصير الأنف واسع الفم ، مستدير الذقن ، واسع الصدر .

والصنفان الأولان يوجدان في المغرب من قديم الأزمنة ، وثلاثتها موجودة فيه ، والثالث منها مشهور بجزيرة جربة وناحية مزاب واقليم سوس .

ومما هو مشاهد الى اليوم وكان معروفاً فى الزمن القديم وجود قبائل سوداء بجنوب المغرب لها كل مميزات السلالة الزنجية وخصائصها ، وقبائل شقراء فى شماله لها أيضاً جميع مميزات السلالة النوردية وخصائصها، أما تعليل وجود الأولى فواضح جدا ، هو هجرتها من وسط افريقيا الى شمالها مثلما هاجرت قبائل بربرية من شمالها الى وسطها ولا تزال بقاياها تعيش الى اليوم فى السنغال ومالى والنجير والتشاد ، واما وجود الثانية فتعليله غير

واضع ، فقد تكون تلك القبائل الشقراء بقية الانسان الأبيض الأول الذى كانت هذه البلاد مهده وانتقل منه الى أوربا ، وقد تكون بقية القبائل والشعوب التى غزت المغرب من الشمال فى عصور متقدمة على التاريخ ، ويبدو على أى حال ربطها بالسلالة النوردية \_ التيوتونية من الأمور العسيرة ، لأن تاريخ دخول الشماليين الى بلاد المغرب غير معروف يقينا ، فهو يتمثل فى أحد نقوش الدولة الحديثة فى مصر لأحد الليبيين ، اذ تظهر البشرة صفراء والعينان خضراوين ، ويظهر ان شقرة التمحو أو التحنو ( اللوبيين القدماء ) ترجع الى هجرة من جزر أرخيبل ايجه ، فى عصر اضطراب شعوب البحر ، فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، ولا ترجع صفات الشقرة كلها الى الواندال الذين هاجروا الى شبه جزيرة ابيريا ثم اندفعوا منها الى الشمال الافريقى فى القرن الخامس الميلادى ، فقد كان عددهم ضئيلا ومدة عبورهم قصيرة بحيث لا الخامس الميلادى ، فقد كان عددهم ضئيلا ومدة عبورهم قصيرة بحيث لا يمكنهم أن يؤثروا مثل هذا التأثير السلالى فى سكانه ، يضاف الى ذلك أن دليل معتبر على ان الواندال حكموه أو اجتازوا به اثناء انسياحهم الى الشمال الافريقى .

ومن البديهى ان من القبائل البربرية قبائل تميل الى الشقرة من غير أن تكون شقراء ، أو الى السمرة دون أن تكون سمراء ، أو الى السواد وهي غير سوداء ، وسبب ذلك قوة تأثير جماعة في جماعة أو ضعفه ، وهو أمر يحدث كثيراً بين أنواع السلالة الواحدة .

وبحث الأنثروبولوجيون عن سلالة البربر من طرق أخرى غير طريق الشكل الجسمانى ، وأفضت بهم تلك الطرق الى تبين الصلات المتينة التى تجمع بين الشعب البربرى والشعوب التى سكنت اليمن أو مرت به فى طريق هجرتها الى القارة الافريقية ، مما يدعم بقوة دعاوى بعض علماء النسب المسلمين أن البربر كلا أو بعضاً يرجعون الى أصول يمنية .

فاللهجات التي يتكلمها البربر تنتمي الى الأسرة الحامية ، ومن الثابت ان اللغة أو اللهجات الحامية ترتبط بحكم جذورها الأولى باللغات السامية

نفسها ، وتظهر هذه العلاقة بأجلا مظاهرها في اللغة المصرية القديمة ، فهي لغة حامية متأثرة باللغة السامية ، وربما كانت تمثل احدى مراحل الأسرة الواحدة ــ الحامية والسامية ـ قبل أن يحدث التخصص نحو السامية في جنوب غرب آسيا ، ونحو الحامية في شرق افريقيا وشمالها ، ويدل على هذا أيضاً ان اليمن كان موطناً للحامية كما كان موطناً للسامية ، وان شرق افريقيا موطن شعوب تتحدث الحامية ، وانتقلت اليه في نفس الوقت لغة سامية جنوبية قديمة ، هي لغة الجعز ولغة التيكرى ، واللغة الامهرية التي يتكلمها طرف مهم من سكان الحبشة . وقد قامت أدلة قوية على قوة التشابه بين اللهجات البربرية واللغات السامية من أعظمها وجود جميع الحروف الأبجدية في اللغتين معا ، سيما حروف الحلق التي لا توجد مجتمعة في غير السامية ، ويشتد التشابه على الخصوص بين الشلحة وبين لغة مهرة في غرب سلطنة مسقط ، وبينها وبين لهجة النوبيسي ( الأقباط ) في جنوب مصر ، واللغة الامهرية في الحبشة ، أقر بذلك لهجة النوبيسي ( الأقباط ) في جنوب مصر ، واللغة الامهرية في الحبشة ، أقر بذلك لهجة النوبيسي ولهجة الأقباط .

ويوجد مثل هذا أيضاً في الموسيقي ، فالرنات والألحان في موسيقي وأغاني القبائل وأغاني الجنوب العربي تشبه الرنات والألحان في موسيقي وأغاني القبائل البربرية بالجنوب المغربي ، وكذلك طريقة الأداء والأنشاد ، وقد درس ذلك دراسة مستفيضة العالم الألماني كارل ولهم لخمان ( 1793 – 1851 م ) والموسيقي النمسوي فون هورن جوستل ( 1877 – 1935 م ) وتفطن لله الرحالة الألماني هانز هولفريتز وأشار اليه باسهاب في كتابه ( اليمن من الباب الخلفي ) كما لاحظ أن الأبنية المرتفعة التي تقوم في اليمن يوجد لها نظير في قلب الحضارة البربرية في أعالي جبال الأطلس وتحمل نفس المظاهر المعمارية كالنتوءات والأنابيب الخشبية لصرف مياه الأمطار والكوات والثقوب ، ورأى في كل ذلك دليلا على وجود علاقة بين قبائل البربر وسكان الجنوب العربي (63) .

<sup>63)</sup> اليمن من الباب الخلفى ص 134.

هذا من جهة اللغة والموسيقى ، اما من جهة العادات والتقاليد فان منها ما يشبه تقاليد سكان حوض البحر المتوسط وعاداتهم ولاسيما سكان اسبانيا وجزر بحر ايجي ومنها ما يشبه عادات أهل العربية السعيدة وتقاليدهم، على أن التشابه بين عادات المتوسطيين وتقاليدهم غير مستغرب ولا يلفت النظر بسبب قرب الشواطيء بعضها من بعض وكثرة الهجرات والتنقلات من جهة منها الى أخرى، ولكن الذي أثار اهتمام الباحثين ونظروا اليه باستغراب هو وجود عادات لها ما يقابلها عند سكان اليمن ومهرة حضرموت ، من ذلك حلاقة الرأس بـ ( الكطاية ) و ( العرف ) فهي واحدة في البلدين ، وقد لاحظ الألماني هانز هولفريتز ان بني جروى القاطنين في منطقة حريب باليمن يحلقون رءوسهم باستثناء بقعة في وسط الرأس ( قطاية ) وضفيرتين تمتد احداهما الى الأمام والأخرى الى الخلف ( العرف والقرن ) ، ومنها الاعتمام بالعمامة الدكناء المفتولة ، ولبس الثياب القصيرة ، وتقلد الخنجر القصير المعقوف ، والعناية بالسروج وسائر الأدوات اللازمة لركوب الخيل والقتال عليها ، وسكنى النوالات والأخصاص أو بناء دور حجرية ذات طوايع متعددة ونوافذ بيضاء ، وكثرة الأبازير في الطعام واحتراف التجارة ، وحب التنقل والسفر واكتساب المال ، والايمان بالغيب والخوف من السحر والجن ، والمظاهر الاجتماعية الخارجية كألعاب الفروسية وحفلات الزواج والمسوت والحرث والحصاد (64).

وهكذا نستخلص من طريق الدراية \_ وهي طريق تقوم على قواعد علمية لامراء في صحتها \_ ان البربر ينتمون الى السلالتين المتوسطية ، والجنوبية الغربية من المجموعة القوقازية الكبرى ، وان البلاد المغربية تعرضت خلال ماضيها المتقدم على تدوين التاريخ لعدة هجرات من الشرق والغرب ، كما عرفت اتصالات جنسية عبر الصحراء مع زنوج افريقيا ، الشيء الذي لا ترى آثاره في سبحن أهلها فقط ، ولكنه يرى أيضاً في عاداتهم وتقاليدهم التي يقوى التشابه بينها وبين عادات أهل اسبانيا وأرخبيل ايجه ، وجنوب شبه الجزيرة العربية .

<sup>64)</sup> العناصر الحقيقية لاقليمية المغرب العربي \_ مجلة دعوة الحق \_ الرباط 1959 .

ونعود بعد هذا الى علامتنا ابن خلدون الذي هو أكبر من تحدث من المؤرخين والنسابين عن أصول البربر وعروقهم ، فنلاحظ عليه انه لم يتقيد مطلقاً في تاريخه بالقواعد العلمية العجيبة التي أوردها في مقدمته وكانت سبب شهرته وذيوع صيته ، فقد سلك طريق الرواية مقتصراً في عروضه التاريخية على النقول والسماعات دون نقدها وتمحيصها وعرضها على المعايير الصحيحة ، واننا لنجده في مواضع من تاريخه الطويل يدرج روايات ونقولا ثم يدرج ما يناقضها في مواضع أخرى ، ولا شك أن الكتب التي اعتمدها في تدوين تاريخه كانت من الكثرة بحيث لم يستطع استيعاب جميع ما فيها من الروايات والنصوص والمقارنة بين المتناقض منها ، فكان اذا أراد تحرير فصل من كتابه اعتمد على مجموعة منها حتى اذا أراد تحرير فصل آخر اعتمد على مجموعة أخرى قد يكون ما فيها مناقضاً لما اعتمده في الأول ، وقع له هذا على الخصوص لدى كلامه على البربر ، فقد أتى وهو يتحمس في الدفاع عن نسبهم الحامي بأشياء تخالف تمام المخالفة ما تقدم له ذكره في أنساب الخليقة ، كما ناقض نفسه ينفسه في النسبة الحامية ذاتها ، فبينما نجده يراها الحق الذي لا يعول على غيره (65) نجده في مواضع أخرى يثبت النسبة الحميرية للبربر قاطبة أو لبعض قبائلهم وكأنها لديه من الأمور المسلمة التي لا تقبل المناقشة لاجماع المؤرخين عليها (66) وبينما نراه ينكر نسبة البربر الى جالوت والعماليق وحمير ، ويرفض دعوى هجرتهم الى المغرب من الشام ( لأن مثل هذه الأمة المستملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور ) ولأن ( البربر معروفون في بلادهــم وأقاليمهم متحيزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الاسلام) - نراه يسلم بهجرة الكنعانيين جدود البربر من مواطنهم الأصلية بفنيقيا وفلسطين بعد ما قتل ملكهم جالوت على يد داود ملك بني اسرائيل.

وعلى أى حال فان ابن خلدون على أهمية كتابه واعتباره أعظم مؤرخ داخل القبائل البربرية وعاشر ملوكها وأمراءها ورؤساءها وكتب عنها لا بمكن

<sup>65)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 191 .

<sup>66)</sup> تاریخ ابن خلدون 6 : 231 .

أن يكون كلامه حجة في الجزم بأصول البربر لأنه كلام متناقض أولا ، ولأنه اعتمد ثانياً الروايات والنقول التي لا تقوم مقام المقاييس العلمية الدقيقة .

والذى نراه نحن فى موضوع أصول البربر وأنسابهم هو ما يسراه العلماء المعاصرون المجردون عن كل هوى استعمارى وتعصب سلالى من أنهم شعب متميز بلغة وأخلاق ومزاج داخل المجموعة القوقازية ، له من الخصائص السلالية ما لشعوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب آسيا ، وقرابة غير وشيجة مع سودان افريقيا بحكم الجوار ، وذلك يدل على شدة تفاعله مع الشعوب المحيطة به خلال تاريخه الطويل ، كما يصدق دعوى طائفة من المؤرخين فى نسبة بعض القبائل البربرية الى أصول عربية تلك الدعموى التي لا يمكن أن تكون صادرة فقط عن الشعور بذل الغلبة والرغبة فى عدم أداء الضرائب كما ذكر ابن خلدون ، لأن البربر لهم من عزة النفس والافتخار بالنسب كالعرب ما يدفعهم الى محو المذلة وغسل العار بحد السيف لا بالتنكر للقومية وانتحال الأنساب الأجنبية .



### المجستمع السبويري

يقوم النظام الاجتماعي عند البربر على أسس قبلية محضة ، فالقبيلة هي عماد النظام ومحور الحياة سواء كانت رحالة تعيش على الريادة (67) والغزو ، أو مستقرة تتكسب من الفلاحة وتربية الأنعام .

وتتركب القبيلة من عشائر وأسر لأفرادها وأعضائها من الولاء لها والتعلق بها أكثر مما لهم نحو القبيلة نفسها ، فالعصبية عند البربر تقوى كلما ضاق المجتمع وتضعف كلما اتسع ، فهم يشبهون في ذلك العرب الذين كان شعار الواحد منهم : انا وأخى على ابن عمى ، وأنا وابن عمى على الغريب .

ويرأس الأب أو الزوج الأسرة وله سلطان مطلق عليها ، وهو أعلا مقاماً وأشد احتراماً من الأم والزوجة ، وتعتبر الأنثى على العموم فى أكثرية القبائل البربرية شيئاً تافهاً ، ولذلك أجبرت على القيام بكثير من الحدمات الشاقة وعدت من جملة التركة اذا هلك هالك ، وصار تعدد الزوجات واتخاذ الخليلات والصديقات أمراً مالوفاً ، على أن العاطفة لم تبخل على المسرأة البربرية بالتقدير والتكريم اما بدافع البرور بالأمومة واما بدافع العشق للجمال ، وفى بعض القبائل البربرية كان نظام الأمومة معمولا به ، وقد رواه شيخ المؤرخين هيرودوتس فى الماضى ، ولا تزال بقية منه عند بربر الصحراء وهكار حيث لا يعترف رسمياً بالابوة ، ويتبع الأبناء فى الميرات أخوالهم لا ذوى قرباهم من جهة الأب .

وتؤلف الأسر والعشائر في نطاق القبيلة حلفاً في ساعات العسرة ، وتسير صفاً واحداً لشن غارة على عدو وتقف كالبنيان المرصوص لصد

<sup>67)</sup> حرفة الأعراب الرواد الذين يختلفون بمواشيهم الى المراعى مقبلين مدبرين .

هجمات مغير ، وهم يلبون فى ذلك نداء الدم ولا يستجيبون لداعى العقل ، اذ من العار أن يخفروا ذمة جارهم أو يخذلوا أخاهم وحليفهم سواء كان الحق فى جانبه أو فى جانب غريمه ، فكأنما ضرب فيهم المثل : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، أو كانهم بنو مازن الذين وصفوا بانهم :

طاروا اليه زرافات ووحمدانسا للنائبات على ما قال برهانا قوم اذا الشر أبدى ناجذيـه لهـم لا يسألـون أخاهـم حين يندبهـم

أو بنو غزية الذين قال قائلهم :

وهل انا الا من غزية ان غيوت غويت وان ترشيد غزية أرشيد

على ان تحالفهم قلما يتعدى نطاق القبيلة فيشمل عدداً من القبائل ، الا اذا كانت تنتمى الى أب واحد ، والسبب فى ذلك قوة العصبية القبلية عندهم وضعف العصبية القومية أو الوطنية ، وقد تعرضت أوطانهم لغزوات أجنبية عديدة فكانت كل قبيلة تستقل بأمر دفاعها وتستميت وحدها فى مقاومة عدوها ، دون أن تفكر فى الاستنجاد بالقبائل المجاورة لها أو تفكر هذه فى نجدتها ، وهذه حالة لا تخصها وحدها ، بل هى حالة كل المجتمعات البدائية التى لا تخضع لحكومة تجمع شتاتها ونظام يوحد أمرها بما فيها المجتمع العربى الجاهلى .

ولكل قبيلة قرية أو قرى تلتقى فيها أسبوعياً يوم عقد السوق لبيع الغلات وشراء لوازم الحياة واصلاح الآلات والتقاضى لدى الحكام وتلقى البريد واستشارة الأطباء ، وتنتخب القبيلة أو العشيرة مجلس القريـة المسمى ( الجماعة ) وتختار الجماعة من بين أعضائها رئيساً لها يسمى أمغار ومعناه الكبير ، وهو يماثل شيخ القبيلة أو العشيرة عند العرب فى القوة والنفوذ ووجوب الاحترام ، وغالباً ما يكون من ذوى العصبية والغنى ، ورجاحة العقل والهيبة من الشروط اللازمة له ، والقرية هى قمة النظام السياسى والادارى وأكبر الخلايا الاجتماعية عند البربر ، اذ لم يثبت أنهم شيدوا فى جاهليتهم مدناً كبيرة أو أسسوا دولا عظيمة ، وأكثرية المدن التي شيدت فى بلاد المغرب

قبل الاسلام هي من بناء الفنيقيين أو القرطاجنيين أو الرومان أو الأغريق ، كما أن الممالك البربرية التي يحدثنا التاريخ عنها أحاديث غامضة انما هي زعامات ظهرت في فترات زمنية مضطربة لمقاومة عدو ، أو امارات كانت تعيش في كنف الأجانب وحمايتهم كما كان مناذرة الحيرة يعيشون في كنف الفرس وغساسنة الشام يعيشون في كنف الروم .

وتنقسم القبائل البربرية الى قبائل مستقرة واخرى رحالة ، فالأولى تسكن بيوتاً مبنية داخل دشرات (68) محصنة، وتسكن الثانية خياماً مقامة داخل دواوير (69) ، فالخيام تصنع من الصوف أو الوبر على شكل مستدير أو بيضي ، ويتنافس المترفون في صنع الخيام الفخمة الكبيرة التي تسع المئات من الناس ، ويفصلون داخلها تفصيلا بحيث تكون مستملة على بيوت السكن ومخازن العولة والمطبخ وباحة استقبال الضيوف ، وهم يسكنونها على سعتها وكثرة تكاليفها ومنهم من يعدها للحفلات الأسرية والأعياد والمواسم القبلية فقط ، ومن أشهر الخيام وأفخمها خيام قبيلة زيان بالأطلس المتوسط من المغرب الأقصى ، أما الديار فيراعون في بنائها طبيعة المكان ، ففي الجبال حيث تتراكم الثلوج وتكثر الأمطار يبنونها بالحجارة ويسقفونها بالطين في شكل بيضي يسهل انصراف المطر والثلج عنها ، وقد اهتدوا بعد الطين الى القرمود فاستعملوه في تغطية سقوفها ، وفي الجهات الجنوبية حيث الجفاف يبنونها بالطين ويسقفونها بالخشب وغيره من أنواع النبات ، وفي المناطق الوسطى المعتدلة تبنى بالحجارة أو بالطين فقط وتسقف بالورقة والجائزة أو بالأعمدة والأغصان مع تبليطها من أعلا بالطين منعاً للمطر من النفوذ السي داخل البيوت ، واختص البربر بنوع من الديار يبني بجدارين متوازيين

<sup>68)</sup> ويقال أيضاً المدشر : القرية ، وأصلها الجشرة والمجشر .

<sup>69)</sup> جمع دوار: مخيم للأعراب الرحل يقام على شكل مستدير لتمكن المراقبة منه والدفاع عنه ، وهو كالدشرة المبنية عند السكان المستقرين ، وعندما يدخل فصل الشتاء ويقرب البرد وينعدم الكلاً ينسحب الرحل الى سفوح الجبال أو الأراضى الشمالية السهلية فيسكنون بيوتاً مبنية بناء بسيطاً يسمى الواحد منها مشتى ، فالحياة عند الرحل أساسها الدوار والمشتى ، وعند المستقرين القرية والدشرة أو المدشر ، ويطلق اسم الخيمة أحياناً على المسكن الواحد سواء كان مبنياً بحجارة أو منسوجاً من وبر أو صوف .

يملأون ما بينهما بالحجارة وذلك لمقاومة الحر والبرد ، ومن البربر من ينحت مسكنه في جبل أو جرف كما يرى في جبلى الحاجب و كندر بالمغرب الأقصى ، ومن يسكن بيوتاً من القصب تسمى النوالات أو الأعشاش أو الخصاص (70) ، وقد حملت قبائل وعشائر أسماء ذلك النوع من السكن فسميت موالين النوالات ، و الأعشاش و الخصاص .

وقد قارن العلماء بين البيوت البربرية وبين بيوت الشعوب الأخرى ، فوجدوا الشبه كبيراً بين هندستها وبين هندسة بيوت سكان بحر ايجه وايبريا والجنوب العربى والحبشة ، وكانت هذه المقارنة مدعاة لهم السالديث عن أصول البربر وعلاقتهم السلالية بشعوب تلك الأقطار .

واعتاد البربر القدماء أن يجعلوا لمساكنهم آلهة وأخرى للدواوير والقرى تحميها منكل شر يحتمل أن يطرأ عليها، وكانت لهم اعتقادات وشعارات من هذا القبيل ما زالت بقاياها موجودة الى الآن بالبلاد المغربية ، من ذلك تعليق قدر مقلوب مسود اللون من أثر دخان الطبخ على الجدار وقاية للمنزل من العين والأرواح الشريرة ، وتعليق الشقوف وجماجم الدواب والكف المبسوطة (الخميسة) على الأشجار والجدران لنفس الغاية ، وقد يحمى الدار والقرية الشجرة بباحتها أو القط أو الأفاعي أو أطلال الجدران ، فيحترمها السكان ، ويستأمنونها قبل السكن ويحتفلون بها في مواسم معلومة فيوقدون بقربها الشمع والفتائل ويشتتون الزنجلان ويهرقون عليها الحليب ويطلونها بالحناء ، وتلتجيء اليها العجائز لتحقيق بعض الرغبات كتزويج عانس وارجاع غائب وحل ثقاف وتحبيب زوج في زوجته ، وجمع حبيب بحبيبته ، وللقرى أيضاً حماتها من مسنمات الصخور وكبار شجر الزيتون الوحشي .

ويلبس البربر ثياباً منسوجة من صوف في الغالب ، وهي بالنسبة للرجل المتوسط مكونة من قميص ( تشامير ) وسروال وقشابة وجلباب

<sup>70)</sup> النوالة في العرف المغربي بيت من قصب ج نوالات ونوايل ، والعش بيت يبني من حطام العيدان والنبات ج أعشاش شبه بعش الطائر ، والخص بضم الحاء بيت من شجر أو قصب جمع أخصاص وخصوص .

( جلابة ) وبرنوس ، ويلبس الرجال في بعض القبائل الحايك أو الكساء بدل الجلابة والبرنوس كالقبائل الساكنة على ضفاف وادى ملوية بالمغرب الأقصى والأخرى الساكنة بجنوب القطر التونسي واقليم طرابلس ، ومن السراويل قصيرة لا تتجاوز الركبة ( قندريسة ) وأخرى طويلة تصل الى الكعبين يظن انها مقتبسة من الكوليين (٦١) وكلاهما يشد على الخصر بتكة ، وينتعل الرجال في الحالات العادية حذاء جلدياً من النوع المسمى ( البلغة ) في المناطق الجبلية والسهول الشمالية ، ومن نوع النعالة المصنوعة من جلد أو حلفة أو دوم في المناطق الصحراوية ، واثناء الحرث يلف الحراث على قدمه قطعة جلد تسمى بوعفاس تشد بشريط على الساق ، واثناء الحرب وسياق الخيل ينتعلون خفاً جلدياً مزخرفاً يسمى الخف أو التماق ، والجوارب ( التقاشير ) تلبس في فصل الشبتاء فقط اتقاء من البرد، وهي أيضاً محبوكة من صوف، ويعتم الرجال بعمامات قطنية أو كتانية، منها الخفيفة التي تسمى (الرزة) والكبيرة المسماة بـ (الكنور) ، وقد يكتفون بلبس طاقبة أو شاشية في الحالات العادية ، وعندما يدخل الصيف أو يبدأ الحصاد يضعون على رؤوسهم الحليقة قبعات مصنوعة من دوم تسمى (المظل) أو ( تارازا ) عريضة الحواشي للتوقى من ضربات الشمس ، وغالباً ما يتقلدون خناجر وشكارات ، ويتقلد الموسرون تهاليل فضية أو جلدية تحتوي على تمائم وتعاويذ ، وبعد انتشار الاسلام صارت تحتوى على آيات قرآنية أو دعوات دينية ما ثورة ، أو صلوات على النبي عليه السلام .

أما المرأة فتلبس قميصاً قطنياً وسروالا وحنديرة من صوف في الأوقات الباردة وأزاراً حريرياً في الأخرى المعتدلة والحارة وتشمر عن ذراعيها بتخمال حريري مطروز بالصقلي (خيوط الذهب) وتنتعل حذاء من جلد مطروزا بالحرير والصقلي يسمى ( الشربيل ) وتلبس أيضاً جوارب صوفية جميلة الطرز وتغطى رأسها بسبنية حريرية كما تحتزم بحزام حريري عريض، وأكثر حليها مصنوع من الفضة كالخلاخل والدماليج والخواتم والمفاتل ( الاقراط ) والبسيطة التي توضع على الصدر المتألفة من المسكوكات الفضية أو الذهبية ( السلطاني \_ اللويز \_ الضبلون ) وعقود من ودع وعقيق ومرجان .

Les Gaulois (71 سكان بلاد الكول ( الغال ) فرنسا القديمة .

وتتزين المرأة أيضاً بوشم أعضاء من جسدها كالوجه والذراع والفخذ والساق ، ويقال ان الوشم نشأ في الأصل عن ضرورات اقتضتها كشرة الفتى وتوالى الحروب ، اذ كان لكل قبيلة رموز وأشكال خاصة في الوشم يتميز بها أفرادها رجالا ونساء ، حتى اذا سبيت النساء وأسر الرجال أمكن التعرف على قبيلتهم الأصلية من وشمهم ، وقد كانت القبيلة المغلوبة تسترد أبناءها وبناتها الذين يسبون في الصغر وينشأون كالعبيد لدى القبيلة الغالبة ولو مضى على أسرهم وسبيهم عشرات السنين .

وتقوم المرأة البربرية بنسج الثياب وصنع الزرابى ، وتتفنن فى ذلك تفنناً يدل على حسن ذوقها ، وقد اشتهرت بعض المراكز بمنسوجاتها الصوفية الجميلة كبزو ووزان وشيشاوة وخنيفرة فى المغرب الأقصى ، وتلمسان وبسكرة وعنابة ( بونة ) بالمغرب الأوسط ، وجربة بالمغرب الأدنى ، واليها تنسب الثياب البزيوية والوزانية والبسكرية والبونية والجربية الشهيرة (72) .

وطعام البربر بسيط ولكنه لذيذ ، يعتمدون فيه على مزروعاتهم وماشيتهم ، ولا تكثر فيه التوابل كما تكثر في طعام الحضر ، وأشهر ألوانه الكسكس الذي يتفننون في طبخه على أشكال مختلفة وهو الطعام الوطنسي لأهل المغرب ، والمشوى أو الكاشوش وهو عبارة عن حمل ينضبح ببطيء على هندبة الجمر، ولنسائهم مقدرة كبرى على أعداد أنواع أخرى شهية بسيطة في آن واحد من الطعام ، كالخبز المعجون بقليل من الحليب والزبد المسمى بالمحراش، والبغرير والثريد والرغائف والحساء والعصيدة والسفنج والصيكوك ، ويدخل الزبد والسمن والحليب والعسل في اعداد الأطعمة، ويقدم الحليب والتمر للرؤساء والضيوف ، ويندر الخمر رغم وجود العنب الكثير ، ويقتات الفقراء بأنواع أخرى من الأطعمة تقل جودة وكلفة ، كخبز الشعير واللبن المخيض والزيتون اليابس والزميتة ( السويق ) والبيصارة ( الفول ) ، ويأكل الصحراويسون الجراد اذا اجتاحت اسرابه البلاد في السنين العجاف .

<sup>72)</sup> من الأمثال الفاسية العتيقة التي سبعتها مرة في حياتي : ( تبارك الله على هذا البن الأوريقي اللي جانا من ترارة ) يضرب استهزاء بالشيء التافه يتغالى فيه . وافريقيا معروفة ، وترارة اسم قبيلة اندثرت اليوم ، وبقيت تنسب اليها جبال ندرومة الواقعة شمالى تلمسان ، ولا شك في انهما كانتا من مراكز نسج الثياب النفيسة في الماضي .

وينقسم البربر الى قسمين: بربر رحالون يرتادون الكلأ بمواشيهم ويتنقلون بسبب ذلك من جهة الى أخرى ، وهاؤلاء لا يحترفون تجارة ولا صناعة ولا فلاحة ، واغا يعيشون من نتاج ماشيتهم ومن الغنائم والأسلاب التى يستولون عليها خلال الحروب أو أثناء قطع الطريق، وربما تعاطى الأغنياء الزراعة بواسطة عبيدهم ومواليهم المسمون الحراطين ، وفى هذه الحالة يقول ابن خلدون: ( ويظعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعى فيما قرب من الرحلة لا يجاوزون فيها الريف الى الصحراء والقفر الأملس ، ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل فى الغالب للركوب والنتاج ، وربما كانت الابل من مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب ، ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة ، ومعاش المعتزين أهل الانتاج والاظعان فى نتاج الابل وظلال الرماح وقطع السابلة (73) .

أما القسم الثانى فهو المستقر ، وبربر هذا القسم أقرب الى الحضارة من سابقيهم وأشد لصوقاً بالأرض منهم بها ، وقد نتج عن استقرارهم انتظام حياتهم على قواعد رتيبة ، واشتغالهم بالمهن التى يعدها الرحالون حقيرة كالزراعة والصناعة والتجارة ، ونشأت فيهم بسبب ذلك غريزة الادخار والاقتصاد والحرص على جمع المال ، وقد اشتهرت منهم قبائل كثيرة بالمهارة في التجارة والاستهانة بكل المشاق والاخطار في سبيل جمع المال ، كأهل سوس ومزاب وجزيرة جربة .

وكان لقدماء البربر ديانات ومعتقدات بعضها وثنى محلى وبعضها من معتقدات الجوالى التى طرأت عليهم من الشرق وأديانها . فمن معتقداتهم الايمان بالروحانيات التى تتمثل صورتها فى وجود أرواح كالجن مثلا فى العناصر الطبيعية من عيون وأنهار وأحجار وجبال وأشجار وأطلال وغيرها ، ولا تزال قبائل كثيرة تعظم حرمات هذه العناصر وتقيم لها مواسم سنوية وتحج اليها حجاً ، وكانوا أيضاً يؤلهون بعض الحيوانات اما بداع محلى واما بداعى التقليد لبعض الشعوب التى كانت تجاورهم كقدماء المصريين . وهذا النوع من

<sup>73)</sup> تاریخ ابن خلدون 6 : 175 .

الاعتقاد أو العبادة يسمى بالطوطمة وهى أن يعتقد الانسان أو القبيلة ان جده الأعلا نوع من الحيوان ، فيكون لزاماً عليه حينئذ أن يحترمه ويقدسه ولا يقتله ولا يأكل لحمه ولا يضربه ولا يؤذيه ، ويسمى ذلك الحيوان بالطوطم ، ومن الطواطم البربرية الأفعى والبوم والحمام والطاووس والقرد والقط والضفدع ، وقد عثر في جهات كثيرة من المغرب ولاسيما في الجهات الشرقية على صورة الاله (أمون) وهو كبش أقرن بين قرنيه قرص الشمس المستدير ، وهو من آلهة قدماء المصريين المعروفة . وقد ذكر الشاعر الافريقي كوريبوس Corippus في قصيدته اليوحناوية La Johannide أن قبيلة اللاغطان الطرابلسية كانت تعبد ثوراً يدعى غرزيل ، كما ذكر الجغرافي الأندلسي الشهير أبو عبيد بن عبد العزيز البكرى المتوفى سنة 487 هـ في كتابه المسالك والمالك ان قبيلة بربرية كانت تعبد ثوراً بجنوب المغرب في القرن الخامس الهجرى (74) .

وكانت عبادة الاجرام العليا من شمس وقمر معروفة عندهم ، وقد وجدت منقوشة على الصخور في جهات عديدة ، كما لا تزال بعض العوائد تدل عليها في المغرب الى اليوم ، فمن عادة الأطفال عند الاثغار أن يرموا السن أو الفرس المقلوع أمام قرص الشمس هاتفين : ( أعطيتك سن الحمار ، أعطني سن الغزال ) ! .

ولما ظهرت الديانات السماوية بالمشرق بلغت اصداؤها الى المغرب طبعاً اما بواسطة الجوالى الشرقية المهاجرة اليه واما بواسطة الفاتحين الذين استولوا عليه ، وفشت الديانة اليهودية والديانة النصرانية فى بعض القبائل ، وقد اشتهر من نصارى البربر بعض الشخصيات الممتازة كدوناتوس صاحب المذهب الشهير الذى زاحم الكاثوليكية ، والقديس أغستينوس أسقف عنابة ( بونة ) الذى حارب الدوناتية حتى تضاءل أمرها، ولكن أكثرية القبائل البربرية بقيت وثنية أو مجوسية حسب تعبيس ابن خلمدون حتى جاءها الاسملام فخالطت بشاشته قلوبها وكانت لها مقامات صدق فى تبليغ الدعوة المحمدية في أمرها وشعوب الصحراء والسودان .

<sup>74)</sup> موجز التاريخ العام للجزائر ص 40 والمسالك والممالك ( القسم الخاص بوصف افريقية والمغرب ) لابن عبيد ص 355 .

ويتكلم البرير لغة من أقدم لغات العالم ، اختلف العلماء في ارجاعها الى أصول سامية وحامية ويافثية تبعاً لاختلافهم في ارجاع البربر الى أصول سلالية ، والغالب أنها تنتمي الى الأسرة الحامية التي هي فرع من فروع اللغة السامية القديمة التي كان يتكلمها أهل جزيرة العرب وخصوصاً سكان اليمن وحضرموت ، وهي قريبة جداً من لغة قدماء المصريين التي لا تزال منطوقة في بلاد النوبة ومستعملة في بعض الكنائس القبطية بمصر، وقد اقتبست البربرية ألفاظأ كثيرة من لغات المهاجرين والفاتحين سيما اللغة العربية التي أمدتها بكل الألفاظ الدينية والتقنية والحضرية ، ومع أن الشعب البريري في الشمال الافريقي يتكلم لهجات عديدة يختلف بعضها عن بعض فان مرجعها الى أصل واحد كما حقق ذلك العلماء الذين درسوها من عرب وعجم ، لكنها لا تقوى على البقاء لأنها لا تكتب ، ولا عبرة بالحروف التي كان يستعملها أهل منطقة هكار المسماة تيفيناغ فانها بقية من بقايا التأثر القبطى في تلك المنطقة القريبة مصر وبلاد النوبة ، كما أن استعمالها قاصر على طرف من تلك المنطقة وغير معروف في سائر الشمال الافريقي ، وبسبب ذلك وسبب بدائية البربرية لم تحفظ للبربر آداب بلغتهم ولا دونت لهم آثار ذات طابع علمسى أو ثقافي ، والآثارات المنسوبة الى البربر كتب جميعها قبل الاسلام باللغات البونيقية أو الرومانية أو اليونانية ، وكتبت بعد الاسلام باللغة العربية التي برع فيها وفي آدابها علماء بربر تفوق فيها بعضهم على أهلها ، وقد حاول بعض فقهاء البربر أن يقربوا عقيدة الاسلام وأحكامه من نفوس البربر وعقولهم فترجموا بعض الكتب الدينية الى اللهجات البربرية المكتوبة باللغة العربية ، ولكنها كانت محاولات قليلة لأن البربر كانوا يتسابقون بعد حفظ القرآن الى تعلم اللغة العربية ودراسة شريعة الاسلام عن طريقها ، واللغة أو اللهجات البربرية آيلة البوم إلى الانقراض، وقد انقرضت فعلا في تونس وطرابلس أو كادت، وأصبح المتكلمون بها الى جانب العربية في الجزائر قلة قليلة ، ولكن لا يزال يتكلمها مع العربية نحو الثلث من سكان المغرب الأقصى، ولولا المجهودات العظيمة التي بذلها الفرنسيون طيلة مئة وثلاثين سنة في محاربة العربية وخلق قومية بربرية لاستعرب الشمال الافريقي كله وصارت العربية هي لغة التخاطب الوحيدة فيه ، ومن المتوقع أن تلفظ هذه اللهجات أنفاسها الأخيرة في الخمسين سنة

المقبلة اذ كلما انتشر التعليم واتسعت شبكة المواصلات تضاءلت وفسحت المجال لللغة العربية الفصيحة والعامية .

ان الشعب البربرى شعب قوى صبور كريم ، يحب افراده الفخس ويتعشقون المجد ويهيمون بالعلا ، ويجمعون فى المناطق الخصبة الغنية بين جمال الجسم وخفة الروح وحسن النية ولطف العشرة ، وهو من الشعوب الحربية التى تضرب بشجاعتها الأمثال ، وعندما يتوفر لديهم السلاح وحسن النظام ومهارة القيادة يفعلون فى ميادين الحرب ما تحار فيه العقول ويبهر الألباب ، وهو الى ذلك شعب مرح طروب يحب الموسيقى والرقص واقامة المواسم والحفلات ، وفولكلوره من أغنى فولكلورات الدنيا التى تحرز كلما عرضت الرضا وتستأثر بالاعجاب ، والبربر كرام النفوس لا يبخلون على ضيفهم بما يملكون وما لا يملكون ، وقد يبلغ بهم الجود والحرص على تأنيس الضيف الى تقديم اكرم ما يحرص الأب أو الزوج على صيانته اليه ، لكن فيهم الى جانب ذلك بعض الخصال الذميمة التى لا يخلو منها شعب من الشعوب ، من أعظمها الكوارث والمصائب بهم وببلادهم فى القديم والحديث .

ويلذ لى أن أختم هذا الفصل بايراد فقرات من كلام ابن خلدون عن شيم وأخلاق هذا الشعب العظيم :

( وأما تخلقهم بالفضائل الانسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة ، وما جبلوا عليه من الخلق الكريم ، مرقاة الشرف والرفعة بين الأمم ، ومدعاة المدح والثناء من الخلق : من عز الجوار وحماية النزيل ، ورعى الاذمة والوسائل ، والوفاء بالقول والعهد ، والصبر على المكاره ، والثبات في الشدائد، وحسن الملكة ، والاغضاء عن العيوب ، والتجافي عن الانتقام ، ورحمة المسكين ، وبر الكبير ، وتوقير أهل العلم ، وحمل الكل ، وكسب المعدوم ، وقرى الضيف ، والاعانة على النوائب ، وعلو الهمة ، واباية الضيم ، ومشاقة الدول ، ومقارعة الخطوب ، وغلاب الملك ، وبيع النفوس من الله في نصر دينه . \_ فلهم في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون

اسوة لمتبعيه من الأمم ، وحسبك ما اكتسبوه من حميدها واتصفوا به من شريفها أن قادتهم الى مراقى العز ، وأوفت بهم على ثنايا الملك ، حتى علت على الأيدى أيديهم ، ومضت في الخلق بالقبض والبسط احكامهم ) .

( واما اقامتهم لمراسم الشريعة واخذهم بأحكام الملة ، ونصرهم لدين الله ، فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمين لاحكام دين الله لصبيانهم ، والاستفتاء في فروض أعيانهم، واقتفاء الأئمة للصلوات في بواديهم، وتدارس القرآن بين احيائهم ، وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم ، وصياغتهم الى أهل الخير والدين من أهل مصرهم التماساً للبركة في آثارهم وحسن الدعاء من صالحيهم ، وغشيانهم البحر لفضل المرابطة والجهاد ، وبيعهم النفوس من الله في سبيله وجهاد عدوه \_ ما يدل على رسوخ ايمانهم وصحة معتقداتهم ومتين ديانتهم التي كانت ملاكاً لعزهم ، ومقاداً الى سلطانهم وملكهم ، وكان المبرز منهم في هذا المنتحل يوسف بن تاشفين وعبد المومن بن على وبنوه ، ثم يعقوب بن عبد الحق من بعدهم وبنوه ، فقد كان لهم في الاهتمام بالعلم والجهاد وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط وسيد الثغور وبذل النفس في ذات الله وانفاق الأموال في سبيل الخيرات ، ثم مخالطة أهل العلم وترفيع مكانهم في مجالسهم ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لاشاراتهم في الوقائع والاحكام ومطالعة سبير الأنبياء وأخبار الأولياء وقراءتها بين أيديهم من دواوين ملكهم ومجالس أحكامهم وقصور عزهم والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وانصاف الرعايا من العمال والضرب على أيدي أهل الجور ، واتخاذ المساجد بصحن دورهم وسدة خلافتهم وملكهم يعمرونها بالصلوات والتسبيحات والقراء المرتلين لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعشى والاشراق على الايام ، وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد والكتائب المجهزة ، وانفاق الأموال العريضة شهدت لهم بذلك آثار تخلفوها بعدهم) .

( وأما وقوع الخوارق فيهم وظهور الكاملين في النوع الانساني من أشخاصهم ، فقد كان فيهم من الأولياء المحدثين أهل النفوس القدسية والعلوم الموهوبة ومن حملة العلم عن التابعين ومن بعدهم من الأئمة ، والكهان المفطورين

على المطلع للأسرار المغيبة ومن الغرائب التي خرقت العادة وأوضحت أدلة القدرة ما يدل على عظيم عناية الله بذلك الجيل وكرامته لهم ، بما آتاهم من جماع الخير وآثرهم به من مذاهب الكمال ، وجمع لهم من متفرق خواص الانسان ، ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب ) النع الغ (75) .

<sup>75)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 207 .

# أفسكاوالسبكوبو

لم يلفت النظام القبلى السائد في الشمال الافريقي أنظار الأمسم والشعوب التي اتصلت بسكانه قبل العرب ، فلهذا كانت تطلق عليهم كلمة بربر دون تعييز بين طائفة تعيش على نمط من الحياة وبين طائفة أخرى تعيش على نمط غيره ، والتقسيم الوحيد الذي أثر عنها كان يتعلق بالبلاد لا بالسكان ، ويقوم على اعتبارات جغرافية وادارية ، لا على اعتبارات اجتماعية وقبلية ، وربما يرجع سبب ذلك الى ان تلك الأمم كانت بعيدة عن البداوة لا تعرف المجتمعات القبائلية ولا تتفهم طبائع أهلها ، أو أنها لم تحتك بالبربر احتكاكاً كبيراً ولم يتغلغل سلطانها الى داخل البلاد .

أما العرب الذين جاءوا الى بلاد المغرب فى أواخر القرن السابع فانهم فهموا الحياة فيها حق الفهم ، اذ وجدوها لا تختلف عن حياة بلادهم فى شىء ، كما أنهم توغلوا فى داخليتها وخالطوا قبائلها وساكنوهم وصاهروهم وعاشوا واياهم فى كنف الاسلام متساوين ، فلهذا كانت لهم نظرة أخرى الى البربر غير نظرة الأمم والشعوب التى تعرفت عليهم قبلهم ، وفهم آخر لمجتمعهم غير فهمهم ، وتقسيمات أخرى غير تقسيماتهم تقوم على اعتبارات قبلية لا على اعتبارات جغرافية أو ادارية تبعاً لذلك .

لقد قسم الاغريق والرومان البلاد المغربية الى افريقيا ونوميديا وموريطانيا قيصرية وأخرى طنجيطانية ، وجيتوليا ، وحافظ العرب على روح هذا التقسيم لما جعلوها مشتملة على مغرب أقصى ومغرب أوسط ومغرب أدنى ( أو افريقية ) وصحراء ، ولكنهم زادوا على هذا التقسيم الترابى فقسموا السكان أنفسهم الى بربر بتر ، وبربر برانس .

وقد وقف الباحثون العصريون حيارى أمام هذا التقسيم الجديد يحاولون أن يجدوا له تعليلا أو تأويلا، ويتساءلون عن الأسس التي بناها العرب عليه

وميزوا بها بين طائفتين مختلفتين من السكان ، فعلى أساس وجود بربر من أهل الوبر (سكان الخيام) وبربر من أهل المدر (سكان البيوت) حاول كوتمي Gautier تأويل انقسامهم الى بتر وبرانس ، فقال أن البتر هم أهل البداوة والرحلة ، والبرانس هم أهل الحضارة والاستقرار ، وذلك يشب انقسام البربر في التاريخ القديم الى نوميديين وموريطانيين وانقسامهم في التاريخ الحديث الى عرب وقبائل (76) وهذه النظرية ذات حظ من الصحة والصواب ، لأن معظم قبائل البرانس يعيش عيشة استقرار في السهول والجبال الخصبة التي تكثر فيها الأمطار وتجود التربة بأطيب الغلال ، بينما يعيش معظم قبائل البتر متنقلا بين السهوب والهضاب والمناطق الرعوية الصحراوية أو القريبة من الصحراء ، ولكن هذا الاختلاف في الحياة الاجتماعية بين البرانس والبتر لا ينطبق على جميع قبائلهم ، فالحضارة والبداوة متبادلتان بينها ، فبعض قبائل البرانس يعيش في جوف الصحراء عيشة بدوية تمثل أنقى صور البداوة كقبائل الملثمين الذين يسميهم الكتاب الأوربيون الرعاة الكبار أو الجمالين الرحالة الكبار تمييزاً لهم عن الرعاة الصغار رعاة البقر والغنم ، وقد ظلت قبائل الملثمين تعيش عيشتها البدائية في قلب الصحراء تقتات من التمر والقديمة وحليب النوق ، ولا تعرف الخبز ولا الدقيق في حين كان العرب يبنون صسروح الحضارة ويحيون حياة البذخ والترف في المغسرب الشمالي والأندلس، ومثل هذا ينطبق على قبائل البتر المتبدية، فقد كانت منها قبائل مستقرة تعيش عيشة حضرية مثل قبيلة كومية وقبيلة أوربة .

ومن الباحثين من رجح أن يكون الفارق بين الطائفتين ثقافياً ، ذاكراً أن قبائل البرانس المستقرة تأثرت بمظاهر الحضارة البونيقية واللاتينية والاغريقية بينما بقيت قبائل البتر بمعزل عنها لبداوتها ورحلتها ، ولكن رد

oautier: Le Passé de l'Afrique p. 242 (76) وقد اعتاد الفرنسيون أن يسموا البربر في الجزائر قبائل ، والبلاد البربرية بلاد القبائل ، الجزائر قبائل ، والبلاد البربرية بلاد القبائل ،

على من رأى هذا الرأى بمثل ما رد على من رجح أن يكون الفارق اجتماعياً من البداوة والحضارة أو النقلة والاقامة متبادلة ومشتركة بين الطائفتين معا .

وفكر وليام مارسى فى تفسير لفظتى البتر والبرانس تفسيراً لغوياً وتقسيم البربر الى طائفتين على أساس الثياب التى تلبسانها ، فعنده ان العرب نظروا فى البربر فلاحظوا اختلافاً فى أزيائهم ، فمنهم قبائل ترتدى البرنس الطويل ذا القب (77) المخروطى وهذه سموها البرانس ومنهم قبائل تلبس برنساً قصيراً لا قب له وهذه سموها البتر أى الناقصة المبتورة مثل بتراء زياد ابن أبيه ، وهذا التأويل غريب يبعث على الضحك والسخرية وهو لا يخرج عن كونه مجرد افتراض لا يقوم على أساس قوى ، وقد لاحظ كوتيى الذى حسبه ينبنى على معرفة عميقة باللغة ! انه افتراض لا ينطبق على القبائل البربرية كلها ، فالملثمون من بربر الصحراء يصعب ادراجهم فى طائفة من الطائفتين ، وهم برانس ولكنهم لا يلبسون البرنس مطلقاً ، ولا يحتمل انهم لبسوه فى عصر من العصور ، كما لا يظن ان هناك علاقة بين قب البرنس وبين اللثام عند أهل الصحراء ، ثم يلاحظ كوتيى أن البرنس هو لباس الفرسان ، وان الذيبن يلبسونه حالياً فى المغرب هم حفدة البتر على الخصوص .

ومن الباحثين من جعل الفارق شبه سلالى ، فذكر ان الطائفتين تمثلان موجتين مختلفتين احداهما تمثل أهل البلاد الأصليين والأخرى تمثل الوافدين البحدد الذين اغتصبوا منهم بلادهم وزاحموهم فيها ، ولعل هذه النظرية أصح النظريات لوجود ما يدل عليها من روايات النسابين والمؤرخين واستنتاجات الباحثين الاجتماعيين ، واليها مال العلامة رود Rodd الذي يعد من أكبر الباحثين في التوارك (78) والمؤرخين لهم في العصر الحاضر ، فقد ذكر أن هذا التقسيم باق الى اليوم في قبائل التوارك ، وان القرية الواحدة تشتمل غيل عنصرين متباغضين بغضاً سرمدياً ، أحدهما ينتمي الى البرانس والآخر

<sup>77)</sup> غطاء الرأس الملصق بجلابة أو برنوس .

<sup>78)</sup> التوارك قبائل الصحراء المغربية ويكتب المشارقة الاسم طوارق وهو خطأ .

يعتزى الى البتر ، وعلل ذلك بأن هذا الخلاف الدائم لا بد أن يكون منبعثاً في الأصل عن اختلاف سلالي (79) .

وذكس ابن خلدون أن علماء النسب متفقون على أن البربس يجمعهم جذمان عظيمان ، أحدهما يسسى مادغيس الملقب بالأبتر ولذلك يقال لشعوبه البتر ، والآخر يدعى برنس ويقال لشعوبه البرانس ، وذكر أن بين النسابين خلافاً هل هما لأب واحد ؟ فعن ابن حزم فيما حدثه به يوسف الوراق عن أيوب ابن أبى يزيد صاحب الحمار أنهما لأب واحد ، وربما نقل عن أيوب بن أبى يزيد نفسه أنهما لأبوين متباعدين ، ويصحح ابن خلدون رواية ابن حزم عنه لأنه أوثىق .

ویتفق نسابو البربر کهانی؛ بن بکور الضریسی ، وسابق بن سلیمان المطماطی ، وکهلان بن أبی لؤی ، وغیرهم أن البتر من ولد بر بن قیس بن عیلان ، والبرانس من ولد برنس ، بن سفجو ، بن أبزج ، بن جناح ، بن والیل، بن شراط ، بن تام ، بن دویم ، بن دام ، بن مازیغ ، بن کنعان ، بن حام .

ومهما كان من أمر هذا التقسيم فانه يدل على حالة البلاد ويتلاءم مع نفسية سكانها وطبيعة مجتمعهم القبلى ، كما يدل تقسيم العرب الى عدنانية وتحطانية على نفس الحالة والطبيعة ، وادراك هذا التقسيم ينير السبيل لفهم تاريخ البربر قبل الاسلام وبعده ، فقد أثر تأثيراً عميقاً في علاقة البربر بالأمم والشعوب التي وفدت عليهم مهاجرة مسالمة أو محاربة متحكمة ، كما أثر النزاع بين البرانس والبتر أثراً بعيد المدى في علاقة البربر بالعرب بعد مجيى الاسلام ، فقد حالفت قبائل زناتة البترية العرب منذ البداية بينما حملت قبائل البرانس عبىء المقاومة والدفاع ، ولما دان البربر لسلطان الاسلام حالفت زناتة البترية الخلافة الأموية ووالت صنهاجة البرنسية العلويين وتعصبوا لهم وأيدوا الامام ادريس بن عبد الله الكامل حينما التجأ الى المغرب الأقصى ، وعندما نبغت نابغة الفاطميين واستقام لهم الأمر كانت كتامة وصنهاجة من البرانس

Rodd: People of the vail P. 338 (79

خير أعوانهم واكثر جنودهم حمية واخلاصاً ، فلذلك أمعنوا في اضطهاد الزناتيين والفتك بهم حتى اضطروهم الى الاعتصام بالخلافة ، وأصبح الصراع في المغرب بين الأمويين والفاطميين ثم الزيريين مجرد نزاع بين صنهاجة وزناتة في الواقع أي بين البتر والبرانس ، وكان بلكين بن زيري أمير صنهاجة يقول : لا أمان عندي لبربري ركب فرساً أو نتج خيلا أبداً حيثما سلك من البلاد (80) وقريب من ذلك حدث في الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية ، اذ احتدم النزاع بين زناتة وصنهاجة مما هدد الوحدة الاسلامية يومئذ بالخطر الجسيم (81) .

<sup>80)</sup> مفاخر البربر في القرون الوسطى ص 4.

<sup>81)</sup> قيام دولة المرابطين ص 32 .

## البوبوالبستى

تنتمی هذه الطائفة من البربر الی مادغیس الأبتر بن بر بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

قال أبو محمد ابن حزم فى الجمهرة : ما علم النسابون لقيس بن عيلان ابناً اسمه بر أصلا (82) .

وعند نسابی البربر ، وحکاه البکری وغیره : انه کان لمضر ولدان :
الیاس وعیلان ، أمهما الرباب بنت حیدة بن عمرو بن معد بن عدنان ، فولد
عیلان بن مضر ولدین : قیس ودهمان ، أما دهمان فولده قلیل ، وهم أهل بیت
من قیس یقال لهم بنو أمامة ، وکانت لهم بنت تسمی البهاء بنت دهمان ،
وأما قیس بن عیلان فولد له أربعة بنین : سعد وعمر ، أمهما عربیة اسمها مزنة
بنت أسد بن ربیعة بن نزار ، وبر وتماضر ، أمهما کنعانیة ( بربریة ) من
الشام اسمها تمریخ بنت مجدل بن غمار بن مصمود ، وکانت قبائل البربر
یسکنون یومئذ الشام ویجاورون العرب فی المساکن ویشار کونهم فی المیاه
والمراعی والمسارح ویصهرون الیهم . فتزوج بر بن قیس بن عیلان بنت عمه
البهاء بنت دهمان بن عیلان ، فحسده اخوته علی ذلك ، فخشت أمه \_ وکانت
من دهاة النساء \_ علیه منهم ، وکاتبت أخواله سراً ثم رحلت الیهم مع ابنها
وزوجته وهم اذ ذاك ساكنون بفلسطین وأطراف الشام ، فولدت البهاء لبر بن
قیس ولدین : علوان ومادغیس ، فمات علوان صغیراً وبقی مادغیس فکان یلقب
بالأبتر ، وهو أبو البتر من البربر ، وتزوج مادغیس بن بر بأملل بنت واطاس
بن محمد بن مجدل بن غمار فولدت له زحیك (83) بن مادغیس .

<sup>. 495</sup> جمهرة أنساب العرب ص 495 .

<sup>83)</sup> كتب هذا الاسم فى مراجعنا المطبوعة والمخطوطة مرة زحيك بالحاء ومرة زجيك بالجيم ، ومرة ثالثة رجيك ، ولم نستطع ترجيح أحدها على الآخر فوجب التنبيه .

وقال الطبرى : خرج بر بن قيس ينشد ضالة بأحياء البربر فهوى جارية وتزوجها فولدت .

وعند غيره من نسابة البربر انه خرج فاراً من أخيه عمر بن قيس ، وفي ذلك تقول أخته تماضر:

لتبكى كل باكيــة أخــاهــــا تحمــل عــن عشيرتــه فأضحى

کما أبكى على بر بن قيسس ودون لقائمه انضاء عيسس

ومما ينسب الى تماضر أيضاً:

وطوح بر نفسه حیث یممسا وما کان بر فی الحجاز بأعجما بنجد ولم نقسم نهاباً ومغنما وشطت ببر داره عن بلادنا وأزرت ببر لكنة أعجمية كأنا وبراً لم نغر بجيادنا

واذا كان الرواة قد أطلقوا لخيالهم العنان فرسموا لنا الصورة المتقدمة عن خروج بر الأبتر من الحجاز ولحاقه مع أمه بقبائل البربر بفلسطين فانهم لم يرسموا صورة مماثلة عن خروج البربر البتر أبنائه من فلسطين ودخولهم الى المغرب، الا ما يذكرونه من هجرة الكنعانيين بعد انهزامهم أمام بنى اسرائيل ، وقد سبق لنا ان ذكرنا أن اليهود هم الذين سموا أولئك الكنعانيين بربراً فحملوا معهم الاسم وعرفوا به وحده اثناء انتقالهم الى المغرب وبعده .

ويتألف البربر البتر من شعوب كثيرة يجمعها أربعة أجذام (84):

ت) أداسة بنو أداس بن زحيك بن مادغيس الأبتر بن بر بن قيس بن عيلان ، وبطونهم كلها في هوارة لأن أم أداس تزوجها بعد زحيك بن مادغيس ـ اوريغ بن عمه برنس والد هوارة على القول بأن مادغيس وبرنس أخوان ، فدخل نسب بنيه كلهم في هوارة .

 <sup>84)</sup> الجذم في اللغة الأصل ، يقال جذم الشجرة ، وجذم القوم ، وجذم الأسنان منابتها ،
 وجذم الرجل أهله وعشيرته ، وفي الحديث ( لم يكن رجل من قريش الا له جذم بمكة ) .

- 2) بنو لوا الأكبر بن زحيك بن مادغيس الأبتر ، ومنهم بطنان عظيمان : نفزاوة بنو نفزاو بن لوا الأكبر ، ولواتة بنو لوا الأصغر المسمى باسم أبيه .
- 3) نفوسة بنو نفوس بن زحيك بن مادغيس الأبتر ، وهم من أوسع قبائل البتر وفيهم شعوب كثيرة .
- 4) ضریسة (85) بنو ضریس بن زحیك بن مادغیس الأبتر ، ویجمعهم جذمان عظیمان : بنو تمصیت بن ضریس ، وبنو یحیی بن ضریس .

وقبائل البربر البتر في معظمها قبائل رحالة بدوية تنزل بسلسلة الأودية الرعوية الممتدة امتداداً متصلا من طرابلس الى تازة ، وتنتشر في أقاليم النخيل الممتدة من غدامس الى السوس الأقصى ، وتكون غالبية سكان القرى الصحراوية ، ومنها قبائل بالمناطق التلية ، وقد أصبحوا بحكم لصوقهم بهذه الأوطان أهم قبائل البدو بالمغرب واكثرها نقلة وترحالا ، وتمتاز بالروح الحربية العالية والتفوق في القتال ، وفرسانها من أشجع فرسان البربر قاطبة ، وقد قامت بدور من أكبر الأدوار في نشر الاسلام بالمغرب والأندلس والصحراء وتحملت تضحيات كبيرة في جهاد أعداء الدين .

أما اعتزازها بالنسبة العربية فلا يعادله اعتزاز ، وقد استمسك بها كتابها وشعراؤها وافتخروا بها على من عداهم ، وألقموا بها حجراً أفواه الساعين في تأريث نار العصبية بين العرب والبربر .

فمن ذلك قول عبيدة بن قيس العقيلي :

الا أيها الساعى لفرقة بيننا فأقسم أنا والبرابس اخصوة أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرى فنحن وهم ركن منيع واخصوة فانا لبس ما بقى الناس ناصر

توقف هداك الله سبل الأطايب نمانا وهم جد كريم المناصب وفى حومة يشفى غليل المحارب على رغم أعداء لئام المناقب وبر لنا ركن رفيع المناكب

<sup>85)</sup> كتب هذا الاسم فى جمهرة ابن حزم ومواضع من تاريخ ابن خلدون ضرية ، وكتب ضريس الذى ينتسب اليه القبيل ضرى وضرا ، وفى مواضع أخرى من تاريخ ابن خلدون وكتب كثيرة غيره كتب ضريسة وضريس .

نعد لمن عادى سوابق ضمراً وبر بن قيس عصبة مضرية وقيس قوام الدين في كل بلدة وقيس لها المجد الذي يقتدى به

وبيضاً تقط الهام يوم التضارب وفى الفرع من أحسابها والذوائب وخير معد عند حفظ المناسب وقيس لها سيف حديد المضارب

#### ومن ذلك أيضاً قول يزيد بن خالد يمدح البربر:

قيس عيلان بنو العيز الأول عرف المجد وفي المجد دخل وكفانا كل خطب ذي جيلل ولبر يعتزى قيس الأجيل جدنا الأكبر فكاك الكبيل معدن الحق على الخير دلل ملكوا الأرض بأطراف الأسل هام من كان عين الحق نكيل حيك من جوهير شعير منتخل حيك من جوهير شعير منتخل

أيها السائل عنا اصلنا نحن ما نحن ؟ بنو بر الندى وابتنى المجد فأورى زندده ان قيساً يعتزى بدر لها ولنا الفخر بقيس انده ان قيسا قيس عيدلان هم حسبك البربر قومى انهم وببيض تضرب الهمام بها أبلغوا البربر عنى مدحا



## البربرالبرانس

هاؤلاء هم البربر المستقرون الذين ينزل معظمهم في المناطق الساحلية القريبة من البحر والأخرى الجبلية الممتدة عبر المغرب، وفي هذه المناطق التي تطيب فيها التربة وتكثر الأمطار تكون الزراعة ميسورة والحياة المستقرة بداعي المصلحة أمراً مفروضاً، وقد تمكنت قبائل البرانس بحكم استقرارها ومجاورتها لسيف البحر ان تتحضر وتتأثل المال وتستفيد مما كان المهاجرون والفاتحون الأجانب ياتون به من مدنيات وثقافات، كما نمت فيها لنفس السبب روح المقاومة وكثر تعلقها بالأرض التي تقيم فيها والتي لم تألف ان تبرحها كالبتر الرحل، وهذا ما جعلها تستميت في مقاومة العرب لأول الفتح الاسلامي بينما وضع البتر أيديهم في أيدى العرب لتشابه الحياة عند الفريقين واستهدافهما لكثير من المقاصد المنبعثة عن غرائز طبعا عليها أو عادات ألفاها.

وقد وصفهم ابن خلدون فقال انهم كانوا على عهده من أوفر قبائل البربر وأكثر أهل المغرب ، فلا يكاد قطر من اقطاره يخلو من بطن من بطونهم ، في جبل أو بسيط ، حتى زعم كثير من الناس أنهم الثلثان من البربر ، وكان لهم في الحروب ذكر ، وفي الخروج على الأمر شأن .

اما شعوبهم فاتفق النسابون على انها منحصرة في سبعة :

ا ـ ادداجة : ويعرفون أيضاً بوزداجة ، ويعدهم بعض النسابين البربر من البتر ، ويقال ان ازداجة من زناتة ، ووزداجة من هوارة .

ب - أوربة: بنو أورب بن برنس ، وهي بفتح الألف وفتح الواو
 وسكون الراء ، وتعرف اليوم بوربة فقط .

ت ـ أوريغة : بنو أوريغ بن برنس ، ويزعم كثير من النسابين أنهم يرجعون الى أصل عربي .

ث ـ كتاهة : بنو كتام أو كتم بن برنس ، ويؤكد نسابو العرب انهم عرب حميريون .

ج ـ مصمودة: بنو مصمود بن برنس .

ح منهاجة: بنو صنهاج بن برنس ، ويؤكد النسابون العرب انهم من العرب الحميريين مثل كتامة ، وأصل الكلمة صناك بالصاد المشم بالزاى والكاف القريب من الجيم ( الزناكة ) الا أن العرب نقلوه الى لسانهم وزادوا فيه الهاء بين النون والألف .

خ \_ عجيسة : بنو عجيس بن برنس ، وأصل عجيس عدَّس بتشَدَيدُ ﴿ الدال ومعناه البطن بالبربرية ، فلما عربه العرب قلبوا داله جيماً مخففا .

وقد زاد النسابة البربرى سابق المطماطى وأصحابه لمطة و هسكورة و كرولة في شعوب البرانس ، وأنكر نسابون آخرون أن تكون صنهاجة وكنامة من شعوبهم مؤكداً أنهما شعبان عربيان تخلفا في المغرب بعد غزوة قام بها العرب في زمن سحيق ، ومثل هذا ادعوه في حق زناتة بالنسبة للبربر البتر ، وكيفما كان حجج المثبتين والمنكرين فالشيء المحقق هو أن هذه القبائل وغيرها من القبائل المتنازع في نسبها كانت معروفة في المغرب من قديم ، وموجودة فيه قبل وفادة العرب الجدد الذين جاءوا اليه مع الاسلام ، فلذلك سنذكرهم مع قبائل البربر مشيرين الى ما وقع من الخلاف في انسابهم وتواريخ استقرارهم بالمغرب لدى الكلام على كل قبيلة .



### شعوب البشتن

#### 1 \_ شعب اداسة

بنو أداس بن زحيك بن مادغيس الأبتر ، اختلطت قبائلهم بقبائل هوارة البرنسية ، لأن أم أداس تزوجها بعد زحيك ابن عمه أوريغ بن برنس والد هوارة على القول بأن مدغيس وبرنس اخوان .

من أشهر قبائلهم:

أ \_ أندارة (86)

ب \_ أوطيطة

ت \_ ترهونة قرب طرابلس ، ومنها فرقة مستقرة على عدوتي وادى لكوس شمال مدينة وزان بالمغرب الأقصى ، تعرف باسمها الأصلى المعرب : وهونة .

ث \_ صنبرة (88)

ج ـ هداغـة

ح \_ هنزولة (89)

خ \_ وشتاتـة (90) منها قبيلة معروفـة باسمهـا مستقرة بالجبال القريبة من نهر مجردة بالقطر التونسى ، وكانت فرقة منها تسكن جبل زالـخ المشرف على مدينة فاس ، واليها ينسب الموضع المسمى باب وشتاتـة منه .

<sup>86)</sup> كتبت أيضاً أندرة وواندرة .

<sup>87)</sup> كتبت أيضاً خطأ ترهتة .

<sup>88)</sup> كتبت أيضاً ضنبرة .

<sup>89)</sup> كتبت أيضاً خطأ هيزونة ومتروقة ومتروتة ومنزرتة .

<sup>90)</sup> كتبت أيضاً خطأ وسفارة ووشفاتة .

### 2 \_ شعب لواتة

هم بنو لوا ( بضم اللام ) الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيك بن مادغيس الأبتر ، ذكر النسابون ان لوا الأكبر خلف ابنه لوا الأصغر حملا فسمى باسم أبيه .

وكانت القبيلة تدعى فى الأصل لوات على عادة البربر فى اضافة الألف والتاء اذا أرادوا التعميم فى الجمع ، فلما جاء العرب حملوه على الافراد وألحقوا به هاء الجمع فصار لواتة .

ذكر لابن حزم فيما يرويه فى الجمهرة (91) أن نسابى البربر يزعمون أن لواتة ومزاتة وسندراتة من القبط ، وأنكر ذلك ابن خلدون بشدة قائلا : ليس ذلك بصحيح ، وابن حزم لم يطلع على كتب علماء البربر فى ذلك .

وقبائل لواتة كثيرة جداً ، يرجع المعروف منها الى أربعة من أبنائه : زاير ، وكطوط ، وماصل (92) ، ونيطط .

فمن ابنه زاير:

أ ـ مزيتة \_ من أكبر قبائل لواتـة ، ما ذالت فرقـة منها بالمغرب
 الأوسط معروفة باسمها الأصلى قرب مدينة سطيف .

ومن ابنه كطوط:

ب - جدانة - ربما كانت منها قبيلة كدانة (بجيم بدوى) احدى
 قبائل أولاد سعيد بشاوية المغرب الأقصى .

ت \_ مغاغـة

ومن ابنه ماصل:

ث - عزوزة - ما زالت بقية منها قرب مرسى أزفون بجبال زواوة من المغرب الأوسط معروفة باسمها الأصلى .

<sup>91)</sup> جمهرة أنساب العرب ص 498 .

<sup>92)</sup> كتب أيضاً فاضل وفاصلة .

ج \_ أكورة (93)

جرمانة: عدها سابق المطماطي من بطون ماصل اللواتيين ،
 منها بطن مندمج في قبيلة بني محمد القريبة مساكنها من بجاية .

خ \_ مغانـة : يوجـد بطن بهذا الاسـم مندرج في قبيلة الدوايـر بحوز وهـران .

ومن ابنه نيطط:

د سدراتة: وهم بطون كثيرة اختلطت بقبائل مغراوة وبطونها ، قال ابن حزم فى الجمهرة: ويقال أن مغراو \_ وهو من زناتة \_ تزوج أم سدرات ، فصار سدرات أخا أولاد مغراو لأمهم واختلط نسبه بهم (94) ، ولهذه القبيلة فروع كثيرة وبطون عديدة مستقلة بنفسها ومعروفة باسمها الأصلى أو مندمجة في غيرها ومعروفة بأسماء فرعية ، منها قبيلة سدراتة قرب مدينة برج بوعريرج بالمغرب الأوسط ، وقبائل (آيت سدرات) القريبة من وادى درعة بالمغرب الأقصى .

كانت قبيلة لواتة تقيم بمواطنها الأصلية بالأقاليم الشرقية وخاصة ببرقة وعلى حدود مصر ، وكانت لهم في الماضي مدن عريقة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصر حسان . ولما بذأ المسلمون محاولاتهم الأولى لفتح الشمال الافريقي كانت لواتة أول قبيلة واجهوها فأسلمت وأعانتهم على الفتح وانساحت معهم الى جهات طرابلس وشط الجريد وجبل أوراس ومنطقة الزاب ، وانتشرت بطونها وفروعها الكثيرة بعد ذلك في جميع بلاد المغرب من نهر النيل الي المحيط الأطلسي ، فمنهم بواحات مصر وقرى الصعيد والجبال المعروفة بهم قبلة قابس وصفاقس ، وأحياء بالجبال المطلة على سهل متيجة ، وبسيط تأكرارت القريب من بجاية ، وبجهات وادى مينا ( وهران ) ، وفاس وتادلة من المغرب الأقصى ، وقد اندثرت بعض البطون والاحياء اللواتية اليوم من تلك الجهات أو اندرجت في قبائل طرأت عليها ، ولكن بعض القرى بقي مع ذلك يحمل اسمها لسكناها بها في القديم .

<sup>93)</sup> كذا كتبت فى جمهرة ابن حزم وتاريخ ابن خلدون وكتبت فى الأخير أيضاً أكوزة ويغلب على الظن أنه تصحيف .

<sup>94)</sup> جمهرة أنساب العرب ص 497 .

### 3 ـ شعب نفزاوة

هم بنو يطوفت (95) بن نفزاو، بن لوا الأكبر، بن زحيك بن مادغيس الأبتر ، وينطق زاى نفزاوة بين الزاى والشين .

كانت قبائل نفزاوة تقيم في الأول جنوبي شط الجريد وما يتاخمه من اقليم طرابلس شرقاً وصحراء عمالة قسنطينة غرباً حتى سميت المنطقة كلها بلاد نفزاوة ، ثم تفرقت تلك القبائل بعد ذلك في سائر المغرب حاملة معها أسماءها الفرعية ولم تبق الا قبيلة واحدة صغيرة تحمل الاسم الأصلي بشط الجريد ، ويقال أن قبيلة نفزة الموجودة في شمال القطر التونسي هي احدى قبائل نفزاوة ، وإن اسمها عرب واختصر أثناء فرارها أمام الزحف الهلالي من مواطنها الأصلية بالجنوب إلى مواطنها الجديدة بالشمال .

من أشهر قبائلهم:

أ ـ زاتیمة: (96) بهذا الاسم تعرف الیوم منها قبیلة تسکن علی
 بعد 50 کلم الی الجنوب الغربی من مرسی شرشال ، بعمالة الجزائر .

ب ـ زهيلة : كانت بقيتهم فى عهد ابن خلدون بنواحــى بادس مندمجون فى غمارة ، وكان منهم لعهد مشيخته أبــو يعقوب البادسى أكبر الأولياء وآخرهم بالمغرب .

ت ـ مجر (97) لعلها بفتح الميم وسكون الجيم وضم الراء مع مد ، فاذا كانت كذلك فبقاياها مندمجة في قبيلة زروال المغربية ( بطن بني مجرو )

ث \_ مرنيسة: قال ابن خلدون لا يعلم لهم موطن ، ومن أعقابهم أوزاع بين احياء العرب بافريقية، منهم قبيلة شهيرة تحمل الاسم نفسه مستقرة شمال اقليم تازة من المغرب الأقصى .

ج \_ مكلاتـة: عدها ابن حزم في الجمهرة من قبائل نفزاوة ، وكذلك ابن خلدون فيما نقله عن سابق المطماطي ، لكنه أورد قولا ضعيفاً ينفي نسبتها

<sup>95)</sup> يكتب وينطق أيضاً يطفت بدون مد ، ومنه قبيلة بني يطفت بشمال المغرب الأقصى .

<sup>96)</sup> كتبت زيتم في جمهرة ابن حزم .

<sup>97)</sup> كتبت أيضاً محر.

الى نفزاوة ويرفع نسبها الى حمير ، ويذكر ان مكلات وقع الى يطوفت بن نفزاو صغيراً فتبناه فقط ، كانت مواطنها غير بعيدة عن مكناس ، وذكر البكرى أنها واقعة فى الطريق بين فاس وسجلماسة على بعد مرحلتين جنوب مدينة صفرو ، ويعرف بها موضع قرب مدينة فضالة بالمغرب الأقصى، وتنسب اليها أسر نبيهة.

ح \_ غساسة: سكنت منها فرقة بساحل بطوية من ريف المغرب الأقصى، واليها تنسب قرية غساسة المسامتة لمدينة مليلية من الجهة الغربية ، وكانت فى الماضى حاضرة البحر ومرسى أساطيل المغرب ، وهى من المدن المغربية التى وصفها لسان الدين بن الخطيب فى كتابه ( معيار الاختيار ، فى ذكر المعاهد والديار ) ، والقبيلة مندرجة اليوم فى قبائل قلعية ، وقد تنوسى اسمها الأصلى ولم تبق الا أسماء أسر تذكر به ، كما اندثرت القرية نفسها وبقيت منها أطلال واسم مبربر .

خ ـ سوماتة: كانت بقية منها في جهات القيروان ، واستقرت فرقة منها قرب مليانة بالمغرب الأوسط ، وفوق ترابها توجد اليوم قرية حمام ريغة وقرية بومدفع ، واستقرت فرقة أخرى بجبال الهبط من المغرب الأقصى ، وهي معروفة باسمها الأصلى بين قبائل جبالة باقليم تطوان ، وباسمها المبربر تسمى قرية ( يسوماتن ) من قرى قبيلة بنى جناد بجبال زواوة بالقطر الجزائرى .

د ـ ورغوس: كذا كتبت فى جمهرة ابن حزم ، وكتبت فى تاريخ ابن خلدون وردغوس والظاهر أن الأول أصح لوجود ما يدل عليه فى كتب أخرى ككتاب المسالك والممالك (98) الذى ذكر قبيلة ورغروسة من جملة القبائل البربرية التى كانت تسكن مدينة تيجس العتيقة ، وتوجد اليوم بحوز بسكرة قبيلة تسمى ودغروس لعلها من بقايا القبيلة المذكورة .

ذ ـ وردين

د \_ ودكول (99)

ز \_ وسيف : (١٥٥) منها اليوم فرقة بجبال زواوة منالمغرب الأوسط

<sup>98)</sup> كتاب المغرب ، في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 63 .

<sup>99)</sup> كتب في جمهرة ابن حزم ورجول ، وأحسبه تصحيفاً لاسم دركول الذي توجد منه بطون كثيرة بالمغرب .

<sup>100)</sup> كتبت أيضاً ورسيف في تاريخ ابن خلدون .

يعرفون ببنى رسيف ، وفرقة (آيت وسيف) باقليم سوس وبطون مندرجة في فبائل رقيطة ومنتاكة ومكونة وسكساوة من المغرب الأقصى .

ط - رلهاصة: أكبر قبائل نفزاوة ، سميت باسم أبيها ولهاص ، بن يطوفت ، بن نفزاو ، والى ولديه ترغاش ودحية تنتمى بطونها العديدة ، تسكن اليوم فرقة من قبيلة ولهاصة على عدوتى نهر تافنا عند مصبه بالبحر المتوسط شمال تلمسان ، وتسكن فرقة أخرى منها ببسيط عنابة جنوب بحيرة فزارة كانوا فى زمن ابن خلدون. يركبون الخيل ويأخذون بمذاهب العرب فى زيهم ولغتهم وسائر شعارهم كما هو حال هوارة ، ودخلت منها فرقة أخرى الى الأندلس مجاهدة تنسب اليها أسر أندلسية مجيدة كأسرة القاضى منذر بن سعيد البلوطى .

#### 4\_شعب نفوسة

بنو نفوس بن زحيك بن مادغيس الأبتر .

قال ابن خلدون : هم بطن واحد تنسب اليه نفوسة كلها ، وكانوا من أوسع قبائل البربر وفيهم شعوب كثيرة .

كانت مواطن جمهورهم باقليم طرابلس ، واليهم ينسب الجبل المشهور الواقع قبلتها ، وكانت مدينة صبرة في مواطنهم وتعزى اليهم ، وهي كانت باكورة الفتح لأول الاسلام وخربها العرب بعد استيلائهم عليها فلم يبق منها الا الأطلال ورسوم خافية ، ثم تفرقوا بعد ذلك بعمالات مصر والمغرب .

من أشهر قبائلهم:

أ ـ بنى زمور: وهم غير قبائل زمور وزمورة البرنسيين ، ولكنهم
 يختلطون بهم ويلتبسون للاسم الموحد لكلا الفريقين .

ب ماطوسة: توجد بقاياها مندرجة فى قبيلة بنى خلفون على
 الضفة اليمنى لوادى يسر شرقى الجزائر.

ت ـ بنى مسكور (IOI) منهم بطن مندمج فى قبيلة آيت ونير الساكنة قرب ذاكورة بالمغرب الأقصى .

١٥١) كتب أيضاً مكسور وهسكور .

#### 5\_شعب ضريسة

بنو ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر .

تنتمي قبائلهم كلها الى ولديه تمصيت (١٥٥) ويحيي .

فمن ولد فاتن بن تمصيت :

أ \_ دراـة: (103) اخوة مغيلة ومعدودون منها ، منهم فرقة مندمجة
 فى قبيلة بنى بودرار بجبال جرجورة بالمغرب الأوسط ، وأخـرى (ودرنـة)
 بجنوب القطر التونسى .

ب \_ كشاتـة: هم أيضاً اخوة لمغيلة ومعدودون منها ، منهم فرقـة
 مندرجة في قبيلة البهاليل القريبة من صفرو بالمغرب الأقصى .

ت ـ كوهية: بكاف بدوى ، كانوا يعرفون قديماً بصطفورة أو صدفورة ، ولهم ثلاثة بطون منها تفرعت قبائلهم وبطونهم: ندرومة وصغارة وبنى يلول ، وكانت مواطنهم الأصلية بجبال ترارة الواقعة على سيف البحر شمال غرب تلمسان ، وهم قبيل عبد المومن بن على مؤسس دولة الموحدين من بنى عابد منهم ، خف جمهورهم الى مراكش وسكنوها على عهد الدولة الموحدية فاعتضد بهم خلفاؤها وأنفقوهم في الفتوح والعسكرة فأكلتهم الأقطار فانقرضوا وبقيت منهم بمواطنهم الأصلية بقايا .

ث ـ لمايسة: من أكبر قبائل ضريسة وأوفرها عدداً ، كانوا ظواعن بافريقية والمغرب وجمهورهم موطناً بالتخوم الجنوبية مما يلى الصحراء ، وهم الذين نزل عليهم عبد الرحمان بن رستم مؤسس الدولة الرستمية فبايعوه بالخلافة وبنوا له مدينة تيهرت ، ثم أكلتهم الحروب التي حدثت فيما بعد بين الممالك والامارات المغربية وخربت تيهرت التي اختطوها فهلكوا بهلاكها وبقيت منهم فرق أوزاعاً في القبائل ، باسمهم سميت قرية لماية الواقعة بين زوارة وطرابلس .

<sup>102)</sup> يكتب ويقرأ أيضاً تمزيت .

<sup>103)</sup> كتبت أيضاً دونة.

ج - مديونة: من أشهر قبائل المغرب ، كان جمهورهم بنواحى تلمسان بين جبل بنى راشد والجبل المنسوب اليهم قبلة وجدة ، ودخلت منهم جماعات وفيرة العدد الى الأندلس مع طلائع الفتح الاسلامى فكان لهم بها استفحال ، ثم زاحمتهم القبائل فى بلادهم حتى ألجأتهم الى حصون جبل تاسالة وجبل وجدة ، منهم فرق معروفة باسمها الأصلى بالمغربين الأقصى والأوسط ، وبطون مندرجة فى قبائل أخرى ومواضع مسماة باسم القبيلة أو مضافة اليه .

ح مطماطة: اسم أبيهم مصكاب ، ومطماط ليس الا لقبا له ، وتعتبر مطماطة شعباً لاشتمالها على قبائل عديدة لا يخلو منها مكان بالمغرب ، واليهم ينسب الجبل الشهير الواقع في جنوب القطر التونسي وسيأتي الكلام مفصلا عنهم في القسم الثالث من هذا الكتاب .

خ مطغرة: (104) من أوفسر قبائل ضريسة ، كان جمهورهم بالمغرب الأقصى على عهد الفتح الاسلامى ، وساهموا فى فتح الأندلس مع طارق ابن زياد وأجازت منهم أمم اليها بعد ذلك واستقروا بها ، وهم موجودون اليوم بنواحى تلمسان وفاس وقرى تافيلالت وتوات ، ومنهم أوزاع فى أعمال المغرب الأوسط وافريقية .

د مغيلة: كان منهم جمهوران أحدهما قرب مصب وادى شلف بالمغرب الأوسط، والآخر بالمغرب الأقصى، وهم احدى القبائل التي قامت بنصرة الامام ادريس بن عبد الله الكامل لما حل بالمغرب وحملت البربر على طاعته والدخول في أمره، لم يبق منهم على عهد ابن خلدون بمواطنهم الشرقية جمع ولا حي، وأكثريتهم موجودة اليوم بناحية فاس وصفرو وتازة من المغرب الأقصصي

ذ ـ صدينة : احدى القبائل التى قامت مع مغيلة لنصرة ادريس ابن عبد الله الكامل ، منها بطن مندرج فى قبيلة شراكة قرب فاس ، وبها سميت قرية قرب تطوان .

<sup>104)</sup> تكتب أيضاً بدال هدنحموة ، وقد فرق النسابون والمؤرخون بين مطغرة تلمسان ومدغرة تافيلالت والصحراء فجعلوا الأولى بالطاء والثانية بالدال .

ومن ولد يحيى بن ضريس :

ز ـ زناتـة: من ولد أجانا أو زانا (105) بن يحيى بن ضريس ، أضيفت اليه الألف والتاء للتعميم عند الجمع على طريقة البربر فصارت جانات أو زانات ، فلما عربه العرب عاملوه معاملة المفرد وأضافوا اليه هاء الجمع فصار زناتـة ، وقيل في نسبهم أنهم عرب كما سياتي في القسم الثالث .

وهذا الشعب من أكبر شعوب البربر على الاطلاق تسنموا ذروة الملك والامارة فى الاسلام مرات عديدة ، فمنهم بنو مدرار ملوك سجلماسة ، وخلفاء الموحدين ، وبنو مرين ملوك فاس وبنو عبد الواد ملوك تلمسان وسواهم ، وتنضوى تحت زناتة قبائل كثيرة وبطون عديدة ، وكانت مواطنهم الأصلية بصحراء المغرب ما بين غدامس الى وادى الساورة ، ثم طلعت منهم جماعات الى التل فاستوطنت المغرب الأوسط وملأت سهوله وجباله حتى سمى وطن زناتية كما استوطنوا القسم الشرقي من المغرب الأقصى الى جبال تازة ، وهم موجودون اليوم فى كل مكان بالبلاد المغربية ، معروفون باسمهم الأصلى أو باسماء قبائلهم وبطونهم الفرعية ، وسياتي تفصيل الكلام عليهم جميعاً في القسم الثالث من هذا الكتاب .

ظ - زوارة: منهم بطون مندمجة في قبيلة بني موسى (دوار سيدى حمودة) وقبيلة صنهاجة (دوار السركة) وقبيلة أولاد عطية (دوار الصوادق) بالمغرب الأوسط، وبهم سميت المدينة الساحلية الواقعة الى الغرب من طرابلس، وقد التبست هذه القبيلة على كثير من المؤرخين والنسابين فحسبوها قبيلة زواوة التي يرجع أنها من بربر كتامة البرانس.

ك - زواغة: بنو سمكان (106) بن يحيى اخوة زوارة ، ينقسمون الى ثلاثة بطون : بنو دمر بن زواغ ، وبنو واطيل بن زحيك بن زواغ ، وبنو ماجر ابن تيفون بن زواغ ، وهم أوزاع فى القبائل منتشرون فى جميع البلاد المغربية ، منهم قبيلة معروفة باسمهم الجامع فى ناحية فج مزالة بالقطر الجزائرى ،

<sup>105)</sup> ويكتب أيضاً شانا بالشين .

<sup>106)</sup> توجد باقليم ورزازات من المغرب الأقصى قبيلة تدعى آيت سمكان .

وكانت منهم في أول الفتح الاسلامي فرقة بظاهر فاس اليها ينسب بسيط زواغة الواقع بينها وبين صفرو وجبل كندر .

ل - هكناسة: هم فى الحقيقة شعب كبير تنطوى تحته جميع بطون مكناسة وأوكته وورتناج أبناء ورسطف بن يحيى بن ضريس والقبائل المتفرعة عنها ، كانت مواطنهم الأصلية على وادى ملوية من لدن منبعه بجبال الأطلس المتوسط الى مصبه بالبحر الأبيض وما يقارب ذلك الوادى من جبال وسهول ، وباسمهم سميت مدينة مكناس الحاضرة المغربية الشهيرة ، ولا ترال بقاياها بجوار تازة تدعى باسمها الأصلى ، وكذلك توجد قبيلة منها تحمل نفس الاسم قرب مدينة عمى موسى بعمالة وهران ، وتوجد أوزاعها وقبائلها الفرعية بسائر أقطار المغرب العربى ، ودخلت منها فرق الى الأندلس نبه منها بعض البيوت كبيت بنى وانسوس رهط الوزير سليمان بن وانسوس .



# شعوب السبرانس

#### 1 ـ شعب أزداجة

يعرفون أيضاً بوزداجة ، وكثير من نسابى البربر يعدونهم فى بطون زناتة ، وقد يقال أن أزداجة من زناتة البترية ، ووزداجة من هوارة البرنسية .

كانت مواطنهم بناحية وهران من المغرب الأوسط ، وكانت لهم كثرة ووفور ، واعتزار وآثار في الفتن والحروب الى أن استأصلهم يعلى بن أبي محمد اليفرني بأمر الخليفة الناصر الأموى سنة 443 وهجر الرؤساء منهم الى الأندلس فلم تبق منهم الا أوزاع تقيم على حال من الذل والهضيمة وتنتظم في عداد القبائل الغارمة .

مــن بطونهم :

أ \_ مسطاسة : يقال أنهم بطن مندرج فيهم فقط ، ويقال أيضاً أنهم
 ولد مسطاس أخى أزداج ، منهم أوزاع بالمغرب الأقصى ، وأسرة شهيرة .

ب ـ بنى مسكن بجيم بدوية كانوا مجاورين لوهران .

## 2 \_ شعب أوربة

ولد أورب بن برنس ، كانوا من القبائل التى لها الكثرة والغلب لعهد الفتح الاسلامى لوفرة عددهم وشدة بأسهم وكان أميرهم يومئذ سكرديد بن زوغى بن بارزت بن برزيات توفى سنة 7 هـ بعد ما ولى عليهم 73 سنة ، لا تزال بقاياها بناحية تازة معروفة باسمها الأصلى المعرب (وربة) ، وتزعم قبيلة آيت وريبل أنها منحدرة منها .

من قبائلهم:

#### أ \_ ديقوسـة

ب - رغيوة: لا تزال معروفة بهذا الاسم شمال اقليم فاس ، ومنها بطن مندرج في قبيلة التلاغمة ( دوار راس سكين ) بالمغرب الأوسط .

ت ـ زهجوكمة : كتبت فى تاريخ ابن خلدون زهكوجة ، وينطق بها اليوم محلياً جهجوكة أيضاً ، كانت مواطنها بجهات القصر الكبير من المغرب الأقصى ، وبها سميت قريمة هناك ذكس البكرى أنها كانت مقر أحمد أمراء الأدارسة ، وزهجوكة مشهورة بين قبائل جبالة بالرقص والغناء وتضرب بها الأمثال فى ذلك .

ث ـ لجاية: لامها أصلى كلام لمدية و لمتونة الصنهاجيتين ، ما تزال موجودة قرب وادى ورغة شمال اقليم فاس ، وقد حرفت الى بجاية فى النسخ المطبوعة من تاريخ ابن خلدون ، والصواب هو ما أثبتناه ، لأن بجاية بعيدة عن مواطن أوربة ، ومعدودة من قبائل كتامة أو صنهاجة بالمغرب الأوسط كما سياتي .

**ج \_ هزیات:** تعرف الیوم بمزیات فقط ، مواطنها قرب وادی ورغة شمال اقلیم فاس .

ح ـ نفاسـة

خ \_ ونيجـة

## 3 \_ شعب أوريغة

ويقال لشعب أوريغة وريغة أو ريغة اختصاراً ، ويقال لهم أيضاً هوارة تغليباً ، وهم بنو أوريغ بن برنس .

زعم كثير من النسابين أن شعوب أوريغة وقبائلها من عرب اليمن ، وقيل من عاملة احدى بطون قضاعة ، أو من ولد المسور بن السكاسك بن وائل ابن حمير ، واذا تحروا الصواب في نسب أوريغ قالوا انه ابن خبور بن المثنى ابن المسور ، وعند هاؤلاء النسابين أن هـوارة وصنهاجـة ولمطـة وكزولة وهسكورة اخوة يعرف جميعهم ببني ينهل وأن المسور جدهم جميعاً وقع الى

البتــر ونــزل عــلى بنى زحيك بن مادغيس الأبتر ، وكانــوا أربعة : أداس ، وضريس ، ولوا ، ونفوس ، فزوجوه أختهم تيصكى (١٥٦) العرجاء بنت زحيك .

وبطون أوريغة التى تتفرع عنها شعوبهم وقبائلهم كثيرة جداً فيها من أبناء أوريغ وفيها من أبناء غيره ، وقد تقدم أن قبائل أداسة البترية اندمجت في هوارة منهم ، كما اندمج فيهم عدد آخر من القبائل البرنسية قبل الاسلام ، ومن القبائل العربية بعده .

وكانت مواطن جمهورهم لأول الفتح الاسلامى بنواحى طرابلس وما يليها من برقة ، ظواعن وآهلين ، ثم انساحوا مع الزحوف الاسلامية الى سائر جهات المغرب والصحراء ، وعبروا البحر مجاهدين الى الأندلس مع طارق بن زياد ، والى صقلية مع أسد بن الفرات ، وكانت لهم وقائع وأيام وحوادث وآثار كثيرة فى القرون الأولى التى تلت دخول المسلمين الى البلاد المغربية .

ويندرج تحت اسم أوريغة أربعة شعوب وعدد من القبائل والبطون . أما الشعوب فهي المتنسلة من أبناء أوريغ الأربعة :

- I ـ ملد بن أوريغ ويقال لقبائله بنو لهان أو لهانـة فقط .
- 2 ــ مقر بن أوريغ وينطق ويكتب أيضاً مغر بالغين على عادة أهــل الصحراء في قلب القاف غيناً .
  - 3 ـ قلدن بن أوريخ .
  - 4 ـ هوار بن أوريـغ .

أما القبائل والبطون المندمجة فيهم فمنهم قبائل شعب أداسة التى سبقت لدى الكلام على شعوب البتر ، يقال أن أم أداس تزوجها بعد زحيك بن مادغيس الأبتر ـ أوريغ بن برنس فاختلط نسب أداسة مع نسب أوريغة بسبب ذلك ، ومنهم قبائل برنسية وأخرى عربية شاركتها في المواطن والمراعي طوعاً أو كرهاً ، ورافقتها في الزحوف والمرابط فأصبحت واياها شيئاً واحداً .

<sup>107)</sup> تكتب أيضاً وتنطق تيسكي وتيزكي .

وجميع هذه الشعوب والقبائل والبطون الوريغية غلب عليها اسم هوارة ، لأن هوار بن أوريغ أكبر اخوته سناً وأسيرهم ذكراً فانتسبوا اليه جميعاً .

فمن قبائل لهانة بنى لهان بن ملد بن أوريغ :

#### أ \_ أسيل

ب ـ سطات: كتبت فى تاريخ ابن خلدون سطط، وفى جمهرة ابن حزم ستات، لعل اليها نسبة المدينة القريبة من الدار البيضاء، وليس منها قبيلة سطة الشهيرة باقليم فاس، فهذه من شعب صنهاجة كما سيأتى.

ت مليلة : من أكبر قبائل البلاد المغربية لها فروع في جميع الجهات مستقلة بنفسها أو مندمجة في غيرها ، وينسب اليها عدة مواضع .

ث - مسراتة: باسمها سميت المدينة الطرابلسية الشهيرة .

ج \_ ونيفن : عدها سابق المطماطي في جملة قبائل لهانة .

ح ـ ورفل : لعل منها بطن ورفلة المندرج في قبيلة أولاد سيدي يحيى ( دوار ابن الكفيف ) المستقرة قرب تبسة بالمغرب الأوسط .

ومن قبائل مقر أو مغر :

خ \_ زمور: يوجدون بكثرة في جميع البلاد المغربية .

د ـ كبا : كذا وردت في جمهرة ابن حزم وكتبت (كياد) في تاريخ ابن خلدون .

ذ م كركودة : من القبائل التي زادها سابق المطماطي وأصحابه .

ر ـ ماواس: منهم فروع بالمغرب كانت مندرجة في قبيلة بطوية .

**ز منداسة**: أبناء منداس بن مقر ، اليهم ينسب وادى منداس من عمالة وهران وكانت مواطنهم هناك الى أن استفحل أمر مطماطة فأخرجوا منداسة منها وغلبوهم على أمرهم ، وهم قبيل سعيد بن عبد الله المنداسي الشاعر الفحل صاحب ( العقيقة ) في مدح الرسول ومادح السلطان مولاي اسماعيل ابن الشريف العلوى .

**ط ـ سـرای :** و کتبت أيضاً مسرای ومسرات .

ظ \_ ورجين : عدها سابق وأصحابه في بني مقر ، وهم موجودون اليوم قرب عنابة معروفون باسمهم الأصلي : بني ورجين .

ومن قبائل فلدن:

ك ـ بيانة: كتب أيضاً بياتة.

ل - فل : كتب أيضاً بل ، ويظهر أن الأول أصح لوجود ما يدل عليه من أسماء القبائل البربرية مثل آيت وفلة .

م \_ قمصائه: كتب أيضاً قمصاتة .

ن ـ ورسطيف: كتب أيضاً ورصطيف.

ومن ولد هوار بن أوريغ قبائل بني كهلان التي هي :

ص - زكارة: يوجدون بناحية شرشال والأصنام بالمغرب الأوسط، وبجبال الهبط بالمغرب الأقصى، وقد كتب الاسم بالواو بدل الراء فى تاريخ ابن خلدون ( ذكاوة ) والأول أصح ، اذ لا تعرف قبيلة بالاسم الأخير فى البلاد المغربية .

ض \_ مجریس

ع \_ مسلاتـة

غ ـ غريان: بها سميت قرية واقعة جنوب مدينة طرابلس.

ف ـ ورغـة: لا تزال منها بقية بالجنوب التونسى ، واليها ينسب نهر بشمال المغرب الأقصى كانت فرقة منها تسكن على عدوتيه .

ويقال أن من بنى كهلان الهواريين أيضاً قبائل ونيفن وورجين ومليلة التي تقدمت ، وكذلك

ق ـ بنی کسی

س ــ لشوة

ش \_ هكارة : سكان المنطقة الوسطى والشرقية من صحراء المغرب،

وبهم تعرف المنطقة كلها هكار ، وأصل هكارة هوارة قلبت العجمة واوأ أعجمياً يخرج بين الكاف العربي والقاف .

ه ـ هيوارة : عدها سابق وأصحابه من جملة قبائل بنى كهلان الهواريين ، وذكرهم ابن خلدون مع بطون بنى يلول من كومية .

و \_ ورتاكط

## 4 \_ شعب كتامة

من أشهر شعوب البربس وأشدهم قسوة وبأساً وأكثرهم استقراراً وتمرساً بالحضارة ، ينسبون الى أبيهم كتام أو كتم بن برنس ، ويؤكد الطبرى وابن الكلبى وغيرهما من نسابى العرب أنهم من حمير ، وأن افريقش بن قيس ابن صيفى من ملوك التبابعة الذى افتتح افريقية بقبائل العرب فى زمن قديم خلفهم وصنهاجة به عند رجوعه من غزوته وسماهم البربر لما رأى من لغطهم وتغير لغتهم بعد اختلاطهم بأهل البلاد الأصليين عدة سنوات .

كانت قبائل كتامة موجودة من قديم فى جميع نواحى المغرب ، الا أن جمهورهم كان عند الفتح الاسلامى موطناً بارياف اقليم قسنطينة وشرق المغرب الأوسط على العموم من جبل أوراس جنوباً الى سيف البحر ما بين عنابة وبجاية، وكانت لهم فى تلك المواطن مدن مذكورة مثل سطيف وباغاية ونقاوس وبلزمة وميلة وقسنطينة والقل وجيجل ، أكثرها لهم وبين ديارهم ومجالاتهم ، لكنهم تنكروا مع ذلك لنسبهم وأخذوا يفرون منه بعد ما أصبح المثل السائر فى الذلة بن القبائل لما نكرتهم الدول بسبب انتحالهم لبعض المذاهب الشاذة ، ولم تبق منهم الا قبيلة واحدة معروفة باسمها الأصلى مستقرة بشمال المغرب الأقصصيى .

ولكتامــة قبائل وبطــون كثيرة يجمعها كلها ابناه غرسن ويسودة . فمن قبائل غرسن

\_ بنو يناوة وهم:

أ - جيملة: بكسر الجيم ومد وسكون الميم ، ما زالت معروفة الى اليوم بهذا الاسم ، وهى ساكنة على عدوتى وادى جندين بين جيجل وسطيف من المغرب الأوسط.

ب ـ لهيصة: لا تعرف مواطنهم ، ومنهم القائد الشهير أبو حميد دواس بن صولان اللهيصى الذى عقد له على تيهرت القائد عروبة بن يوسف الكتامي سنة 298 .

ت \_ مسالتة: توجد بقاياها اليوم معروفة بهذا الاسم مندرجة فى قبيلة الساحل القبلي (دوار تالا \_ ايفاسين) بين أقبو وسطيف بالمغرب الأوسط.

- \_ وبنو ينطاسن وهم:
  - ث \_ اجانـة
  - ج ـ أوفـاس
  - ح \_ غسمان
  - ـ وبنو أيان وهم :

غ ملوزة: وتكتب أيضاً ملوسة بالسين ، منهم قبيلة شهيرة معروفة باسمها الى اليوم مستقرة بجوار المسيلة بالمغرب الأوسط ، وبطن مندرج في قبيلة أنجرة بين سبتة وطنجة سميت به قرية دعاها أبو عبيد البكرى ملوشة ، ومن ملوسة أيضاً بنو زلدوى أهل الجبل المطل على قسنطينة .

- ـ ومن قبائل غرسن أيضاً :
  - د \_ ماوطـن
  - ذ \_ معاد
  - ر \_ قـــلان
- \_ ومن قبائل يسودة بن كتام:
- ز ـ دنهاجـة : منها بطن معروف باسمها الى اليوم مندرج فى قبيلة
   زرديزة ( دوار بوطيب ) المستقرة بين سكيدة وعنابة ، وذكر ابن خلدون أن

اليها تنسب قصور كتامة بالمغرب لعهده (IO8) ، وذكر أبو عبيد في المسالك والممالك مكاناً منسوباً اليهم قريباً من جبل صرصر يسمى قصر دنهاجة ، قال انه على تل وتحته نهر عظيم وفيه آثار للأول ، وبه كان ينزل ملوك المغرب في قديم الدهر .

ط \_ متوسدة: ما زالت معروفة بهذا الاسم الى الآن مع مجموعة قبائل الحراكتة قرب مدينة العين البيضاء بعمالة قسنطينة ، ومنها بطن مندمج في قبيلة جيملة الساكنة بن جيجل وسطيف يدعى متوسين .

ظ \_ فلاسـة

ك \_ وريسن

ل - زواوة: عدهم بعض النسابين اخوة زواغة البتريين من ولد سمكان بن يحيى بن ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر ، واضطرب ابن حزم في الجمهرة فذكرهم مرة مع قبيلة ضريسة البترية (IO9) ومرة جعلهم مسن كتامة لما تكلم على البيوتات البربرية بالأندلس (IIO) وحصل مثل هذا التردد لابن خلدون فذكرهم مع البتر ومع البرانس مع ميله الى الاعتقاد أنهم مسن كتامة للموطن ونحلة التشيع معهم لعبيد الله الفاطمي ، ( والمواطن أوضح دليل عليه ، والا فأين مواطن زواغة وهي بطرابلس وبالمغرب الأقصى من مواطن كتامة ) ؟ وهو يرى أن التصحيف هو الذي حمل على الغلط في نسبهم ، فقد صحف اسم زوازة بالزاى اخوة زواغة الى زواوة بالواو فاستمر التصحيف وجمعت زواغة وزواوة معاً في نسب سمكان . ويظهر لى أن ابن خلدون نفسه وقع هنا في خطأ بسبب التصحيف ، فالاسم الذي صحف وكان مثار هذا وليس زوازة التي لا تعرف بين قبائل البربر في قديم ولا حديث .

IO8) تاريخ ابن خلدون 6 : 301 والمعروف أن مدينة القصر الكبير الواقعة بين فــاس وطنجة هي التي كانت تعرف بقصر كتامة أو قصر عبد الكريم .

<sup>109)</sup> جمهرة أنساب العرب ص 495 .

IIO) جمهرة أنساب العرب ص 50I .

وزواوة فى الحقيقة شعب كبير يشتمل على عدد من القبائل ، وهم يسكنون الجبل المنسوب اليهم الواقع الى شرق مدينة الجزائر بين بجاية ودلس ، ( وهو أعصم معاقلهم وأمنع حصونهم ، فلهم به الاعتزاز على الدول ، والخيار عليها فى اعطاء المغرم (III) ، ومنهم أوزاع مستقرة فى سائر البلاد المغربية . وسيأتى الكلام على قبائلهم وبطونهم مفصلا فى القسم الثالث من هذا الكتاب .

م - كتاهة: قبيلة مستقرة باقليم الحسيمة من المغرب الأقصى ، وهي معدودة مع مجموعة صنهاجة السرايس رغم اختلافهما في النسب .

ن \_ مصالة: تنطق أيضاً مزالة باشمام الزاى صاداً ، ما زالت معروفة الى اليوم باسمها ، مستقرة بالعدوة اليسرى لوادى يداس على بعد 26 كلم الى الشمال الغربى من مدينة بجاية ، واليها تنسب مدينة فج مزالة الواقعة الى الجنوب من مرسى جيجل .

ص \_ بنى قنسيلة

ض \_ سدویکش

ع - بنى يستيتن : يعرفون اليوم بستيتن وأهل ستيتن ، منهم قبيلة مستقرة قرب البيض على بعد 20 كلم الى الشمال الشرقى منها ، ومنهم فرقة مندرجة فى بنى كلال بجهة دبدو باقليم وجدة .

غ \_ هشتيوة

بنى تليلان: ما زالوا موجودين معروفين باسمهم قرب الميلية
 باقليم قسنطينة

#### 5 ـ شعب مصمودة

هم أقحاح البربر الذين لم يختلطوا بسواهم الا نادراً ، وأهل المغرب الأقصى الأولون المختصون بسكنى جباله منذ الأحقاب المتطاولة ، لم يخرجوا منه الا بعد مجيىء الاسلام اما لنشره بين من يجاورهم من الأمم والشعوب ، واما لتوطيد نفوذ الامارات والممالك المغربية فيما خلف وطنهم من أوطان .

تاريخ ابن خلدون 6 : 262 .

وهم أبناء مصمود بن برنس أبي شعوب البرانس

كانت مواطنهم الأصلية تبتدىء في شمال المغرب الأقصى ، من حدود بسلاد الريف من جهة الشرق الى المحيط الأطلسي من جهة الغسرب شم تمتد مساحلة الى الجنوب شاملة سهول أزغار (الغرب) وتامسنا (الشاوية) ودكالة والحوز حتى تتصل بجبال الأطلس الكبير الى سفوحها الخلفية المطلة على اقليم سوس ، ثم تسير شرقاً من رؤوسها الداخلة في المحيط الأطلسي الى منتقاها بجبال الأطلس المتوسط بين تازة وتادلة عند ثنية المعدن المعروفة ببنى فازاز المفضية الى آكرسلوين بناحية سجلماسة حيث تبتدىء مواطن الزناكة (IIZ) فهم أهل الجبال وغيرهم أهل البسائط الا قليلا.

وتشتمل مصمودة على شعوب وعدد كبير من القبائسل تعرف بأسماء فرعية ، ولم يبق معروفاً منها بالاسم الأصلى الا قبيلة واحدة مستقرة قسرب مدينة وزان الى الشمال الغربى من فاس ، وبطون مندمجة في قبائل مصمودية وغير مصمودية بالمغرب الأقصى والجزائس ، وفيما يسلى أهم شعوب مصمودة وقبائسلها :

أ - برغواطة: أكد ابن خلدون في صيغة الجرزم أن برغواطة (شعب من شعوب المصامدة معروف (II3) بعد ما ذكر قبل هذه العبارة بقليل (أنهم كانوا شعوباً كثيرة متفرقة (II4) والذي يتتبع كلام المؤرخين الذين عاشوا قبل ابن خلدون بقرون وكانوا معاصرين لبرغواطة يفهم أن هذه الكلمة ليست لها دلالة سلالية بالمرة وانما تدل على نحلة دينية أطلقت على القبائل التي اتبعتها فقيل لها برغواطة كما يقال الشيعة والخوارج والرافضة والمعتزلة، وأصل الكلمة على ما ذكر المؤرخون أن صالح بن طريف أو يونس مؤسسس ديانة برغواطة أصله من فحص برباط بالأندلس فقيل لكل من دخل في الديانة التي ادعى أنه أوحى اليه بها برباطي أو أبرباط، ثم أحاله العرب بالسنتهم ال

١١2) أو الصناكة بالصاد : صنهاجة الجنوب .

II3) تاريخ ابن خلدون 6 : 435

<sup>114)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 428

برغواط وأضافوا اليه هاء الجمع فصار برغواطة ، أما أتباع هذه النحلة الذين يطلق عليهم هذا الاسم فهم بنو صالح بن طريف واثنتا عشرة قبيلة من قبائل البتر والبرانس ذكرها بأسمائها أبو عبيد البكرى في المسالك والممالك (II5) كما ذكر سبع عشرة قبيلة أخرى كانت تطيعهم وتحسب من مملكتهم مع بقائها متمسكة بالاسلام .

كانت المنطقة التي شاعت فيها ديانة برغواطة هي منطقة تامسنا بالمغرب الأقصى الممتدة من نهر سلا (II6) الى نهر أم الربيع ، أى ما يعادل المنطقة التي تسكن فيها حالياً قبائل الشاوية وزعير ، وكانت في الأصل موطناً لزناتة وزواغة حتى نزل بها طريف صاحب ميسرة الحقير الذي سن لأهلها مذهباً لم يلبث ابنه صالح أن صيره ديانة ، فانضمت اليهم قبائل أخرى عرفوا واياهم باسم المذهب الذي يدينون به ، وقد استمر هذا المذهب قائماً الى منتصف القرن الخامس الهجرى ، ولكن أتباعه بقوا منذ تأسيسه معرضين لهجمات الامارات والممالك الاسلامية بالمغرب والأندلس وتنكيلها ، ومن أشهر الأمراء والقواد الذين فتكوا بهم الأمير تميم اليفرني بعد سنة 200 والفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي داعية الموحدين الذي استشهد وهو يقاتلهم بكريفلة من أرض زعير سنة 450 .

وقد اندثر اسم برغواطة منذ ذلك التاريخ وحل محل أتباعه فى مواطنهم أو شاركهم فيها قبائل عربية طارئة وأخرى بربرية متعربة مثل مالك وسفيان ، وعامر وحصين ، والشاوية وزعير .

ب ـ تينملل: (II7) من قبائل مصمودة على عهد الموحدين ، كانوا يعدلون هرغة قبيلة المهدى بن تومرت داعيتهم في التعصب له لتحيزه اليهم وبناء داره ومسجده بينهم ، وقد ذكر صاحب كتاب ( الأنساب ، في معرفة الأصحاب ) أحد عشر بطناً (II8) لتينملل ، وتسمى القبيلة اليوم

II5) المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص I40 .

ان سماه أبو عبيد في المسالك والممالك نهر وانسيفن وقال انه يقع في نهر سلا تحت الرباط في البحر المحيط فهو ولا شك أحد روافد نهر أبي رقراق الحالى .

II7) تكتب أيضاً تينمل وتنملل .

<sup>(118</sup> أخبار المهدى بن تومرت ص 40 ط باريز 1928 .

أهل وادى نفيس وهى واقعة الى الجنوب الغربى من مراكب قسرب قسرية أميزميز ، ولم يبق معروفاً منها بتينملل الا المكان الذى يوجد فيه مسجد المهدى بن تومرت وقبور الموحدين المنبوشة .

ت ـ حاحة: هم شعب يشتمل على عدد من القبائل ، ما زالوا معروفين باسدهم الأصلى ومستقرين بمواطنهم الأولى على سيف البحر بين مدينتي الصويرة وأكدير .

ث ـ دكالة: من النسابين من عدهم من صنهاجة ، ولعل السبب الذي أوقعهم في ذلك الخطأ ما رأوه من تعصب دكالة للدولة اللمتونية في منتصف القرن الخامس الهجرى خلاف سائر قبائل مصمودة التي بادرت الى الدخول في دعوة الموحدين ، وما زالت دكالة مستقرة اليوم حيث كانت في القديم ، على سيف البحر والسهول المجاورة له بين وادى أم الربيع ووادى نسيفة ( تنسيفت ) ، وهم شعب يشتمل على عدد كبير من القبائل والبطون ، وقد داخلهم في القرن السادس والقرن السابع من الهجرة العرب من موجة الهلاليين وأحلافهم فعربوهم وانقسمت دكالة منذ ذلك العهد الى دكالة الحمراء وهي الجنوبية التي تحيط با سفى وتسمى اليوم عبدة ، ودكالة البيضاء وهي الشمالية التي تحفظ اسم دكالة .

ج - ركراكة: أشرف قبائل مصمودة لسبقهم الى الاسلام وجهادهم فى سبيله حتى ليقال أن قدماءهم شدوا الرحلة الى النبى محمد (ص) بمكة فى أول ظهوره وكلموه باللغة البربرية فأجابهم بها وأسلموا ورجعوا للمغرب، كانت مواطنهم على عدوتى وادى نسيفة (تنسيفت) عند مصبه فى البحر شم تلاشوا فى القبائل فبعضهم بسوس وبعضهم بالسراغنة وبعض آخر فى جهات أخرى ، ولم يبق منهم فى مواطنهم الأولى الا قبيلة صغيرة مندمجة فى شعب الشياظمة.

**ح ـ كدميوة:** ذكر مؤلف (كتاب الأنساب) لها 46 بطناً ، وقسمها الى كدميوة الجبل وكدميوة الفحص ، وهى مستقرة الى الجنوب من مراكش وبها تقع قرية أميزميز .

خ \_ كـ لاوة : تقع الى الجنوب الشرقى مـن مـراكش بينها وبـين ورزازات ، وهى اليوم منقسمة الى كلاوة شمالية ( دائرة آيت ورير ) وكلاوة جنوبية ( دائرة ورزازات ) .

د ـ كنفيسة: تقع شمال وادى سوس ، ذكر فى كتاب (الأنساب) لها اثنان وعشرون بطناً وعد بعضها ، وأكثر هذه البطون قبائل مستقلة اليوم بنفسها معروفة بأسمائها الفرعية مثل زداغة (ادا وزداغ) و منتاكة و مدلاوة وسكساوة الغ .

ذ مسادة: تعريب كلمة ايصادن و اصادن و اصادة ذكروا فى كتاب ( الأنساب ، فى معرفة الأصحاب ) مرة مع هسكورة الظل ، ومرة مع القبائل المضافة ، وذكر ابن خلدون أن منهم بطن مسفاوة وبطن ماغوس ، وروى فى صيغة الاحتمال ان منهم أيضا غمارة ورهونة وأمول ، ويظهر أن القبيلة كانت لها فروع بشمال المغرب ووسطه ، فقد ذكرهم أبو عبيد البكرى فى مسالكه وممالكه من جملة القبائل المضافين الى برغواطة ، كما ذكر لهم مدينة قريبة من وادى ورغة قال انها مدينة بها آثار للأول ذات أعناب وأشجار كثيرة .

ر - غمارة: هم مصمودة الشمال ، ومسن أشهر شعروب البربر وقبائلهم ، سموا باسم والدهم غمار بن مصمود ، وقبل غمار بسن سطاف بسن مليل بن مصمود ، وتزعم العامة أنهم عرب غمروا في الجبال فسموا غمارة ، وهو مذهب عامي .

كانت مواطنهم تمتد على ساحل البحر المتوسط من حد بلاد الريف الى المحيط الأطلسى ، ثم تمتد على السهول الساحلية حيث كان يسكن بنو حسان منهم قبل دخول العرب الهلاليين حتى تصل الى تامسنا حيث مواطن قبائل برغواطة ، ثم حدثت تغيرات كثيرة في مساكن القبائل المصمودية منذ القرن السادس الهجرى الذي غمرت فيه المغرب موجات من العرب الهلاليين والمنضافين اليهم فزاحموا قبائل البربر ومنهم غمارة بالسهول وألجأوها الى الجبال واضطر من بقى منها في غير الجبل الى التعرب والاندماج فيهم ، وقسد

تضاءلت المنطقة التى تسكنها القبائل المسماة اليوم غمارة وهى واقعة الى المجنوب الشرقى من تطوان على ساحل البحر ، ولكن قبائل غمارة المعروفة بأسمائها الفرعية ما زالت تعمر منطقة أوسع وأكبر ، كما أن قبائل أخرى معروفة بالاسم الأصلى أو الأسماء الفرعية انتقلت من مواطنها الأولى الى مواطن جديدة بالمغرب الأقصى والمغرب الأوسط ، وسنتكلم باسهاب على قبائل هذا الشعب ومواطنها الحالية فى القسم الثالث من هذا الكتاب .

**i** - هرغمة: قبيلة المهدى بن تومرت داعية الموحدين ، واسمهما البربرى أرغمن ، يظهر أنها كانت قبيلة كبيرة ، وعمد صاحب ( الأنساب ) بطونها والمضافين اليها ، لكنهم دثروا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه، لما كانوا أشد القوم بلاء في القيام بالدعوة وأصلاهم لنارها بقرابتهم من صاحبها وتعصبهم على أمره ، ولم يبق منهم الا اخلاط وأوشاب ، أمرهم الى غيرهم من رجالات المصامدة لا يملكون عليهم منه شيئاً (119) .

بقایاهم موجودة الیوم باقلیم أكدیس الى الشرق من مدینة رودانــة ( ترودانــة ) قرب وادى سوس .

ط معزوجة: ذكروا في كتاب ( الأنساب ) بالاسم السابق المعرب وبالاسم الأصلى المبربر الميزوكن وعدوا فيه من جملة القبائل ، ولا تعرف اليوم قبيلة بهذا الاسم ، وأحسب قبيلة الزرقيين الموجودة الى الجنوب من وادى درعة من بقايا قبيلة هزرجة .

**ط ــ هزميرة :** كانت مستقرة بحوز مراكش .

ك \_ هنتات : واسم جدهم هنتات ينتى بلسان المصامدة ، ذكر لهم في كتاب ( الأنساب ) تسعة بطون مثل غيغاية ووزكيت ، فلا شك أن مواطنهم كانت حيث القبيلتان المذكورتان جنوب مراكش ، كانوا على عهد الموحدين تلو قبيلة هرغة وقبيلة تينملل بما كانوا عليه من الكثرة والبأس ولما

<sup>(</sup>٢١٩) تاريخ ابن خلدون 6 : 561 .

كان لشيخهم أبى حفص عمر بن يحيى \_ جد ملوك الدولة الفحصية \_ من صحبة المهدى والاعتزاز على المصامدة وقد انمحى اسم هنتاتة اليوم وحلت محله أسماء بطونها التى ارتقت الى قبائل ، ولكن بعض الأسر ما زالت تنسب اليها خصوصاً بمدينة صفاقس .

ل مسلمات : بنو أيلان بن مصمود ، وذكر ابو عبد الله بن ابى المجد فى كتاب الأنساب له : أنه ايلان بن بر بن قيس بن عيلان ، وان هيلانة عرب صريحون ، وأنهم خلاف المصامدة ، كانت مواطنهم بحوز مراكب ، واليهمم ينسب باب ايلان منها ، كما ينسب اليهم أغمات ايلان ، ولم يبق لهم اليوم وجود بهذا الاسم .

م ـ وريكة : معروفون باسمهم الى اليوم مستقرون بمواطنهم فــى الجبال الشاهقة جنوب مراكش على حافتى الوادى المضاف اليهم .

ن ـ وزكيتة: يوجدون اليوم قرب مراكش حيث مواطنهم الأصلية، وهم قسمان: قسم يعرف بالاسم المعرب وزكيتة قرب آسنى، وقسم يعرف بالاسم المبربر آيت واوزكيت قرب ورزازات ويشتمل على 25 قبيلة. ومنهم بطون مندرجة في قبائل أخرى.

ومن القبائل المضافة الى المصامدة وليست منهم قبائل هسكورة و حزولة و للطة فهذه معدودة من شعب صنهاجة نسباً ، ولكن لما كانت مواطنهم باقليم سوس وناحية درعة مجاورة لمواطن المصامدة بجبل درن وكانت بعض الأحداث التاريخية نظمتهم جميعاً في سلك واحد فان من المؤرخين من عدهم مع مصمودة مع تنبيهه الى أنهم ليسوا في النسب منهم ، ومن هاؤلاء المؤرخين صاحب كتاب ( الأنساب في معرفة الأصحاب ) أصحاب المهدى بن تومرت ، واضطرب ابن خلدون فعدهم مرة مع صنهاجة (120) ومرة مع المصامدة (121) أما نحن في هذا الترتيب السلالي الذي نتبعه في هذا الكتاب فنذكرهم مع

<sup>120)</sup> ثاريخ ابن خلدون 6 : 240 .

<sup>121)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 552 .

شعبهم الصنهاجي ، لأن الاستقرار بموطن من المواطن والتشيع لدعوة من الدعوات لا يرقيان الى مرتبة العلاقة السلالية عند قبائل المغرب .

وقبائل المصامدة أكثر مما سبق عده ، وقد اقتصر المؤرخون على ذكر من نبه منها في أول الاسلام كغمارة وبرغواطة ، أو على عهد الموحدين كالقبائل السبع التي دخلت في دعوتهم قبل فتح مراكش ويسمونها السابقة وبعض القبائل المضافة اليهم منهم ومن غيرهم ، ومن تلك القبائل من دثر اسمه وتلاشي رسمه وأكلته حروب الموحدين وحل محله في موطنه قبائل مصمودية أخرى أو عربية طارئة ، ومنه من نزل الى رتبة بطن واندرج في قبيلة أكبر ، ومنهم بطون صغيرة ارتفعت اليوم الى مصاف القبائل وكانت لا تحسب من قبل الا مع غيرها كسكتانة من تينملل ، وغيغاية من هنتاتة ، وسكساوة من كنفيسة النع .

#### 6 \_ شعب صنهاجة

بنو صنهاج بن برنس أبى البربر البرانس.

وأصل الكلمة صناك بالصاد المشم زايا والكاف القريب من الجيم ( زناك ) فلما عربه العرب زادوا الهاء بين النون والألف فصار صنهاج ثمم أضافوا اليه هاء الجمع وأطلقوا الكلمة على جميع القبائل المتناسلة منه .

واختلف النسابون فى نسب صنهاجة ، فعن ابن الكلبى والطبرى أنهم وكتامة من حمير ، وزعم بعض النسابين أن أباهم صنهاج هو ابن يصوكان (122) بن ميسور بن الفند بن أفريقش بن قيس ، وذكر آخرون أنه صنهاج بن المثنى بن المنصور بن المصباح بن يحصب بن مالك بن عامر بن حمير الأصغر من سبأ ، نقل ذلك ابن النحوى أحد مؤرخى دولتهم وجعله ليحصب ، أما المحققون من نسابى البربر فيذكرون انه صنهاج بن عاميل بن زعزاع بن كيمتا بن سدر

<sup>122)</sup> في كتاب مفاخر البربر : يصوا ص 41 .

بن مولان بن يصلين بن يبرين بن مكسيلة بن دهيوس بن حلحال بن شرو بن مصراييم بن حام ، ويزعمون أن جزول ولمط وهسكور اخوة صنهاج ، وأن أمهم هي تيصكي المعروفة بالعرجاء بنت زحيك بن مادغيس الأبتر وبها يعرفون .

وصنهاجة شعب كبير جداً ذكر بعض المؤرخين أن قبائلهم وبطونهم تنتهى الى سبعين ، وهم موجودون فى كل مكان بالمغرب لا يكاد يخلو منهم جبل ولا بسيط ، وكانت المواطن التى اختصوا بسكناها فى الأول أربعة : الناحية الواقعة بين بجاية والمسيلة ومليانة ولمدية والبحر بالمغرب الأوسط ، ب \_ والناحية الواقعة بين نهر كرط وبلاد غمارة والبحر المتوسط بالمغرب الأقصى ، ت \_ والناحية الواقعة بين المحيط الأطلسى ووادى درعة والسفوح الخلفية لجبال الأطلس ، ث \_ والصحراء الكبرى الممتدة من غدامس الى البحر المحيط وبلاد السودان بأقصى الجنوب .

وقد قسم صاحب كتاب (الأنساب) صنهاجة الذين كانوا يجاورون المصامدة بالناحية الثائلة الى صنهاجة الظل و صنهاجة القبلة ، ولا شك في انه يعنى بالفريق الأول سكان الجبال ، وبالفريق الثاني سكان البسائط القاحلة القريبة من وادى درعة المعرضين للشمس باستمرار ، وقسم ابن خلدون صنهاجة عموماً الى أهل مدر وهم سكان المناطق الشمالية المقيمين في بيوت مبنية ، وأهل وبر وهم قبائل الملثمين الرحل سكان الخيام بأقصى الجنوب ، ثم قسم صنهاجة الساكنين بشمال المغرب الأقصى الى صنهاجة العز وهم الممتنعون بالجبال الوعرة عن أداء الضرائب ، و صنهاجة البز وهم سكان نهر ورغة المحترفون بالحراثة والحياكة ، أما القبائل الساكنة بقرب مدينة أزمور فهي صنهاجة الحل لأنها تطبع الحكومة وتؤدى الضرائب وتنفر عند الاستنفار ، ولا يزال هذا التقسيم جارياً على القبائل التي تدعى صنهاجة بشمال المغرب الأقصى مع تغيير في الأسماء ، فهم اليوم يقسمون الى صنهاجة غيو وصنهاجة السراير و صنهاجة الظل .

ونستعرض فيما يلي أهم قبائل صنهاجة وبطونها :

- \* أنجفة: ظ منجافة
- \* أنوغة : ظ وأنوغة

أ ـ بجاية: اسم قبيلة صنهاجية كانت تسكن الجبال الواقعة غرب وادى سمام قريباً من البحر ، كان بساحلها مرسى بنى قربه الناصر بن علناس أحد ملوك بنى حماد مدينة سماها الناصرية سنة 470 لكنها بقيت تعرف عند الناس باسم القبيلة ، وقد تشتت بجاية بعد ذلك وصارت أوزاعاً في القبائل ولم يبق يذكر بها الا اسمها الذي تحمله مدينة الناصرية المبنية في ترابها ، ولست أدرى أقبيلة بجاوة المتوطنة بشمال القطر التونسى من بقايا بجاية أم لا .

ب بطوية: ويقال أيضاً بطيوة قبيلة شهيرة لها ذكر يذكر فى التاريخ المغربى كانت مواطن معظمهم بريف المغرب الأقصى وشبه جزيرة هرك الذى تقع على ساحله الشرقى مدينة مليلية وعلى ساحله الغربى قرية غساسة ، وكانت بطوية تشتمل على ثلاثة بطون كبيرة: بنى ورياغل قرب المزمة (الحسيمة) وبقوية جيرانهم الغربين، وأولاد على بتفرسيت، وقد حلت الفروع محل الأصل وتلاشى اسم القبيلة فى تلك الناحية فلا يذكر به الا أسماء بعض الأسر (البطيوى + أبطيو) ، نعم يوجد فى ناحية الجديدة بطن مندمج فى قبيلة أولاد بوعزيز يحمل اسم بطوية ، كما توجد قبيلة وقرية ([123]) يحملان اسم بطوية أرزيو بعمالة وهران من المغرب الأوسط.

ت ـ تاركة: بجيم بدوى احدى قبائل الملثمين بالصحراء والنسبة اليها تاركى جمع تواركة وتوارك ، والاسم الأخير حرف تراجمة الشرق الى طوارق ، انتقلت منهم بطون الى الأقاليم الشمالية كانت تختص بخدمة القصور الملكية ، ولهم حى شهير برباط الفتح مجاور للقصر الملكى كان لا يسكن فيه من ليس منهم .

ث ـ تلكاتة: بنو تلكات بن كرت ، كان لهم التقدم على قبائل صنهاجة بالمغرب الأوسط ، ومنزلتهم بينها كمنزلة لمتونة من الملثمين ، ومن

<sup>123)</sup> كانت القرية تسمى أيام الحكم الفرنسي للجزائر Saint Leu

أكبر بطونهم بنو مناد الذين ينتمى اليهم ملوك صنهاجة بتونس والمغرب الأوسط ( بنو زيرى وبنو حماد ) .

ج - جزوف : بجيم بدوى اخوة صنهاجة لأم ، فلذلك أضيفوا اليهم في الترتيب ، ويدرجهم بعض النسابين والمؤرخين في مصمودة لقرب مواطن الفريقين ، فقد كانت مصمودة تسكن جبال درن وجزولة تسكن قربهم باقليم سوس ، وبجهاته كانوا يظعنون حتى زاحمهم به عرب معقل وغلبوهم عليه بعد حروب فصارت جزولة لهم خولا وأحلافا ، وكانت منهم أوزاع بوسط القطر الجزائرى أيضا ، واليهم ينسب جبل أكرول منه

بنى جعد: توجد بقاياهمقرب البويرة وعين بسام جنوب مدينة الجزائر .

خ \_ بئى حميد: بقاياهم مندرجون فى قبيلة يسر الغربى ( دوار يسر الويدان ) شرق مدينة الجزائر .

د ـ بنی خلیل : یعرفون الیوم ببنی خلیلی ، مواطنهم بین بجایـ و تیزی وزو .

خ بنى دركون: بجيم بدوى ونون ، وينطق أيضاً دركول بكاف ولام ، منهم فرقة مستقرة بناحية زمورة القريبة من غليزان من المغرب الأوسط، وبطون مندرجة فى بعض القبائل الصنهاجية بشمال المغرب الأقصى ،

ر س بنى زروال: منهم فرقة كبيرة مستقرة على عدوتى وادى ورغة شمال فاس ، وبطن مندمج فى قبيلة أهل ستيتن قرب البيض بالصحراء ، ولست أدرى أبنو زرويل تحريف لبنى زروال أم هم قبيل آخر .

ز ـ الزناكـة: تعريبه صنهاجة، ويقال أيضاً ايزناكن و ايصنهاكن، ويستعمل اللفظ فى الجنوب استعمال صنهاجة فى الشمال، منهم فريق باقليم ورزازات، وفرقة بواحات فجيج بالمغرب الأقصى، وبطون مندمجة فى قبائل مغربية وأخرى جزائرية.

ط \_ زغاوة : من قبائل الملثمين بالصحراء

ظ \_ كدائة : من قبائل الملثمين بالصحراء

ك - لمتونة: كبرى قبائل الملثمين بالصحراء ، أسلموا بعد فتح الأندلس وكانت فيهم الرياسة واستوثىق لهم ملك ضخم توارثه منهم ملوك مذكورون دوخو البلاد الصحراوية ومن يجاورهم من شعوب السودان وحملوهم على الاسلام ، ثم عظم أمرهم في القرن الخامس الهجرى فطلعوا الى الأقاليم الشمالية سنة 445 واختطوا مدينة مراكش وأسسوا الدولة المرابطية التي بسطت سلطانها على المغرب الأقصى وأكثرية القطر الجزائرى والأندلس والصحراء ، وهم بطون عديدة من أشهرها بنو ورتنطق ، وبنو زمال، وبنو ضولان ، وبنو ناسجة .

ل - لمديدة: لامها أصلى كلام لمتونة ولمطة ، ويكتبها بعضهم بال التعريف ، ويحذف الفرنسيون الألف واللام معاً فيكتبونها مدية Médéa فقط ظناً منهم أنهما زائدان ، وهم بطن من صنهاجة المغرب الأوسط ، وبارضهم بنى الأمير بلكين بن زيرى بن مناد المدينة المعروفة بهم الواقعة على بعد 91 كلم الى الجنوب من مدينة الجزائر .

م - لمطة: اخوة صنهاجة لام ، وهم قبائل وبطون كثيرة أكثرهم أهل وبر يظعن مع قبائل الملثمين ويقيم معهم ، وكان منهم بسوس قبيل ذكر في كتاب ( الأنساب ) مع عبيد المخزن ، ثم صاروا في عداد ذوى حسان من عرب معقل ، واليهم نسبة الفقيه واكاك بن زولو صاحب أبي عمران الفاسي وشيخ عبد الله بن ياسين داعية المرابطين ، منهم اليوم فرقة مستقرة بجبل زالغ المطل على فاس

ن \_ متنان: بقاياها مستقرة بالعدوة اليمنى لوادى السفلات أحد روافد وادى يسر ، غير بعيدة عن قرية عين بسام جنوب مدينة الجزائر معروفة باسمها الأصلى حتى الآن

ص ـ بنى مزكملدة : منهم فرقة مستقرة حاليا بين فاس ووزان .

ض منغنة: قبيلة شهيرة كانت مستقرة حول مدينة الجزائر قبل تأسيسها واليها نسبت بعد تأسيسها (جزائر بنى مزغنة) ما زالت بقاياها معروفة باسمها الأصلى مندمجة فى قبيلة بنى سليمان الشراقة ، على الضفة اليمنى لوادى يسر ، وعلى بعد 30 كلم الى الجنوب الشرقى من قرية الاربعاء .

ع ملوانة: تعريب كلمة ايملوان البربرية ، ذكسروا في كتساب (الأنساب) بالاسمين معا مع بطون أهل تيارت من صنهاجة القبلة ، هم اليوم أوزاع كثيرة مندمجة في قبائل المغرب الأقصى والجزائر، منهم بطن مع سنداتة الجبل (آيت سدرات) باقليم ورزازات ، وبطن مع مرغادة (آيت مرغاد) باقليم قصر السوق ، وبطن مع الحراطين بتازارين (اقليم ورزازات) ، وبطن مع يمورة (آيت يمور) بحوز مراكش ، ودوار مع أولاد دليم باقليم الرباط ، ودوار مع سفيان باقليم الرباط ، ومنهم بالمغرب الأوسط بطن مندمج في قبيلة بني مسسيرة ، وفوق ترابهم توجد الحمة المسماة حمام ملوان الواقعة على بعد 45كلم جنوب مدينة الجزائر .

غ مليانة: من بطون صنهاجة المغرب الاوسط ، بترابها أسس الأمير بلكين بن زيرى بن مناد المدينة المعروفة بها الواقعة على العدوة الشرقية لوادى شلف بوسط المغرب الأوسط ، منها أوزاع كثيرة مندمجة في قبائل المغرب الأقصى والجزائر .

ف ـ مسوفة: من قبائل الملثمين بالصحراء ، طلعت منهم بطون الله الشمال مع المرابطين ، منهم بطن مندمج في قبيلة آيت وعلال باقليم ورزازات واليهم ينسب درب مسوفة بتلمسان .

ق مستهاجي تدعى بهذا الاسم العام الذي يطلق على الأصل الجامع الذي تنتمى اليه كل قبائله وبطونه . الاسم العام الذي يطلق على الأصل الجامع الذي تنتمى اليه كل قبائله وبطونه . ومن هذه القبائل قبيلة مستقرة على عدوتى الوادى الكبير بين عنابة وسكيكدة ، وأخرى مستقرة قرب وادى يسر جنوب شرقى الجزائر .

س ـ صنهاجة مصباح: قبيلة مستقرة شمال اقليم فاس ، وهى منقسمة الى قسمين: صنهاجة الشمس وصنهاجة الظل .

ش \_ صنهاجـة غـدو: قبيلة مستقرة قـرب وادى اللبن شمـال اقليم تـازة .

ه ـ صنهاجة السرايس: قبيلة كبيرة باقليم الحسيمة من المغرب الأقصى تشتمل على سبعة بطون بلغ كل منها درجة قبيلة ، وهى : بنى احمد ، و بنى بشير ، و بنى بوشيبت ، و تفروت ، و بنى خنوس ، و بنى زرقت ، و كتاهة ، و بنى سدات .

و - بنی عمران: من بطون صنهاجة المشهورة بالمغرب الأوسط، توجد منهم به خمس قبائل: بنو عمران الساكنون بالساحل وبالعدوة الغربية لوادی یداس علی بعد 18 كلم الی الشمال الغربی من بجایة ( دوار أبراریس)، وبنی عمران الساكنون قرب وادی یسر وقریة الأربعاء جنوب مدینة الجزائر، وبنو عمران الساكنون قرب برج منایل و تیزی وزو شرق مدینة الجزائر، وبنی عمران جبالة، و بنی عمران السفلیة الساكنون جیعاً قرب مرسی جیجل، علاوة علی بطون كثیرة مندمجة فی قبائل أخری بتلك الجهات.

ى - فشتالة: تعريب كلمة ايفشتالن البربرية ، وبالاسمين معا ذكروا في كتاب ( الأنساب في معرفة الأصحاب ) وهم من فرقة هنجافة الصنهاجية ، ذكر لهم في ذلك الكتاب اثنا عشر بطناً ، منهم اليوم قبيلة مستقرة شمال اقليم فياس .

أ أ \_ سطة : يوجدون بشمال اقليم فاس .

أ ب ـ بنى سليب: توجد منهم قبيلة بناحية قالمة من المغرب الأوسط

أ ت \_ هنجافة : سماهم ابن خلدون أنجفة ، والكلمتان معاً تعريب لكلمة أينكفو البربرية ، ذكروا بها معاً في كتاب ( الأنساب في معرفة الأصحاب) وهم قبيل كبير من صنهاجة الجنوب ( صنهاجة القبلة و صنهاجة الظل ) ، ذكر ابن خلدون من بطونهم : بنى مزوارت ، و بنى سليب ، و فشتالة و ملوانة ، وذكرت لهم في كتاب ( الأنساب ) بطون أخرى غير المتقدمة .

أث \_ هسكورة: اخوة صنهاجة لأم ، ويدرجهم بعض النسابين والمؤرخين أحياناً مع مصمودة للجوار وقرب السكن ، وذكرهم ابن خلدون مرة مع صنهاجة (124) ، ومرة مع مصمودة (125) ، كانت مواطنهم بجبل درن ( اعتصموا منه بالأفق الفدد ، واليفاع الأشم ، والطود الشاهق ، قد لمس الأفلاك بيده ، ونظم النجوم في مفرقه ، وتلفع بالسحاب في مرطه ، وآوى الرياح العواصف لدجوه ، وألقى الى خبر السماء بأذنه ، وأطل على البحر الأخضر بشماريخه ، واستدبر القفر من بلاد السوس بظهره ، وأقام سائر جبال درن في حجره (126) !

قسموا فى كتاب ( الأنساب ) الى هسكورة الظل و هسكورة القبلة ، ويحتوى كل فريق على عدد من القبائل والبطون سيقع الكلام عليها بتفصيل فى القسم الثالث من هذا الكتاب .

منهم قبيلة شهيرة باقليم ورزازات ، وبطون مندمجة في قبائل أخرى .

أ ج ـ بنى وارث : ويعرفون أيضاً بالاسم المبربر بنى وارثس ، توجد بقاياهم بناحية بجاية يعرفون با يت وارث وعلى .

أح ـ وانوغة : ويقال أيضاً أنوغة منهم بطن مندمج في قبيلة بني هكلا قرب قرية يسر شرق مدينة الجزائر .

أ خ \_ وتريكة: من قبائل الملثمين بالصحراء .

أ د \_ ورتنطق : ويكتب أيضاً وتانطق ، وهو ورتانطق بن منصور
 بن مصالة بن المنصور بن مزالت بن أميت بن رتمال بن تلميت وهو لمتونة
 من قبائل الملثمين بالصحراء ، وفيهم كانت رئاسة لمتونة

أ ذ \_ بنى ورياكل: بجيم بدوى ، كان منهم فريق يسكنون بوادى بجاية وعليهم نزل المهدى بن تومرت بملالة ثلاثة أيام عند رجوعه من المشرق ، ولما طلبه العزيز أمير بجاية منعوه وقاتلوا دونه حتى ارتحل عنهم الى الغرب ، ومنهم فريق آخر يسكن حالياً قرب وادى ورغة شمال اقليم فاس ، وهم غير بنى ودياغل بالغين ، فهاؤلاء بطن من قبيلة بطوية المتقدمة .

<sup>124)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 420

<sup>125)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 552 .

<sup>126)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 552 .

#### 7 ـ شعب عجيسة

بنو عجيسة بن برنس ، ومعنى اللفظ البطن بلغة البربر ، وهـو بالدال المشدد ( عدس + عديسة ) فلما عربه العرب قلبوا الدال جيماً مخففا .

كان لهم بين البربر كثرة وظهور ، وكانوا مجاورين لصنهاجة بالمغرب الأوسط ، وبعض بطونهم يسكن جبل القلعة الذى بنى به حماد الصنهاجى عاصمته (قلعة بنى حماد) التى أخلق عمرانها من جدة عجيسة لما راموا كيدها مراراً فأجلب عليهم ملوكها واستلحموهم بالسيف ثم هلكوا وهلكت القلعة من بعدهم وورث مواطنهم بذلك الجبل قبيلة عياض من بنى هلال .

لم يذكر ابن خلدون قبائل هذا الشعب وبطونه ، واكتفى بالقول ان مى قبائل المغرب كثيراً منهم وان بقاياهم كانت لعهده فى ضواحى تونس والجبال المطلة على المسيلة ، واذا كنا لا نستطيع أن نعرف هذه القبائل والبطون بأسمائها الفرعية فاننا نستطيع معرفة قبيلة وبطون قليلة تحمل اسم عجيسة ، فالقبيلة تقع على بعد 26 كلم الى الجنوب الغربى من مدينة بجاية ، والبطون مندمجة فى قبيلة الحضنة الشرقية (دوار الجزار \_ بريكة) ، وقبيلة الأعراش (دوار رأس تالا تينزار \_ الكركور) ، وقبيلة الساحل القبلى (دوار ذرا قبيلة \_ الكركور) بالمغرب الأوسط.



## مواطى البربوفي القديم

ليس منالهين على المؤرخ أن يرسم خريطة تحدد بتدقيق مواطن القبائل البربرية في القديم أو على الأخص عند ظهور الأسلام الذي أحدث مجيئه الى المغرب عدة تحولات جذرية وتطورات عميقة في جميع الميادين ومنها ميدان الاختلاط السلالي وميدان استيطان السكان ، فالقبائل المغربية عاشت من أقدم العصور الى العصر الحديث عصر الاحتلال الأوربي لبلاد المغرب – حرة طليقة تنتقل من جهة لأخرى اما انتجاعاً للمرعى وطلباً للرزق ، واما اضطراراً تحت ضعف الأحداث القبلية وتنفيذ الأوامر الحكومية ، فهي لم تكن تتقيد بقوانين الهجرة أو تخضع لشروط الاستيطان التي عرفت فيما بعد ، كما أن نظم الحدود والتبعيات السياسية ومراقبة المسافرين لم يكن لها وجود يومئذ ، فالعقيدة الدينية كانت فوق جميع الاعتبارات السياسية ، والمواطنة الاسلامية فالعقيدة الدينية كانت فوق جميع الاعتبارات السياسية ، والمواطنة الاسلامية الاسلام كافة ويستقر منها حيث يشاء معتبراً في كل منها مواطناً له ما لأهلها الأصليين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات .

ومن جهة أخرى لم يعن المؤرخون والجغرافيون المسلمون فى الصدر الأول للاسلام بدراسة المجتمعات القبلية دراسة دقيقة وضبط المواطن التى تستقر بها كل قبيلة ، وانما كانوا يكتفون بالاشارة العابرة الى ما يحيط بالمدن والقرى من قبائل ويسكن بها ، والى ما قد يكون من مدن وقرى فى مجالات القبائل وبين ديارها ، ولعل ذلك لم يكن ناشئاً عن غفلة منهم ، وانما مرده الى القبائل ذاتها التى لم يكن يقر لها فى موطن قرار ، لايلافها النقلة والترحال ، وادمانها على النجعة والتجوال .

ويرجع الفضل الى ابن خلدون في اعطاء معلومات مفصلة عن قبائل المغرب العربي وتوزيع مواطنها ، فالذين سبقوه لم يعتنوا بتصنيفها تصنيفا منهجيا مرضيا حسب الترتيب الزمني الصحيح ولم يميزوا بين القديم منها والحديث ، أما هو فقد تتبع شعوب البربر وقبائلهم شعباً شعباً وقبيلة قبيلة ، وبين مواطنها الأصلية وتنقلاتها من جهة الى جهة واستقرارها في المواطن التي انتهى بها المطاف اليها على عهده ، معتمداً على كتب من سبقه من النسابين والمؤرخين ولا سيما البربر منهم ومضيفاً خبرته وتجاربه وما له من معلومات خاصة ، فلقد كان أحد رجالات الدول المغربية النابهين في القرن الثامن الهجري ، وعمل في أدني المغرب مع بني حفص كما عمل في أقصاه مع بني مريسن ، واستقر في وسطه بين مجالات العسرب وأحياء البربسر حيث ألف تاريخه الكبير ، وأطلع على خزائن كتب الملوك ووثائق الحكومات ، وسمع من أفواه الوزاء والكتاب والعمال والشيوخ المحنكين ، فــلا غــرو أن يعتمد عليه المؤرخ في تحديد مساكن البربر وضبط مواطنهم في المدة الواقعة بين الفتح الاسلامي في القرن السابع ودخول العرب الهلاليين وأحلافهم في القرن الحادي عشر ، بل وفي ضبط مساكن هاؤلاء وأولائك الى الوقت الذي رحل فيه من المغرب ليقضى بقية حياته في المشرق.

واذا القينا نظرة عامة على مواطن البربر في الشمال الافريقي لأول الفتح الاسلامي نجد أن البتر منهم اختصوا بسكني اقليمي برقة وطرابلس وشط الجريد وجبل أوراس وبلاد الزاب ثم تصعد مواطنهم الى الشمال في جهات تاهرت حتى تصل الى جبال الظهرا ومجرى نهر شلف فتطل من هناك على البحر فاصلة قبائل صنهاجة وكتامة البرنسية بالشرق على اخواتها بالغرب، ثم تسير مغربة حتى تجاوز نهر ملوية الى حدود بلاد الريف وجبال التسول و غياثة و البرانس حيث تبتدىء مواطن البرانس من صنهاجة وكتامة ومصمودة بالمغرب الأقصى ، والى الجنوب من كل ذلك توجد مواطن القبائل البرنسية التي ينتمي جلها في الشرق الى هوارة وفي الغرب الى صنهاجة وبين القطاعين الشمالي والجنوبي توجد مجالات القبائل الزنانية من غدامس الى البحر المحيط ، وذلك قبل صعودها الى الشمال وتغلبها عليه وتأسيسها لمالك وامارات استأثرت بحكم نصفه الغربي .

وكانت قسلة لواتة أولى القبائل البربرية التي تسكن بتخوم المغرب الشرقية وتجاور قبائل غير بربرية خارج حدوده ، فقد كانت تعمر جميع اقليم يرقة وجزءاً كبراً من اقليم طرابلس وتبلغ بطونها في النجعة شط الجريد ، وهي أول قبيلة واجهها العرب عند دخولهم الأول الى المغرب فا منت وأسلمت وصارت لهم دليلا خريتاً على استكشاف الأراضي التي تجاورهم غرباً ونصيراً قويا على تطويع القبائل التي تسكنها ، وقد ذكرهم ابن عبد الحكم (127) في كتابه عن فتوح مصر وافريقية وهو من أقدم المؤلفين المسلمين الذين كتبوا عن الفتح العربي لأرض المغرب ، وذكر ابن خلدون انه كان للواته في الماضي مدن عريقة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصر حسان ، ويظن بعض المؤرخين ان اسم لوبيا الذي أطلقه اليونان على بلاد المغرب مشتق من اسم لواتة التي كانت قبائلها تعمر جانبها الشرقي وهو الجانب الأكثر احتكاكا ببلاد اليونان والأقرب مسافة اليها (128) والى الغرب من لواتة كانت توجد مواطن نفزاوة التي عرف باسمها الجنوب التونسي كله وما يتاخمه من بلاد طرابلس شرقما وجنهوب عمالة قسنطينة غرباً ، ومن أوسع بطون نفزاوة وأشدهم بأساً بطن ورفجومة الذي كان له تمنع بطرف من جبل أوراس وفتن وثورات في النصف الأول من القرن الثاني الهجري تمكنوا في بعضها من الاستيلاء على القيروان وقتل من كان يسكنها من قريش وسائر العرب ، وخلف اللواتين والنفزاوين كانت تسكن قبيلة نفوسة التي يعرف بها الجبل الشهير الواقع جنوب مدينة طرابلس ، وقبيلة سدواتة التي سميت بها منطقة وركلة ، وبقربهم كانت مواطن هوارة و مطماطة ، والى هذه القبيلة الأخيرة ينسب جبل شهير بجنوب القطر التونسي .

والى الغرب من مواطن نفزاوة كان موطن قبيلة جراوة الشهيرة بجبال أوراس ، وهى قبيلة الكاهنة التى أعيت العرب لأول الفتح ، كما انها من شعب زناتة الذين غمروا المغرب الأوسط فيما بعد حتى عرف بهم وسمى

<sup>127)</sup> فتوح افريقية والأندلس ص 28 .

Gautier. Le Passé de l'Afrique p. 230 (128

باسمهم ودعى وطن زناتة ، ومن جبل أوراس الى غرب منطقة الزاب كانت مساكن قبيلة أوربة (وربة) التى دحرها العرب لأول الفتح وساقوها أمامهم الى المغرب الأقصى ، ثم مواطن هغراوة الى الشمال الغربى على وادى شلف ، ومغيلة على ساحل البحر شرقى مصبه ، و بنى يفرن و مديونة الى الجنوب والجنوب الغربى من وهران وتلمسان ، وشمال هذه المدينة كانت قبيلة ولهاصة على مصب وادى تافنا وقبائل سطفورة أو كوهية بجبال ترارة ، وقد ضعف أمسر هذه القبيلة العظيمة مننذ أيام الموحدين الذين أنفقوها فى المسكرة والحروب حتى ذكر انهم نقلوا منها دفعة واحدة 50.000 فارس الى مراكش ، ولكن ندرومة التى هى احدى بطونهم والتى تسمى بها مدينة طيبة لطيفة بتلك الجبال بقيت تذكر بها ، والى الغرب والجنوب من كومية كانت مواطن هطفرة أو (مدغرة) ، وهي قبيلة كبيرة عمرت المنطقة الممتدة من توات الى سجلماسة ، والى الشمال من مواطنهم بسهول انكاد وما يقع أمامها وخلفها من جبال الى ممر تازة كانت تسكن قبائل ذناتة ، ومن أشهر القبائل وخلفها من جبال الى ممر تازة كانت تسكن بطونها على طول نهر ملوية من منبعه بالأطلس المتوسط قرب اقليم تافيلالت الى مصبه بالبحر الأبيض المتوسط.

أما البربر البرانس فأكبر شعوبهم كتامة و صنهاجة و مصمودة ، قبائل كتامة كانت مواطنها بعمالة قسنطينة وجزء من غرب القطر التونسى من جبل أوراس الى شاطىء البحر ، وكانت لهم هناك مدن مذكورة مثل القل وجيجل وعنابة وقسنطينة وسطيف وباغاية وبلزمة ونقاوس وميلة ، ويرجح أن قبائل زواوة الساكنة الى الغرب منهم أيضاً ، وكانت مواطن قبائل صنهاجة غربى مواطن كتامة بين بجاية والمسيلة ولمدية والبحر ، ومن أكبر حواضرهم عاصمة الجزائر التي كانت تدعي جزائر بني هزغنة اضافة الى احدى قبائلهم الشهيرة ، وبجوار صنهاجة كانت تسكن قبيلة عجيسة البرنسية بجهات المسيلة وقلعة بني حماد ، وقبيلة لماية البترية التي كانت تسكن قرب تاهرت ، وبعد ذلك تسود القبائل البترية شمالا وجنوباً باستثناء منطقة وهران التي كانت تسكنها قبائل أزداجة البرنسية ، ولا يعود للقبائل البرنسية ظهور التي كانت تسكنها قبائل أزداجة البرنسية ، ولا يعود للقبائل البرنسية ظهور التي كانت تسكنها قبائل أزداجة البرنسية ، ولا يعود للقبائل البرنسية ظهور الاعند الوصول الى سلاسل جبال الريف والأطلس المتوسط ، فابتداء من نهر

كرط توجد منطقة تسكنها قبائل صنهاجة مثل بطوية و بنى ودياكل و بنى زروال ، وبعدها تبدأ قبائل شعب مصمودة بغمارة شمالا ودكالة وسطاً وقبائل جبل درن جنوبا حيث تعود قبائل صنهاجة الجنوبية (الزناكة) الى الظهور من جديد وفى اقليم سوس وما يجاوره شرقا من أقاليم درعة وسجلماسة والمنطقة الواقعة بين ممر تازة والصحراء ، وفى المنطقة التى تمثل وسط المغرب الأقصى كانت تسكن قبائل بترية مستقرة مثل وشتاتة وزمور وصديئة ومغيلة و مديونة و مطماطة و زواغة وقبيلة أوربة التى وجدها الامام ادريس ابن عبد الله الكامل مستقرة بجوار جبل زرهون فا وتصرته لقرابته من النبى وأعانته على تأسيس الدولة الادريسية .

ووراء ذلك كله كانت تسكن الصحراء المغربية الكبرى قبائل الملثمين التي ينتمى معظمها الى شعب صنهاجة وينتمى أقلها الى شعب هوارة وكلاهما من البرانس ، وقد أعطى الشعب الهوارى اسمه للصحراء الشرقية فصارت تدعى هكار وهو تحريف كلمة هوار كما تقدم .

ولست فى حاجة \_ أخيراً \_ الى القول بأن التوزيع السابق للقبائل البربرية انما يتعلق بالفترة الممتدة من الفتح الاسلامى الى مجيىء بنى هلال ، وانه حتى فى هذه الفترة نفسها لم تكن قبائل البربر تلتزم المقام فى ناحية واحدة بل كان منها قبائل تنتقل من جهة لأخرى اما فراراً من قبيلة عدوة غلبتها واما تنفيذاً لتعليمات حكومية وصلتها ، وكانت القبيلة عندما تنتقل ترحل تارة برمتها ويرتحل تارة أخرى بطن أو عدة بطون منها حاملين معهم اسم القبيلة الجامع بينهم وبين بقية بطونها ، وهذا هو السر فى اننا نجد لواتة ومطماطة و وهونة مثلا بأدنى المغرب ووسطه وأقصاه .

#### من مصادر هذا الفصل:

- الأنثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث \_ لرالف لنتون ، ترجمة عبد الملك الناشف \_ بيروت 1963 .
- الأنيس الطرب بروض القرطاس ، فى أخبار ملوك المغرب وتاديخ مدينة فاس ـ لأبى الحسن على بن عبد الله بن أبى زرع ـ فاس 1303
- الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن ابراهيم التعارجي المراكشي فاس 1936 .
- \_ الاستقصا ، لأخبار دول المغرب الأقصى \_ لأحمد بن خالد الناصرى \_ الدار البيضاء 1956 .
- 🔀 ـ الأنساب ، في معرفة الأصحاب \_ لمؤلف مجهول \_ باريس 1928 .
- بر ـ أسفى وما اليه قديماً وحديثاً ـ لمحمد بن احمد العبدى الكانونى ـ القاهرة 1353 .
  - تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمان الجيلالي بيروت 1965 .
- \_ تاريخ الجزائر في القديم والحديث \_ لمبارك بن محمد الهلالي الميلي \_ بيروت 1963 .
  - تاريخ المغرب العربي \_ لمحمد على دبوز \_ القاهرة 1964 .
- تاريخ المغرب العربى للدكتور سعد زغلول عبد الحميد القاهرة 1965 .
- تطور الجنس البشرى للدكتور محمد السيد غلاب القاهرة 1963 .
- جمهرة أنساب العرب \_ لعلى بن احمد بن حرزم الأندلسى \_ القاهرة 1962 .
- رحلة التيجانى لعبد الله بن محمد بن احمد التيجانى تونس 1958 .

- كتاب العبر ، وديوان البتدأ والخبر ، في أيام العسرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من الملوك ذوى السلطان الأكبر ( تاريخ ابن خلدون ) لعبد الرحمان بن خلدون الخضرمي التونسي بيروت 1961 .
- ـ المعجب ، في تلخيص أخبار المفرب ـ لعبد الواحد المراكسي ــ ســلا 1938 .
- المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب لعبد الله بن عبد العزيـز البكرى ـ باريس 1965 .
  - موجز التاريخ العام للجزائر \_ لعثمان الكعاك \_ تونس 1344 .
- نبد تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى ( منتخب من كتاب مفاخر البربر ) لمؤلف مجهول الرباط 1934 .
  - نظرات في تاريخنا القومي للحاج محمد بنونة تطوان 1934 .
- فتوح افريقية والأندلس لعبد الرحمان بن عبد الحكم بيروت 1964 .
- قيام دولة الرابطين للدكتور حسن احمد محمود القاهرة 1957 .
- م ـ اليمن من الباب الخلفى ـ تأليف هانز هولفريتز ، ترجمه خيرى حماد ـ بيروت 1961 .
  - Répertoire Alphabétique des tribus et douars de l'Algérie Alger 1879.
  - Répertoire Alphabétique des tribus et douars Communes de l'Algérie - Alger 1900.
  - Répertoire Alphabétique des Confédérations des tribus, des tribus, des Fractions de tribus et des Agglomérations de la Zône Française de l'Empire Chérifienne - Rabat 1939.
  - Répertoire Alphabétique des Agglomérations de la Zône Française de l'Empire Chérifienne Rabat 1941.

# العكرب

العرب احدى الأمم التى جعلتها التوراة من نسل سام بن نسوح ، ولذلك اصطلح المؤرخون على عدها من جملة الأمم السامية مثل الأشوريين والبابليين والعبرانيين والحبشة والآراميين ، وتعتقد طائفة من الباحثين أن المهد الأول لهذه الشعوب كان شطوط الفرات وبادية العرب ، فلما تكاثروا وضاقت بهم الأرض تفرقوا في البلاد المجاورة لمهدهم الأصلي وتشعبوا فيها وتفرعت لغتهم الأولى الى لهجات صار بعضها يتباعد عن بعض بطول الزمان وتطور الفكر وانتشار العمران حتى أصبحت لغات مستقلة .

اتخذ العرب أرض الجزيرة المنسوبة اليهم فى جنوب غرب آسيا وطناً لهم بدواً يالفون الخيام وحضراً يعمرون المدائن والقرى بينما استقر الأشوريون والبابليون فى العراق ، والآراميون فى الشام ، والعبرانيون فى فلسطين ، والفنيقيون فى سواحل الشام والأيثيوبيون فى الحبشة ، وكان جنوب الجزيرة العربية منطقة تساعد طبيعتها على الاستقرار وقيام الحضارات ، فكان سكانها أقسرب الى الحضارة منهم الى البداوة ، وكان شمالها منطقة أكثر قحولة وأشد جدباً فكان سكانها تبعاً لذلك يقضون حياتهم فى النجعة والارتياد وطلب الرزق بمواضى السيوف والرماح ، لا يذوقون طعم الاستقرار ، ولا تساعدهم طبيعة الأرض التى يسكنونها على اقامة المدن وانشاء الحضارات .

وتدل الدراسات العلمية الدقيقة على أن لفظتى العروبة والعرب ترادف لفظتى الباية والبدو ، وان العرب أنفسهم كانوا يسمون بلادهم عربة أى أرض البدو ، فلما تحضر منهم من تحضر وسكن منهم من سكن فى مدن مبنية بالحجارة والطين باليمن والحجاز وحوران وغيرها لم يعد لفظ العرب محصورا فى البدو ، فاضطروا الى استعمال كلمات أخرى للتمييز بين الفريقين ، فقالوا

البدو والحضر ، أو أهل المدر وأهل الوبر ومنذ ذلك الحين بدأ لفظ العرب يأخذ معنى سلالياً جنسياً ولم يعد يدل على حالة اجتماعية ، ولم يبق يذكر بدلالته الأصلية الا كلمة أعرابي التي تعادل كلمة بدوى ، باستثناء أرض المغرب الذي بقيت فيها كلمة عروبة وعرب تردف كلمة بداوة وبدو حتى الآن .

ويمكن وصف العربى الأصيل بأنه انسان أسمر اللهون مائل الى البياض، ذو وجه بيضوى منبسط وعينين براقتين سوداوين يعلوهما حاجبان كثيفان ، وأنف أقنى وجبهة غير عالية ولا منخفضة وهامة مرتفعة وبنية كاملة وعضلات قوية نشيطة وأطراف معتدلة متناسبة مع تكوين الجسم

ويقسم العرب الى ثلاثة أقسام

- I) عرب بائدة
- 2) وعرب عاربة
- 3) وعرب مستعربة

وأما العرب العاربة فهم العرب القحطانيون الذين نزلوا في جنوب معروف ، والمعلومات المتعلقة بهذا القسم من العرب ضئيلة جداً ، جلها أخبار مقتضبة وردت في القرآن وأساطير مستملحة وشاها الرواة ، ويذكر المؤرخون والقصصيون من هذه القبائل عاد و ثمود و مدين و طسم و جديس و العمالقة وأميم و جرهم وكلها من ولد ارم بن سام الا العمالقة فيما يذكر النسابون فانهم من نسل أخيه لاوذ بن سام ، وكان لبعضها دول وملوك في جزيرة العرب امتد ملكهم الى الشام ومصر

وأما العرب العاربة فهم العرب القحطانيون الذين نزلوا في جنوب الجزيرة العربية واتخذوا اليمن لهم موطنا ، وهم من ولد يعرب بن قحطان الذي يقال انه أول من نطق باللسان العربي وجعلت له التحايا الملوكية ، وفي ذلك يقول حسان بن ثابت الصحابي

أبينا ، فصرتم معربين ذوى نفر كلام وكنتم كالبهائم في القفر

تعلمتم من منطق الشبيخ يعرب وكنتم قديماً ما لكم غير عجمة واشتهر بعد يعرب ابنه يشجب ، ثم حفيده عبد شمس بن يشجب الملقب بسبأ ، وهو مؤسس المملكة السبئية وبانى السد العظيم القريب من عاصمتها مأرب ، وقد خلف سبأ هذا عدة أولاد أشهرهم هير و كهلان اللذان تنسلت منهما جل القبائل القحطانية ، فمن أشهر بطون حمير قضاعة التى منها بلى و جهيئة و كلب و بهراء و بنو نهد و جرم ، ومن أشهر بطون كهلان الأزه و طبىء و همدان و كندة و هراد و لغم و جدام .

وقد بقيت القبائل القحطانية متوطنة باليمن وسائر الجنوب العربى الى أن تهدم السد سنة 447 م حسبما حقق ذلك العلامة الألمانى غلازر على عهد ملكهم عمرو بن عامر بن مزيقا فخرب سيل العرم مأرب وأزعج عنها سكانها وقضى على دولة السبئيين ولاذ من نجا منهم بالفرار والهجرة الى الشمال الذى كانت بعض بطونهم سبقتهم اليه بسبب سوء الأحوال الاقتصادية ، وضرب المثل بتفرق جمعهم وتشتت شملهم فقيل : ( تفرقوا أيدى سبأ ) .

وكان من القبائل القحطانية من أجهدتها الرحلة فسكنت البادية وقنعت بعيشتها القاسية ، ومن أمعن في المسير فسكن القرى والمدائسن باطراف الشام والعراق وعاش فيها عيشة متحضرة شبيهة بعيشتها في مواطنها الأصلية التي هاجرت منها . وكان الذين هاجروا من حمير قبائل قضاعة ، الأصلية التي هاجروا من كهلان قبائل الذين هاجروا من وعدى القرى في الحجاز ، وكان الذين هاجروا من كهلان قبائل الأزد فنزلوا عمان ، ومنهم القساسئة في وكان الذين هاجروا من كهلان قبائل الأزد فنزلوا عمان ، ومنهم القساسئة في الشام ، وخزاعة بمكة ، والأوس والخزرج بيثرب ، ومن كهلان أيضاً بنو لخم ملوك الحيرة الذين منهم المناذرة ، وبنو كندة الذين كانوا رؤساء بحضرموت وبنو عاملة وجدام في بادية الشام ، وبنو كندة الذين كانوا رؤساء بحضرموت يخضعون للتبابعة فامتد سلطانهم الى الجهات الشمالية فسادوا قبائل غطفان يخضعون للتبابعة فامتد سلطانهم الى الجهات الشمالية فسادوا قبائل غطفان عمرو من ملوكهم الى منافسة المناذرة والفساسنة ، وهو الذي ولاه قباذ الفارسي ولاية الحيرة مكان المنذر بن ماء السماء ، فلما توفي قباذ تولى أنوشروان فارجع المنذر الى سابق عمله ، ففر الحارث بماله وأهله ، وتبعه المنذر في فارجع المنذر الى سابق عمله ، ففر الحارث بماله وأهله ، وتبعه المنذر في

جمع من تفلب واياد فنجا الحارث ونهب ماله ، وأخذ ثمانية وأربعون من وجهاء قومه وسيقوا الى مصارعهم بدار بنى مرينا ، وفيهم يقول امرؤ القيس راثيآ :

اً وبكى لى الملوك الذاهبينا و يساقون العشية يقتلونا وا ولكن في ديار بني مرينا

الا یا عین بکی لی شنیناً ملوك من بنی حجر بن عمرو فلو فی یوم معركة أصیبوا

وأما العرب المستعربة ويعرفون أيضاً بالعدنانية فهم من ولد اسماعيل بن ابراهيم الخليل من جاريته هاجر ، جاء أبوه ابراهيم ـ وهو كلدانى الأصل ـ به وبأمه إلى موضع مكة الحالى فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، وجاءت اثر نزولهم جرهم و قطوراء من قبائل اليمن فسكنتا مكة ، ولما شب اسماعيل وجد نفسه بين جرهم فتزوج سيدة بنت مضاض الجرهمى ورزق اثنا عشر ولدا هم أصل العرب المستعربة أو العدنانيين .

تنقسم القبائل العدنانية الى فرعين عظيمين : على و معد ، أما على فنزلت فى نواحى زبيد جنوبى تهامة وبقيت منهم بها بقية الى ظهور الاسلام ، وليس لهم تاريخ يذكر ولا كبير شأن ، وأما معد فهم البطن العظيم الذى انحدرت منه قبائل عدنان ، وهم ينقسمون الى قسمين : نزار و قنص وقد هلكت قنص وبقى النسل والكثرة فى نزار ، وهم عدة فروع ، أشهرها : ربيعة و مضر و اياد وأنمار .

كانت مواطن ربيعة فى مهبط الجبل من غمر ذى كندة الذى يبعد عن مكة بمسيرة يومين ، وببطن ذات عرق وما حاذاها من بلاد نجد الى أغوار تهامة .

وكانت قبائل مضر تقيم في حيز الحرمالي السروات وما دونها من الغور وما والاها من البلاد .

وكانت مواطن أنمار وأياد فى الأول بين مواطن مضر وبلاد نجران وما يجاورها الى ان اضطرت الأولى الى الرحيل من تهامة الحجاز لسرات عسير اثر حروب وقعت بينها وبين أخواتها من ربيعة ومضر مخلفة وراءها قبيلة خثعم

وقبيلة بجيلة ، والى ان اضطرت الثانية الى الرحيل الى العراق بعد ما تنازعت السلطة مع شقيقاتها على الحرم ، فوقعت بينها وبين الفرس فى مهاجرها وقائع فتك بهم فى آخرها الملك سابور ذو الاكتفاف .

وتعتبر وبيعة أقوى القبائل العدنانية وأعظمها ، وقد نزحت هى أيضاً عن الحجاز بعدما جاذبت مضر حبل السلطة عليه ، فاستولت على أماكن عديدة من الجزيرة ، فنزلت قبيلة عبد القيس البحرين ، ونزلت بكر و تغلب و عنزة ظواهر نجد ، وبعد نزوحها استقلت مضر بأمر الحجاز وانتشرت بطونها وأفخاذها وعشائرها في مناكبه ، وكان منها فرعان عظيمان : خندف وقيس عيلان الذي تنتمي اليه قبائل البتر البربرية ، كما كان منهم قريش سادة مكةوهم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ، وفهر هو الملقب بقريش ، فكل من كان من ولده فهو قرشي ، وكل من انتسب الما الما الما الما الما الما علا فوق كنانة فهو مضرى .

وقد بلغت قريش ذروة الشرف والمنعة في أيام قصى بن كلاب حيث يبدأ تاريخ مكة الفعلي لقيامه على حكومة قبيلة خزاعة اليمنية ، واستثثاره دونها بحكم مكة وسدانة البيت الحرام .

ويعتبر قصى ممدن قريش ومنظم حكومتها ، فلما كبر وضعفت قواه أسند الحكم الى ابنه عبد الدار وتولاها أبناؤه من بعده ، ولكن بنى عبد مناف بنى قصى كانوا أشرف قومهم وأعظمهم مكانة ، فأجمع هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف على انتزاعه من بنى عبد الدار ، وكادت تحدث فتنة بين قريش لولا ان اصطلحوا على ان تكون السقاية والرفادة لبنى عبد مناف وان تبقى الحجابة والندوة واللواء لبنى عبد الدار .

والى هاشم آلت زعامة قريش وحكومة مكة بعد قصى ، ولم يكن أحد ينافسه لما له من المؤهلات الخاصة ، ولما توفى خلفه ابنه شيبة الملقب فيما بعد بعبد المطلب وهو والد عبد الله أبى النبى محمد صلى الله عليه وسلم .

وتشتمل قريش على اثنى عشر بطناً هم :

ت) بنو الحارث بن فهر 2) بنو عامر بن لؤی 3) بنو سهم بن عامـر
 4) بنو تیم بن مرة 5) بنو زهرة بن کلاب 6) بنو عبد الدار 7) بنو محارب بن فهر 8) بنو عدی بن کعب 9) بنو جمح بن عمرو ۱۵) بنو مخزوم بن یقظة ۱۱) بنو أسد بن عبد العزی ۱2) بنو عبد مناف .

وقد انقسمت عبد مناف الى بسنى هاشم و بسنى آميسة و بسنى المطلب و بسنى نسوفسل .



عاشت الأمة العربية فى جزيرتها منعزلة عن غيرها من الأمم والشعوب فحافظت بسبب ذلك على نقاوتها السلالية وكثر حفظ أفرادها لأنسابهم وافتخارهم با باثهم وأجدادهم ، ومن البديهى أن يكون لهذه الأمة تاريخ ، ولكنه تاريخ بقى يكتنفه الغموض وتختلط فيه الحقيقة بالخيال الى السنين الأخيرة التى كثرت فيها الدراسات العلمية الدقيقة وتعددت الوسائل الفعالة لاستجلاء الغامض وتمييز الراشى من الصحيح ، فأمكن بهذه الوسائل وتلك الدراسات كشف الحجب عن جوانب كثيرة من ماضى الأمة العربية قبل الاسلام ، ومقارنته بماضى كثير من الأمم التى تشبه العرب فى بداوتهم وطبيعتهم ، ومن الواضح ان هذا الماضى لا يرتفع الى مستوى ماضى الأمم المتحضرة التى ساعدتها طبيعة أرضها على انشاء الممالك وتشييد الحضارات كاليونان والرومان والفنيقيين وقدماء المصريين ، خلافاً للدعاوى الواهية التى بدأ يروجها فى السنين الأخيرة بالمشرق بعض الكتاب المتحمسين المندفعين الى التبجح والادعاء بدافع التعصب السلالى الذى لم يبق عقل سليم يقبله فى القرن العشرين .

وقد قسم المؤرخون المحدثون تاريخ العرب قبل الاسلام الى ثلاثة أقسام اعتباراً للأدوار التاريخية الكبرى التى تناوب فيها العرب السيادة على جزيرتهم .

فالدور الأول كانت فيه السيادة لقبائل القسم الشمالي وأكثرهم من العرب البائدة ، ومن هاؤلاء العمالقة الذين سماهم اليونانيون الهيكسوس

( العرب الرعاة ) وقد كانت مواطنهم فى شمال الحجاز مما يلى شبه جزيرة سيناء ، وهم الذين فتحوا مصر باسم ( الشاسو ) ودامت دولتهم بها من سنة 2214 الى سنة 1703 ق . م . ومنهم قبيلة عاد اخوان النبى هود ، وتمود اخوان النبى صالح ، ومدين اخوان النبى شعيب وقصصهم مذكورة فى القرآن ، والى القبيلة الأخيرة فر النبى موسى من أرض مصر بعد ما وكز أحد أبنائها وقضى عليه ، فأقام عند النبى شعيب وتزوج ابنته .

والدور الثاني كانت السيادة فيه لعرب القسم الجنوبي وأكثرهم من القحطانيين الذين عرف لهم التاريخ أربع دول : I) دولة معين التي كانت عاصمتها القديمة معين الواقعة في بلاد الجوف الجنوبي شرقى صنعاء وعاصمتها الحديثة مدينة قرنا ، ويقدر بعض العلماء بداية هذه الدولة حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد وكانت متأثرة كثراً بالحضارة البابلية ، وتدل قرائن كثرة على أن سلطان هذه الدولة انبسط على الجزيرة العربية كلها إلى الخليج الفارسي والبحر الأبيض المتوسط . 2) مملكة سبأ التي كانت عاصمتها في الدول صرواح ثم صارت مأرب لما اتسعت الدولة ، ولا يعرف تاريخ قيام هذه الدولة بالتدقيق ولكنها كانت موجودة في القرن التاسع قبل الميلاد في عهد الملك الاسرائيلي سليمان بن داود الذي تزوج ملكتها بلقيس ، وتدل الآثار على أنها استمرت الى سنة ١١٦ ق . م حين انتقلت العاصمة الى ريدان ( ظفار ) 3) الدولة الحمرية التي هي فرع من دولة سبأ ، ابتدأت هذه الدولة سنة ١١٥ ق .م وصار ملوكها يدعون بالتبابعة سنة 275 حين ضمت اليها حضرموت وانتهت سنة525م أيام ذي نواس الحميري وهو آخر ملوكها ، وقد نبغ في هذه الدولة ملوك كبار وقواد فاتحون حاربوا الفرس والأحباش وغيرهم وفتحوا مدناً وأقطاراً نائية ، ويقال ان أحد ملوكهم وصل الى بلاد المغرب وخلف به أجناداً من جيشه هم أصل قبيلة كتامة و صنهاجة 4) دولة القحطانيين خارج اليمن ، وهي في الحقيقة امارتان احداهما غسانية بالشام كانت تحت حماية الروم ، والأخرى لخمية بالحيرة تحت حماية الفرس ، وقد استمرت الدولتان الى أن قضى عليهما المسلمون بعد موت النبي بقليل .

والدور الثالث عادت فيه السيادة الى عرب الشمال وأكثرهم من العدنانيين ، ولم يكن للعرب في هذا الدور دولة ولا حكومة بالمعنى الصحيح للكلمتين ، ولكن بدأت فيه قبيلة قريش تفرض وجودها واحترامها على القبائل العربية الأخرى وكأنها تتهيأ لحدث خطير حتى صارت لها الكلمة المسموعة والجانب الموقر ، وصار العرب اذا تفاخروا بقبائلهم وأنسابهم يستثنونها من المفاخرة لاقرارهم بتفوقها عليهم جميعاً :

## فأما الناس ما حاشا قريشا فأنا نحن أحسنهم فعمالا

وفى أيام قصى بن كلاب الجد الخامس للنبى محمد عليه السلام انتزعت قريش من خزاعة ما بقى لها من نفوذ بمكة ، وهى قبيلة يمنية هاجرت من اليمن الى الحجاز عقب سيل العرم واستقرت بمكة وجاذبت جرهم حبل السلطة فيها الى ان انتزعته منها ، وبقيت مستمسكة به الى ان حصل بينها وبين بطون كنانة نزاع عليه أدى الى قسمة المناصب الحكومية بينهم ، فكان الحكم وما اليه لخزاعة ، والقضاء وشؤون الدين لكنانة ، واستمر الحال كذلك الى ان كثرت بطون كنانة واشتدت عصبيتها فنازعت خزاعة ثانيا بزعامة قصى بن كلاب وسلبتها ما بقى لها من مناصب الحكم ، فجمع قصى حينئذ قريشا من منازلهم بين كنانة واستقر بهم فى مكة ونقلهم من البداوة الى الحضارة ، وتيمنت قريش به فصرفوا اليه مشورتهم ، وأسسوا ( دار الندوة ) ازاء الكعبة لمشاورتهم ، وتصدى قصى للعناية بشؤون الحج وتهيىء ما يترتب عن مجيىء الحجاج باعداد وفيرة من ماء وغذاء وفرض على قريش خراجاً يؤدونه ، واجتمع له الشرف كله ، وصارت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ، فكان له الشرف كله ، وصارت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ، فكان بها فى حكم الأمراء والملوك .

وآلت الزعامة في مكة الى هاشم بن عبد مناف بن قصى ، وكان رجلا ذا مؤهلات خاصة ومواهب لم يستطع أحد من قومه ان يفكر معها في منافسته ، وهو الذي بندر في نفوس قريش حب التجارة وزين لها الكسب وسن لها رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام ، فأضافت مكة الى مجدها الديني التليد مجداً اقتصادياً طريفاً ، وازدهرت في أيامه سنة 464 م وسمت مكانتها في جميع جهات الجزيرة العربية .

وتوفى هاشم فى احدى رحلاته بغزة بعد ما عقد معاهدات تجارية وسياسية مع فارس والحبشة والامبراطورية الرمانية والامارات العربية بالشمال والجنوب ، فخلفه أخوه المطلب فى زعامة مكة حتى كبر ابنه شيبة بن هاشم فقام فى مناصب أبيه وسمى بعد ذلك عبد المطلب ، وهو الذى تعرضت مكة فى أيامه سنة 570 لغزو الحبشة بقيادة أبرهـة عامل النجاشى باليمـن فانكسروا بعد ما تفشى فيهم مرض الجذرى وجعل كيدهم فى تضليل .

وقد تعرضت الجزيرة العربية خلال تاريخها المتقدم على الاسلام لعدة غزوات خارجية ، فكان الفرس يغيرون عليها من الشرق والشمال ، والروم يغيرون عليها من الشرق والشمال ، والروم يغيرون عليها من الشمال الغربى ، ولكن غاراتهم لم تكن مركزة ولا مستقرة نظراً لوعورة المسالك وصعوبة الطبيعة ، أما الغزوات التى كان لها طابع استعمارى فهى الغزوات الآتية من بلاد الحبشة عن طريق مضيق باب المندب ، وقد استطاع الأحباش أن يثبتوا أقدامهم فى بلاد اليمن عدة مرات ، وبواسطتهم دخلت النصرانية الى تلك البلاد ، وفكروا ذات مرة فى الاستيلاء على مكة وتخريب الكعبة ولكنهم انهزموا شر انهزام بمعجزة سماوية ، وكان ذلك عام 570 الذى سماه العرب عام الفيل ، وهو العام الذى ولد فيه نبى الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .



## المجتمع السعرب

يخضع مجتمع كل أمة لعدد من المؤثرات الجغرافية والعقلية والنفسية ويتكيف بها ، فهو من جهة وليد الأرض وما يلازمها من جدب أو خصب ، وغنى أو فقر ، وهو من جهة أخرى وليد ما يتصف به سكانها من غباوة أو ذكاء ، وعلم أو جهل، وجد أو كسل، وما يشغل عقولهم ويملأ قلوبهم من عقائد وأديان.

واذا ألقى الانسان نظرة على موقع الجزيرة العربية من الخريطة العالمية وجدها تقع فى المنطقة الاستوائية التى يشتد حرها ، وفى شبه جزيرة منعزلة قاحلة بجنوب غرب آسيا ينعدم فيها الماء والنبات أو يكاد ، محرومة من كثير من النعم والمزايا التى تيسر العيش فى أقطار أخرى وتجعله رخيا رغيدا ، فلا عجب أن يكون المجتمع العربى يتسم فى معظمه بطابع البداوة ، ويسوده نظام القبيلة ، ويغلب فيه جانب الاضطراب على جانب الاستقرار ، ويتصف أهله فى نفس الوقت بكل ما يتصف به البدو من شجاعة واقدام ، واعتماد على النفس وتحمل للمشاق ، واكرام للضيف وحماية للجار .

ويمكن أن يوصف الفرد العربى – قبل تطوره العظيم بتأثير الاسلام – بأنه انسان ذو شخصية قوية تتجلى فى أنانيته وأثرته وحبه الخير لنفسه دون غيره وانفراده بالمجد والجاه وطيب الأحدوثة وكريم السجايا والخصال ، وعشقه للحرية ونزوعه الى الاستقلال ، كما تتجلى شخصيته فى جلده وصبره على الفقر والجوع ومغالبته للطبيعة القاسية فى صحرائه العاتية التى تلفحه بحرها حتى تتركه هزيل الجسم يابس الجلد أسمر اللون أسود الشعر ، وتستولى على احساسه بوحشتها فتصيره مرهف السمع حاد البصر سريع التأثر متوتر الأعصاب ، وتدفعه بامحالها وقحطها الى انتجاع المراعى والارتحال فى طلب الرزق من مكان الى مكان، واعتماد الغزو وشن الغارة لضمان العيش عند ما تشتد الضائقة ولا يكون بغير الطعن والضرب بقاء .

وكانت القبيلة هي أساس النظام ، والخلية الكبرى في دنيا العرب سياسياً واقتصادياً ، فكانت الصلة قوية بين الفرد وقبيلته كلاهما يخلص للآخر ويحامى عنه ويستميت من دونه ويبوء بحظ من فخره أو عاره ، ولكن الصلات كانت ضعيفة بين القبائل التي لم يكن بعضها يجتمع ببعض الا في حلف موقوت ، فلذلك لم يستطع العرب في هذا الجو القبلي المتقطع أن ينشئوا دولا قوية أو مجتمعات راقية ، ولم يتمكنوا لبعد الشقة وصعوبة الاتصال ان يضعوا مقادتهم في يد حكومة مركزية تجمع شتاتهم وتوحد كلمتهم وتعلمهم النظام وتحكمهم الى قانون ، وقصارى ما كانوا يبلغون اليه أن يذعن أفراد كل قبيلة الى سيد منها اذا رأوا في سيادته خيراً وتوفرت لديه أدوات الرئاسة من شجاعة وفصاحة وحلم وغني وكرم ، وغالباً ما كانت هذه السيادة تتنقل في القبيلة من بيت الى بيت لأنانية العربي وتنافس العشائر وحرص كل واحدة منها على ان لا تطول الرئاسة في بيت واحد فيذهب بفخر القبيلة كل واحدة منها على ان لا تطول الرئاسة في بيت واحد فيذهب بفخر القبيلة كلها ، وأشرف البيوت عندهم بيت تتابعت فيه رئاسة آباء ثلائة ثم اتصلت كلها ، وأشرف البيوت عندهم بيت تتابعت فيه رئاسة آباء ثلائة ثم اتصلت بالرابع فيسمى الكامل، كبيت حذيفة بن بدر في بني ذبيان ، وبيت ذي الجدين في بني شيبان .

وكان الأب أو الزوج هو رئيس الأسرة وله السلطة المطلقة على أهله وبنيه ، أما المرأة فكان البدوى ينظر اليها كأداة للمتعة والنسل ، ويرغب في أن تلد له غلماناً يكاثر بهم غيره ويقوى بهم مكانه في القبيلة ويديم بهم بقاءه من بعده ، ولذلك كانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى ومنهم من كان يئدها بعد ولادتها ، وقد وصف القرآن الكريم بعبارات ناصعة حالة الرجل العربي وحيرته عند ما تولد له بنت فقال : ( واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون ؟ أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون )! على ان عادة الوأد لم تكن عامة والا لاندثر الجنس العربي ، وأنما كانت فاشية في بعض القبائل فقط مثل أسد و تميم حتى جاء الاسلام فنهي عنها وأبطلها ، وقد كانت المرأة العربية تشارك الرجل في كثير من شؤون الحياة : تحطب وتسقى ، وتحلب الماشية وتنسج الملبس والخيمة ، وأغلب النساء كن سافرات يقابلن الضيوف ويتحدثن اليهم ،

وكثيراً ما كن يصحبن الرجال الى الحرب ويقمن خلفهم اثناء القتال ليستميتوا فى الطعن والضرب مخافة أن يلحقهم عار بسبيهن ، ولكنهن لم يكن يغنين فيها غناء الرجال بسبب ضعفهن وقوتهم ، وكان للمرأة المكان الأول فى الشعر العربى فلا تكاد تخلو قصيدة من الافتتاح بذكرها والغزل بها .

وكان البدو يتزوجون صغاراً ، الذكر في الخامسة عشرة والأنثى في العاشرة أو أقل ، يخطب الرجل الى الآخر بنته ويصدقها ثم يعقد له عليها ، وله حق الطلاق وتعديد الزوجات حسب استطاعته الا اذا اشترطت عليه المرأة عدم التعديد ، وكانوا يميلون الى زواج البعداء لأنه أنجب للولد وأبهى للخلقة ، ولم يكونوا يجمعون بين المرأة وبنتها ولا بينها وبين أختها ، ولكنهم استحلوا زواج امرأة الأب الى أن حرمه الاسلام ، وربما تزوج بعضهم نساء بعض في فترات الغزو بلا عقد ، أو ذهبت المرأة الى عدة رجال فيولد الولد لا يعرف من أبوه فتلحقه أمه بمن تريد من الرجال الذين سبق لها معرفتهم ولا يرفضه الرجل ان كان ذكراً وقد يلجأون الى القيافة ويلحقونه بأكثرهم به شبها .

وكان البدو من العرب يسكنون الخيام ، يتخذونها من الوبر والشعر والصوف ، ويقسمونها قسمين مفصولين بستار ، يكون أحدهما وهو المقدم للرجال ويكون الآخر وهو المؤخر للنساء ، وينقلونها معهم اذا ارتادوا أو خرجوا للغزو ، وقد كانت هذه الخيام موضوعاً مشيراً للشعراء يصفونها ويصفون ما فيها ومن فيها ، ويبكون على أطلالها بعد رحيل أهلها عنها ، ويقفون على آثارها الباقية لاستعراض ذكرياتهم بها ، وكان أكثر طعامهم اللبن والتمر ، واذا نزل بهم ضيف نحروا ناقة أو ذبحوا شاة اكراماً له ، لأن اللحم مظهر من مظاهر الجود ، وكانت عادة شرب الخمر فاشية بين الأغنياء منهم حتى جاء الاسلام فحرمها ، وقلما تحدث شاعر جاهلى عن حياته دون أن يتحدث عن الخمر وكرمه اذا شرب ، وقد يتصل بالشراب الغناء ، فقد ذكر أن بعض الجوارى كن يغنين في مجالس الشراب .

وكان أهل البادية من العرب يعتمدون في معيشتهم على رعاية الابل ثم على الغزو والصيد وحراسة القوافل ، وكانت عنايتهم بالابل والاستكثار

منها تفوق كل عناية ، اذ عليها معولهم في الحياة : يأكلون لحومها ، ويشربون ألبانها وينسجون خيامهم من أوبارها ، ويحملون أثقالهم على ظهورها ، ويفتدون أسراهم بها ، ويؤدون المهور والديات والصدقات منها ، ويتقايضون في البيوع عليها ، وكان المترفون منهم يعنون بالخيل أيضاً ، وربما كانت أعز ما يباع عند العرب ، كانوا يطلقونها على الصيد ويتحاربون فوقها ويقيمون لها السباق ويضعون الأسماء لخيل الحلبة كالمجل والمصل والمسلى ، ولم يحترف منهم الزراعة الاسكان جبال اليمن وبعض المناطق الشمالية كالطائف ويثرب وخيبر ووادى القرى وتيماء ، أما الصناعة فكانوا يرونها حرفة مسترذلة ويعيرون صاحبها ولا يتعاطاهما في الغالب الا الغرباء والعبيد ، بخلاف سكان الحواضر القليلة الذين لم يكونوا يحجمون عن عمل يتعيشون منه سواء كان تحارة أو صناعة أو فلاحة ، وكانت مكة مركزاً تحاريا ممتازاً وأهلها تجاراً ماهرين يذرعون الجزيرة العربية طولا وعرضاً ، وكانت لهم على الخصوص رحلتان سنويتان أحداها شتوية توصلهم الى بلاد اليمن حيث يشترون بضاعتها والبضائع الواردة عليها من بلاد الهند كالتوابل والبخور، ورحلة صيفية الى بلاد الشام يبيعون خلالها سلع اليمن ويشترون ما يحتاج البه العرب من منسوجات ومصنوعات ، وكانت لهم أسواق سنوية داخلية يبيعون فيها ويشترون ويتناشدون الأشعار ويتناقلون الأخبار ويتحاكمون الى قضاة ، ومن أشهر هذه الأسواق عكاظ بين نخلة والطائف الذي كان سوقه يعقد من أول ذي القعدة الى اليوم العشرين منه ، ومجنة الواقعة بمر الظهران قرب مكة التي ينتقلون اليها من عكاظ فيقيمون فيها الى متم ذى القعدة ، وذى المجاز البعيد عن عرفة بفرسخ كانوا يقيمون فيه ثمانية أيام من ذي الحجة ويعرفون في اليوم التاسع وهو يوم التروية ، ولم تخل الجزيرة العربية في جميع عصورها القديمة من جماعات تتكسب عن طريق الغزو ، فكانت تشن الغارات لنهب الأموال وسببي النساء والأولاد وبيعهم بعد ذلك في أسواق العبيد، وكانت الحرب بسبب ذلك وبسبب التزاحم على الكلأ والماء لا تخمد نارها والحسائف لا تخف وطأتها ، ولكن حروبهم ووقائعهم المعروفة في كتب التاريخ والأدب بأيام العرب لم تكن تخلف على كثرتها وطول أمدها ضحايا كثبرة ولا خسائر وفيرة ، لأن الفرض الأكبر منهاهو النهب والفرار بالغنائم والأسلاب ، ولأن البدو كانوا يتحامون القتل جهدهم لما يستلزمه من أخذ الثار ودفع الديات ويخلعون اللصوص والمجرمين (129) وقد ذكروا أن حرب البسوس التي دامت أربعين سنة بين بنى بكر و بنى تغلب لم يقتل فيها الاعدد قليل من المتحاربين .

ولم يكن العرب في جاهليتهم يومنون بدين واحد ، وانما كانت لهم أديان متعددة ومذاهب مختلفة يخلطون بعضها ببعض ويمزجون العقائد السماوية بالعقائد الوثنية وما هو شرك بما هو توحيد ، وقد ضعف فيهم دين ابراهيم ولكن بعض شعائره كالحج استمرت قائمة فيهم ، وبعض معاهده كالكعبة بقيت لديهم معظمة الحرمات ، وقد أخذوا عبادة الأصنام عن اليونان والرومان الذين حملوا الهتهم وتماثيلهم الى الشام ، والمجوسية عن الفرس ، واليهودية عن المهاجرين الاسرائليين الذين فروا من الأشوريين ثم من الرومان بعد خراب هيكلهم ببيت المقدس سنة سبعين ، كما أخدوا النصرانية عن دعاتها الأولين وعن أهل الشام أثناء الحكم البيزنطي ، وعن أهل الحبشة الذين استقروا زمناً باليمن وبنوا فيه بعض الكنائس ، فكانت اليهودية في يثرب وفدك ووادى القرى وتيماء واليمن، فمنها قبائل اسرائلية تعربت مثل قريظة والنظر وقينقاع ببثرب ، وقبائل عربية تهودت كلا أو بعضاً مثل جمر وكندة وكنانة والحارث بن كعب ، وكانت النصرانية في بادية الشام وبين النهرين وحوران وجهات من البحرين واليمن وعمان ، وانتشرت في قبائل ربيعة وكندة وقضاعة وغسان وتميم وجدام ، وكانت كعبة النصاري بنجران حرماً آمناً كمكة لا يجوز انتهاكه، ومن العرب منكان يعبد الكواكب والنجوم، ومنهم من عبد النار أو قال بالثنوية أو الدهرية ، وأحل زواج الأب بابنته ، وهي عقائد ومذاهب سرت اليهم من الفرس والمجوس وما عندهم من معتقدات مزدكية ومانوية ، اما عبادة الأصنام والأوثان فقد شاعت في كل مكان منذ قدم عمرو بن لحيى الخزاعي ببعض التماثيل من الشام وأقامها على الكعبة ودعا العرب الى تعظيمها وأفسد عليهم

<sup>129)</sup> كانت القبائل تخلع من تكثر معراته من أفرادها ولا تستطيع حمايته وتتخلى عنه فيلجأ الى قبيلة أخرى أو يعيش فى البرارى عيشة الصعلوك الشريد متخذاً من الوحش أهلا وجيراناً ( اقرأ لامية العرب للشنفرى ) .

بذلك دين اسماعيل بن ابراهيم ، ومن أشهر أصنام العرب الطواغيت الثلاثة : اللات لأهل الطائف، والعزى لأهل مكة، ومناة لأهل المدينة، أما أصنام الكعبة فكثيرة منتشرة حولها وفوقها وفى جوفها وأعظمها هبل الذى كان من عقيق أحمر على صورة انسان ، وكانوا يستقسمون عنده بالقداح ، ويستخيرونه فى شتى أمورهم وأعمالهم ، على انهم مع كل ذلك كانوا يميلون الى التوحيد ويصرحون انهم انما يعبدون الأصنام والأوثان وشتى مظاهر الطبيعة لتقربهم الى الله زلفى ، كأنما يجعلونها وسيلة بين أيديهم للوصول اليه ونيل رضاه ، ومما لا ريب فيه ان اليهودية والنصرانية كان لهما ضلع كبير واثر فعال فى توجيه أفكار العرب نحو التوحيد .

ولم يكن العرب يتقنون علماً من العلوم يوضحون مناهجه ويدونون قواعده ، لأن العلم نتيجة الحضارة التي يكثر فيها المال ويسهل العيش ، وثمرة المجتمعات المنظمة المهذبة ، ولكن الطبيعة كانت مفتوحة أمام أعينهم لا تحجبها دور ولا قصور ، فاهتدوا بالفطرة الى كثير من أسرار الحياة ، واستفادوا بالتجربة ما استفاده غيرهم في غرف الدراسة وتلقاه من أفواه المعلمين ، فقد عرفوا النجوم ومواقعها ، والأنواء وأوقاتها ، وعرفوا طبأ هدتهم اليه التجارب وتوارثوه جيلا عن جيل ، وتناقلوا أخبار الأمم المجاورة لهم من فرس وروم مع كثير من التحريف ، وكانت لهم نظرات في الحياة وخطرات فلسفية هداهم اليها العقل السليم ، ولكن أكبر ما كانوا يمتازون به هو حدة ذكائهم وحضور بديهتهم ، وفصاحة السنتهم ، فكان شعرهم ولفتهم وخطبهم وأمثالهم أكبر مظاهر حياتهم العقلية .

ويتكلم العرب لغتهم المشتقة من أصل سامى ، وهى احدى اللغات العظيمة المرنة القادرة على التعبير عن كل خلجات النفس ومشاهدات الحس وخواطر العقل ومشاعر الوجدان ، ولها قدرة عجيبة على صهر الألفساظ العجمية وتصريفها حتى تصير كأنها من العربى الأصيل ، وكانت فى الجاهلية مقسمة الى فرعين : فرع حميرى فى الجنوب وفرع عدنانى فى الشمال ، وكلاهما يغاير الآخر فى الأوضاع والأحكام وان شابهه فى كثير من الألفاظ والتراكيب ،

وقد تغلبت لغة عدنان في النهاية على لغة حمير بسبب ما أصاب الحميريين من تشتت وافتراق ، وضعف وانحال ، وما توفر للعدنانيين من أسباب القوة والظهور وشيوع لغتهم عن طريق الأندية والمجامع والأسواق والحج والقوافل التجارية ، وزادها سمواً عناية المتكلمين بها باختيار الألفاظ المالوفة واهمال الحوشي والمستقبح من الكلام حتى نشأت عن ذلك لغة أدبية راقية عرفت بلغة قريش امتد سلطانها الى سائر أطراف الجزيرة العربية لاختلاط القبائل بعضها ببعض في المهاجر والأسفار والمواسم والأسواق ، حتى اذا نزل القرآن بها زاد سلطانها توطيداً وجعل كل لهجات العرب تتضاءل أمامها حتى صارت في حكم المعدوم .

وكانت الكتابة معروفة عند العرب ولكنها قليلة الانتشار لأن انتشار الكتابة يتبع قيام مجتمعات منظمة وهو ما لم تكن الطبيعة تساعد العرب عليه ، وكان عرب الجنوب يكتبون خطأ منفصل الحروف شبيها بالكتابة الحبشية يعرف بالمسند الحميرى ، وقد نقشوه على حجارة كثيرة كشفت عنها التنقيبات الأركيولوجية في العصر الحديث ، أما عرب الشمال فانهم كانوا أجهل بالكتابة من اخوانهم سكان الجنوب ، وكان خطهم يدعى بالجزم لأنه اقتطع من الأرامي النبطي ، ولم يتحول من صورته النبطية البحتة الى صورته العربية المعروفة الآن الا قبل الاسلام بقليل ، ولم يكن يعرفه منهم الا أفراد قلائل من أهل الحواضر معرفة لا تصل الى حد الجودة والاتقان ، ولذلك قلت الآثار المكتوبة به فلا يعرف منها الا آثار حوران .

ورغم أن العرب ظلوا فى جاهليتهم أميين لا يقرأون ولا يكتبون فان آدابهم من منظوم ومنثور بقيت محفوظة لاعتمادهم على الذاكرة وحفظ الرواة ، فقد كان لكل شاعر راوية يحفظ شعره ، وقد تكون قبيلة الشاعر كلها راوية له اذا كان موهوباً وشعره جيداً ، كعمرو بن كلثوم الني كان يروى معلقته بنو تغلب كلهم ، يرويها صغارهم عن كبارهم حتى عيب عليهم ذلك وعيرهم الشاعر بقوله :

قصيدة قالها عمرو بن كلثوم ياللرجال لشعر غير مسؤوم! ألهى بنى تغلب عن كل مكرمة يروونها أبداً مذ كـان أولهـم غير أن الذاكرة لم تكن وحدها كافية لتسجيل الأدب العربى قبل الاسلام ووقايته من النحل ، فضاع منه بسبب ذلك الشيء الكثير ، كما أضاف اليه الرواة بعد الاسلام الشيء الكثير لأغراض دينية أو سياسية أو شخصية .

وجملة القول ـ كما يقول الأستاذ المرحوم أحمد حسن الزيات ـ فان المجتمع العربى خارج القبيلة كان مفككاً من الجهة السياسية والاقتصادية واللغوية ، مرتبطاً من الجهة الخلقية والعقلية والأدبية ، ولو ساغ لنا أن نحكم على العرب بمقتضى لغتهم وأدبهم لوجدنا لهم نفوساً كبيرة وأذهاناً بصيرة وحنكة خبيرة ومعارف واسعة ، كونوا أكثرها من نتاج قرائحهم وثمار تجاربهم ، فان لغتهم وهي صورة اجتماعهم لم تدع معنى من المعاني التي تتصل بالروح والفكر والجسم والجماعة والأرض والسماء وما بينهما الاستوعبت أسماءه ورتبت أجزاءه ، ووضع اللفظ للشيء دليل على وجوده وعلمه ، ولا يكون التمدن اللغوى الا بعد تمدن اجتماعي راق في حقيقته وان لم يرق في شكله ، عام في أثره وان لم يعم في أهله (١٤٥) .

<sup>(130)</sup> تاريخ الأدب العربي ص 12 .

## محبر رسكول الله

كان المجتمع الانساني على العموم والمجتمع العربي على الخصوص في نهاية القرن السادس الميلادي بلغ الدرك الأسفل من الفوضي والانحطاط، وسوء التربية وقبع السلوك، وكانت الانسانية تتطلع الى رجل منقذ يخلصها من حمأة البغى والفساد التي كانت تتمرغ فيها سواء كان رسولا توحى اليه الشرائع من السماء، أو مصلحاً لا يتنزل عليه الوحى، ولكن يلهم بنظره الثاقب الى المقاصد والأهداف التي يبعث لها الأنبياء والرسل وهي اقامة نظام مؤسس على الحق والعدل والمصلحة بين الناس، وتتوفر له الوسائل التي يقدر بها على فرض ذلك النظام واقناع الناس بالركون اليه والاستمساك به والضرب على أيدى الذين يشاقونه ويخالفون عن أمره.

وقد كان الخلاص هذه المرة على يد رجل عظيم جمع بين وحى السماء ورجاحة العقل وقوة الارادة وحسن الاقناع والتبليغ ، هو هحمه بن عبد الله بن عبد الله بن عبد مناف القرشي العربي .

ولد عليه السلام يوم 20 غشت سنة 570 بمكة المكرمة ، وكان والده عبد الله توفى وهو جنين فى بطن أمه السيدة آمنة بنت وهب الزهرية ، وفى يوم سابع ولادته نحر جده عبد المطلب الجزور ودعا وجهاء قريش فحضروا وطعموا ، ولما علموا انه سمى حفيده محمداً وهو اسم لم يكن مالوفأ عند العرب سألوه لم رغب عن أسماء آبائه ؟ فقال أردت أن يكون محموداً فى السماء لله ، وفى الأرض لخلقه .

ودفعت آمنة وليدها الى حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية لترضعه ، فقد كان من عادة أشراف العرب المتبعة أن يبعثوا أبناءهم الى البادية فى اليوم الثامن من مولدهم فلا يعودون الى الحاضرة حتى يبلغوا الثامنة أو العاشرة ،

وكان لمراضع بنى سعد شهرة عند أشراف مكة لحدبهن على الأطفال الذين يرضعنهم وعنايتهن بهم وحسن تربيتهن لهم ، فنشأ هحمه بن عبد الله في بيت حليمة وزوجها الحارث بن عبد العزى ببادية بنى سعد ، وكان بيت فقر وضعف حال ، فما كاد محمه يدخله حتى وجدت حليمة وزوجها خيره : سمنت غنمهما وزاد لبنها ، وبارك الله في كل ما عندهما ، وأقام هناك ينشق من جو الصحراء الطلق روح الحرية والاستقلال النفسي ويتعلم من بني سعد لغة العرب مصفاة أحسن التصفية حتى بلغ الخامسة من عمره فأرجعته الى أمه اثر حادثة شق الصدر التي طهر فيها قلبه ونظف ليتلقى رسالة الله خالصاً ويؤديها مخلصاً تمام الاخلاص صابراً على ما يلقى في سبيل تبليغها من أذى ويبث في طريقه من أحجار وأشواك .

وكفل عبد المطلب حفيده وكان يحبوه بعطف زائد ويغدق عليه كامل حبه ويسبغ جميل رعايته ، كان بنوه يجلسون حول فراشه قرب الكعبة اجلالا له ، فاذا جاء محمد استدناه وأجلسه معه على فراشه وربت على ظهره ، ولكن اليتم الذي صاحب شطره محمداً منذ ولادته أبي الا أن يكون تاماً وهو في طفولته الباكرة ، فماتت أمه آمنة بالابواء عندما ذهبت به الى المدينة لزيارة أخوال جده من بني النجار ، ثم مات جده عبد المطلب ، فكفله عمه أبو طالب وأولاه حبه وعنايته ورعايته وحمايته التي استمرت بعد ذلك سنين طويلة الى أن مات ، وكان يفعل ذلك متأثراً مما يرى من نجابة ابن أخيه وذكائه وبسره وطيب نفسه ، وصحبه معه الى الشام وسنه لا يعدو الثانية عشرة ، وعاش محمد مع عمه يقوم بما يقوم به من هم في مثل سنه ، فاذا جاءت الأشهر الحرم أقام بمكة مع أهله أو خرج واياهم الى الأسواق القريبة منها يستمع انشاد أصحاب المذهبات والمعلقات ، ويصغى الى بلاغتهم في غزلهم وفخرهم وذكر أنسابهم ومغازيهم وكرمهم وفضلهم ، ثم يعرض ذلك على بصيرته تنكر منه ما لا تسبيغ وتقبل ما تراه جديراً بالقبول ، ويستمع الى خطب الخطباء ومنهم يهود ونصارى يعيبون على اخوانهم العرب شركهم ووثنيتهم ويدعونهم الى ما يعتقدون انه الحق من دين موسى ودين عيسى ، فيستفتى قلبه في ذلك فيراه خيراً من عبادة الأصنام التي غرق فيها أهله ، وهكذا بدأ القدر يوجه نفسه الشريفة منذ نعومة

أظفاره الوجهة الصالحة ويهيئه لليوم العظيم ، يوم الوحى الأول حين أمره ربه أن يقوم بهداية الناس الى الحق والى صراط مستقيم .

وكما عرف محمد طرق القوافل التجارية بالصحراء مع عمه أبى طالب، وحضر مع أهله أسواق العرب واستمع الى ما يلقى فيها من خطب وأشعار عرف الحرب والقتال فى سنوات مراهقته ، فقد وقف الى جانب أعمامه فى حرب الفجار التى دامت أربع سنوات بين قريش وهوازن ثم انتهت بعدها الى صلح ، ثم حضر بدار عبد الله بن جدعان التيمى حلف الفضول الذى تعاقدت فيه قريش وتعاهدت على أن تكون مع المظلوم حتى يؤدى اليه حقه ما بل بحرصوفة، وقد بقى محمد يذكر هذا الحلف بقية حياته ويقول عنه (ما أحب أن لى بحلف حضرته فى دار عبد الله بن جدعان حمر النعم ، ولو دعيت به لأجبت) .

وخلال فتوته ومراهقته وبداية شبابه لم يسترك محمد فى شىء مما كان يفعله الشبان فى سنه من تجارة وربى وشراب وتسرى ولم يأخذ من ألوان اللهو بنصيب كبير ولا صغير، ولم يكن ذلك منه عن عجز بدنى أو ضعف مادى، بل نشأ عن رغبة نفسه التائقة الى الكمال عن اللهو وتشوفه الى نور الحياة المتجلى فى كل مظاهر الحياة لمن هداه الحق اليها ، ولذلك دعاه أهل مكة جميعاً بالأمن لأنه ظهر منذ صباه بمظهر الكمال والرجولية وأمانة النفس ، وعرف بثقوب الذهن وحصافة الرأى وعفة الجوارح واطالة التأمل والتفكير .

واشتغل محمد برعى الغنم لأهله وأهل مكة ، وكان يذكر رعيها مغتبطاً ويقول : ( ما بعث الله نبياً الا راعى غنم ) ويقول : ( بعث موسى وهو راعمى غنم ، وبعث داود وهو يرعى الغنم ، وبعثت وأنا أرعى غنم أهلى بأجيماد ) ، ولما بلغ الخامسة والعشرين من عمره استأجرته خديجة بنت خويلد الأسدية للاتجار بمالها في الشام ، فسافر مع غلامها ميسرة وباع واشترى وربح ، وأسر قلب ميسرة بحلو شمائله وجميل معاشرته ، ولما عادا حدث ميسرة مولاته عن رقة شمائله وسمو نفسه وما شاهد خلال سفره معه من الخوارق والارهاصات العجيبة فرغبت في الزواج منه ، وتم لها ذلك رغم فارق السن بينهما ، فبدأت صفحة جديدة من حياة محمه : صفحة الزوجية الموققة الهنية ، والأبوة التي تحس بالآلام لفقد الأبناء مثل احساس محمه بالآلام في الصغر لفقد الأبناء .

وأقام محمد في بيت خديجة وقد أغناه الله بالزواج منها يشارك بنصيب في الحياة العامة بمكة ، فشارك في اعادة بناء الكعبة بعد ما صدع سيل جدرانها، وحكم بين بطون قريش عندما اختلفوا على من يضع الحجر الأسود في مكانه ، وقرت عينه بولادة ابنين وأربع بنات ، ولكن موت الابنين ترك في نفسه ونفس زوجه ما يتركه الموت في نفس كل أب وكل أم من أثر عميق ، ولما بدأ يدنو من الأربعين من عمره صار يتحنث في غار بأعلا جبل حراء الذي يبعد عن مكة فرسخين الى جهة الشمال فكان يقيم فيه طيلة شهر رمضان ممعناً في التأمل والعبادة ملتمسا الحق مكتفياً بالقليل بعيداً عن ضوضاء الناس ومشاكل الحياة ، وبعد سنوات من انشغال نفسه بالحقائق العليا بدأ يرى في نومـه الرؤيا الصادقة الذي يظهر اثناءها أمام بصيرته نور الحقيقة التي ينشد ويرى معها باطل الحياة وغرور زخرفها ، حتى اذا بلغ الأربعين كانت نفسه الشريفة خلصت من الباطل كله وامتلأت ايماناً ويقيناً ، واتجه الى الله بكل روحه أن يهدى قومه بعد أن تاهوا في دروب الضلال ، وبينما هو نائم بالغار يوماً جاءه ملك في يده صحيفة ، فقال له : اقرأ ، فقال : ما أنا بقارى ، فأحسى كأن الملك يخنقه ثم يرسله ويكرر عليه الأمر ثلاث مرات ، ثم قال له : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ) ، فقرأها وانصرف عنه الملك ، وقد نقشت الآيات في قلبه ، وكان ذلك بداية نزول القرآن وظهور دين الاسلام .

واستيقظ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فزعاً مضطرباً، ونزل الى بيته يرجف قلبه ويضطرب خوفاً وهلعاً ، فهدأت خديجة روعه وأزالت مخاوفه ، وانطلقت بعد ذلك الى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان شيخاً مسناً مطلعاً على أخبار الأنبياء ، فحكت له ما رأى زوجها وما سمع ، فأخبرها انه نبى هذه الأمة ، وأمرها أن تطلب منه الصبر والثبات ، فأشرق نور الإيمان على قلبها وكانت أول المؤمنين بالدين الجديد .

وتتابع نزول الوحى بعد فترة انقطاع قصيرة ، واضطلع الرسول الأكرم بمهمة التبليغ ، وأسلم له قليل من أشراف مكة وبعض مستضعفيها من غرباء وموالى وعبيد ، بينما كفر به أغلب قريش وألحقوا به وبأصحابه من الأذى

ما تقشعر لذكره الجلود ، مع أن الرسالة التى جاء بها رسالة حق وخير تقوم على الايمان باله واحد لا شريك له ، وعلى العمل الصالح الذى يضمن للانسانية حياة فضلى ويجعل أفرادها يعيشون متساوين متحابين متعاونين ، وقد كان من الصعب على مجتمع قبلى متعصب أن يتخلى بسهولة عما ألف من معتقدات من الصعب على مجتمع قبلى متعصب أن يتخلى بسهولة عما ألف من معتقدات وعادات ، ويقبل أداء حق الله في النفس والمال ، ويسيخ تسوية العبيد والاشراف ، وأخذ نصيب من مال الأغنياء ليرد على الفقراء ، فصبر النبي عليه السلام كل الصبر وصحابته الأولون على الأذى والعذاب ، وبذل جهده في الدعوة والاقناع ، ولكن أشراف مكة لم تزدهم الدعوة الا عتوا و نفوراً خصوصاً عندما يتعلق الأمر بثلب آلهتهم وتسفيه أحلامهم التى تقبل عبادة أحجار يصنعونها بأيديهم ولا تطبق لهم نفعاً ولا ضراً ، وبعد ما قضى اثنتي عشرة سنة في مكة داعياً مرشداً دون كبير جدوى هاجر الى يثرب التى كان الاسلام فشا في أهلها من أوس وخزوج ، وكان وصوله اليها يوم الاثنين 20 شتنبر سنة 26 م ( 8 من أوس وغروب به فيما بعد على عهد الخليفة عمر بن الخطاب .

وفى يثرب التى أصبحت تدعى بالمدينة تنفس النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصعداء ، وزالت المعوقات التى كانت تحول بينه وبين نشر الدعوة بين العرب من غير قريش ، فبدأ ينظم جماعة المسلمين تنظيماً محكماً معتمداً على توفيق الله وما منحه من مهارة فى تأليف النفوس ولفها حول المثل العلبا وتوجيهها نحو المقاصد المحمودة ، ومع أنه وجد أمامه عوائق أخرى فى المدينة من منافقين ويهود فانه استطاع التغلب عليها وازاحتها من طريقه بالتدريج ، وبينما كان الوحى يتنزل بالشرائع والأحكام فى المدينة كان لابد من الاستظهار بالقوة للدفاع عن النفس وحياطة الدين الجديد بسياج من الوقار والاحترام ، وقد نشبت سلسلة من الحروب بين حزب النبى وحزب الكافرين به حقق فيها المسلمون عدة انتصارات من أعظمها انتصارهم على كفار مكة فى معركة بدر التى باءت فيها قريش بخزى الهزيمة وعلا بعدها شأن النبى بين العرب وطار صيته كل مطار ، وقد كان الرسول يعانى ما يعانى فى ترويض النفوس الجامحة وسياسة الناس الذين شبوا على الفوضى وألفوا الأنانية ،

ولكنه عليه السلام كان يذلل في النهاية كل صعب ويلين كل جعد بما أوتى من الحكمة والاستقامة والفهم العميق للطبيعة البشرية ، ولما انتشرت دعوته وكثر أتباعه من العرب فكر عليه السلام في الاتصال بالشعوب الخارجية لأن دعوته السامية ورسالته الخالدة لا تخص العرب وحدهم بل تشمل الانسانية جمعاء ، فأوفد على الملوك والأمراء والولاة رسلا يحملون اليهم رسالات تتضمن دعوتهم الى الاسلام وتحذيرهم من عاقبة الرفض والجحود ، فكان منهم من قبل المعوة ومنهم من ردها رداً سيئاً ، وما زال أمره عليه السلام يعظم حتى أمكنه في السنة العاشرة من هجرته أن يفتح مكة ويطهرها من الأصنام والأوثان ويقر بين أهلها دين التوحيد، واثرها وفدت عليه وفود العرب مسلمة من القاصية والدانية ، فحج عليه السلام بالمسلمين حجة الوداع التي كمل فيها الدين وانتهى الوحى وساد الاسلام كل مكان بالجزيرة العربية ، وبعدها بقليل شعر عليه السلام بحمى تنتابه ، فاستأذن نساءه أن يمرض في وبعدها بقليل شعر عليه السلام بحمى تنتابه ، فاستأذن نساءه أن يمرض في الأعلا من الجنة يوم الاثنين 8 يونيو سنة 632 ( 12 ربيع الأول عام 11 هـ ) الأعلا من الجنة يوم الاثنين 8 يونيو سنة 632 ( 12 ربيع الأول عام 11 هـ ) راضاً مرضباً .

لقد كان معمد عليه الصلاة والسلام أكرم رجل انجبته الانسانية وأعظم مصلح عرفته الدنيا ، وكان ظهوره من أعظم الأحداث التي سجلها العالم خلال تاريخه الطويل ، كما كان الدين الذي جاء به خاتم الأديان السماوية التي كان الحق سبحانه وتعالى يعين بها البشرية قبل أن تستكمل نموها الفكري على تنظيم مجتمعها ، وسيبقى دين محمد في عنق كل نسمة انسانية وحق احترامه واجباً عليها مهما امتدت الايام وتطاولت السنون لما أسدى لها من الخير ودلها على الصراط المستقيم .

عليه الصلاة والسلام .

## بدايذا لاستيطان العربي بالمغرب

لا أنوى أن أعيد في الصفحات التالية ما سبق لي الحديث عنه من أخبار الفتح العربي لبلاد المغرب في الفصل الثاني من هذا القسم (I3T) وانما أبغى الحديث فيها عن بداية استقرار العرب فيه واستعراب أهله ، سواء كانوا بحال جنود وموظفين يثبتون سلطة الخلافة الاسلامية في ربوعه ويديرون أموره العمومية ويؤمنون مسالكه وطرقه ، أو كانوا بحال تجار ورجال أعمال يمشون في مناكبه ابتغاء المال الكثير والربح الوفير ، أو كانوا بحال قبائل وعشائر استهواها ما سمعت عن سعة أرضه وخصب تربته وجمال طبيعته فشدت اليه الرحال وسارت بقضها وقضيضها تطوى الأرض اليه طياً حتى ألقت به عصا التسيار ، وطاب لها بين أهله المقام والاستقرار .

ومن نافلة الكلام ان نقول ان هذا الاستقرار مضافاً اليه انتشار الاسلام بين قبائل البربر كان أعظم حادث سجله تاريخ المغرب الطويل ، فقد كان من نتائج الأول امتزاج سكانه الأصليب بالعناصر العربية امتزاجاً وثيقاً واصطباغهم بصبغتها وتكلمهم بلغتها واستئناسهم الى ثقافتها ومدنيتها ، وكان من نتيجة الثانى اعتناقهم من غير استثناء لعقيدة سماوية ملأت قلوبهم وشغلت عقولهم ووجهت تفكيرهم وتصرفهم ، وهو أمر لم ينجح فيه فاتحون غير العرب في قديم أو حديث .

ولقد بدأ تطلع المسلمين الى الاستيلاء على المغرب فى فجر الخلافة الباكر ، اذ لم يكد عمرو بن العاص يفرغ من فتح مصر حتى بدأ يعد العدة لفتح الأقطار التى تليها غرباً ، وكان قواده وجنوده يميلون الى مواصلة الفتح ونشر

<sup>131)</sup> أنظر صفحة 106 من هذا الجزء.

كلمة الاسلام فى أقطار جديدة وبين قوم آخرين غير الذين دانوا لحكمهم بوادى النيل ،وزاد فى حماسهم وتقوية عزائمهم ما وجدت طلائعهم الأولى التى اتصلت ببلاد المغرب فى سكانها من دعة ومسالمة ، وما أحرزت من مغانم ومكاسب بأقل جهد .

وكانت القبائل البربرية التي واجهها المسلمون لأول احتكاكهم ببلاد المغرب هي لواتة و نفوسة و نفزة و هوارة التي أسلست لهم مقادتها وأطاعتهم بسهولة وسارت معهم تدلهم على الطرق وتعينهم على الروم الذين انحصرت فيهم المقاومة بالمدن لأول الفتح ، وأظهر بربر برقة بالخصوص منتهى الاخلاص للحكم الجديد حتى ذكر البلاذري من حديث محمد بن سعد عن الواقدي عن مسلمة بن سعيد عن اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة : أنهم كانوا أخصب قوم بخراجهم الى والى مصر من غير ان ياتيهم حاث أو مستحث ، فكانوا أخصب قوم في المغرب (132) .

وتفيد بعض الروايات ان اخلاص بربر برقة للحكم الاسلامى لم يكن نتيجة غزو وفتح وانما كان نتيجة ايمان واقتناع سبقا دخول العرب الى بلاد المغرب، فقد روى الشطيبى أنهم أرسلوا رسلا منهم الى عمرو بن العاص قبل أن يخلص من فتح مصر يعرضون عليه الدخول فى الاسلام على يديه، فاستطاع عمرو أن يفهم منهم ما يريدون بواسطة ترجمان نقل اليه كلامهم، فأرسلهم الى عمر بن الخطاب الذى رحب بهم أجمل ترحيب لأن أحد الحاضريبن أخبره انهم البربر أولاد بر بن قيس عيلان (دوق) فسألهم عمر بن الخطاب عن عاداتهم وعلاماتهم فلما أخبروه بها بكى لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد تنبأ بفتح بلاد لأهلها هذه الصفات، ثم حمد الله على ذلك، وبعث الى عمرو يامره ان يقدمهم على الجند، وأعادهم الى بلادهم مكرمين محملين بالهدايا (دولة).

<sup>132)</sup> فتوح البلدان ص 224 .

ته الخطاب استنسبوا فذكروا أنهم من أولاد مازيغ . أنظر ص 264 من هذا الجزء .

<sup>134)</sup> الجمان في أخبار الزمان لمحمد الشطيبي المغربي . ( نسخة مخطوطة ) .

ومثل ذلك يحكى عن صولات بن وزمار أميرمغراوة الذى هاجر الى المدينة المنورة أو أشخص اليها عند ما وقع أسيراً بين أيدى العرب لأول الفتح فاجتمع بأمير المؤمنين عثمان بن عفان وأسلم على يديه وحسن اسلامه ، فمن عليه عثمان ولقاه براً وقبولا لمكانه من قومه ، وعقد له على عمله فاختص صولات هذا وسائر أحياء مغراوة بولاء عثمان وأهل بيته من بنى أمية ، وكانوا خاصة لهم دون قريش ، وظاهروا دعوة المروانيين بالأندلس رعياً لهذا الولاء ، كما اختصت قبائل صنهاجة بالولاء لعلى بن أبى طالب وكان لها مقامات صدق فى نصرة بنيه والدفاع عن دعوتهم خلال القرون الأولى لظهور الاسلام بأرض المغسرب .

وقد حار المؤرخون في تعليل خضوع البربر للعسرب دون حسرب ومبادرتهم الى ارسال الخراج بأنفسهم دون أن يستحثهم حاث أو يدخل بلادهم جاب ، فمنهم من عزا ذلك الى خوفهم من قوة العرب التي عرفوا بها من غاراتهم الأولى ثم من الطليعة التي أرسلها عمرو الى بلادهم بقيادة عقبة بن نافع ، ومنهم رأى ذلك الخضوع نتيجة حتمية للحكم البيزنطى الذى أنهك قواهم وصيرهم في حالة عجز كامل عن المقاومة ، ولكن أحداً من المؤرخين الأوربين على الخصوص لم يعز ذلك الخضوع الى العدل الذى ساس به المسلمون البربر والرحمة التي وجدها هاؤلاء في كنفهم الشيء الذي جعلهم يرون فيهم همداة منقذين لا غزاة فاتحين .

وسار المسلمون يفتحون أرض برقة وطرابلس قرية قرية ومدينة مدينة ، وانحصرت المقاومة في البيزنطيين الذين اعتصموا ببعض المسراسي الساحلية والحصون الداخلية ، ومال البربر الى جانب المسلمين وقاتلوا في صفوفهم ولم يقفوا موقف المتفرج كما فعل قبط مصر اثناء اقتتال المسلمين والروم ، وكان من المتوقع أن يسير الفتح بسرعة عظيمة ويصل المسلمون الى المحيط الأطلسي في أقصر مدة لولا أن منع عمر بن الخطاب واليه عمرو بن العاص من مواصلة الزحف على افريقية بدعوى انها مفرقة غادرة مغدور بها ، فاضطر قائد الجيش الاسلامي الى الرجوع الى مصر من البلاد التي فتحها تاركة حبل أمرها على الغارب .

على أن هذا التوقف لم يطل لحسن الحظ أمده ، اذ لم تمر الا فترة يسيرة على خلافة عثمان بن عفان حتى عزل عمراً بعبد الله بن سعد بنأبى سرح، فبدأ والى مصر الجديد بمجرد وصوله اليها يتشوف الى العودة الى المغرب لاتمام ما بدأه سلفه من الفتح ، وصار يبعث المسلمين فى جرائد من الخيل فيصيبون من أطراف افريقية ويغنمون ، ثم كتب الى الخليفة يستأذنه فى السير اليها ويستمده ، ويظهر أن عثمان اهتم بالأمر اهتماماً عظيماً ، فبدأ يستشير الصحابة ثم جمع أكابرهم فزينوا له مواصلة الفتح ، فاستنفر حينئذ المسلمين من جميع الجزيرة العربية لغزو افريقية فاستجابوا له وبدأوا يتوافدون زرافات ووحداناً على الجرف ، وهو مكان يبعد ثلاثة أيام عن المدينة ، وأعان الخليفة الجيش الغازى بألف بعير من ماله الخاص يحمل عليهاضعفاء المجاهدين ، وفرق السلاح وحمل على الخيل ، وأمر للناس بالأعطيات .

ومن حسن الحظ أن النصوص التاريخية حافظت لنا على أسماء كبراء الصحابة وأعداد مجاهدى القبائل الذين انضموا الى هذا الجيش المعروف فى كتب التاريخ بجيش العبادلة لاشتراك عدد من الصحابة المشهورين فيه يسمى كل واحد منهم بعبد الله ، فهم العناصر العربية الأولى المعروفة أصولها التى دخلت الى بلاد المغرب وكان لها فى مشارفه استقرار ، وفى بداية تعرب أهله أيد وآثار ، فممن كان هذا الجيش يشمل عليه :

- بنو هاشم : عدة في مقدمتهم عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس.
- بنو تسيم : عدة في مقدمتهم عبد الله بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن طلحة .
- بنو عدى : عدة فى مقدمتهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد بن الخطاب .
  - بنو أسد : عدة في مقدمتهم عبد الله بن الزبير .
- بنو سنهم: عدة في مقدمتهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد المطلب بن السائب بن وداعة .

- ـ بنو أميـة : عدة في مقدمتهم مروان بن الحكم وأخوه الحارث .
- \_ بنو زهرة: عدة في مقدمتهم المسور بن مخرمة بن نوفل وعبد الرحمان بن الأسود بن عبد يغوث .
- بنو عامر : عدة في مقدمتهم السائب بن عامر بن هشام وبشر بن أرطاة .
- بنو هذیل: عدة منهم أبو ذؤیب خویلد بن خالد الشاعر ، وعبد الله بن أنس ، وأبو ذر الغفارى ، ومعاویة بن حدیج ، ورویفع بسن ثابت ، وأبو زمعة البلوى ، وعقبة بن نافع الفهرى .
  - \_ حهنة: 600 مجاهد.
    - \_ أسلم: 300 مجاهد.
    - \_ مزينة: 800 مجاهـد.
  - ـ بنو سليم: 450 مجاهـ .
  - بنو الديل - ضمرة - غطفان - أشجم - أشجم - فرارة
    - \_ بنو کعب: 400 مجاهد.

وقد تضخم عدد هذا الجيش الذي فصل عن الجرف في شهر اكتوبر سنة 647 م (محرم 27 هـ) بمن انضم اليه من الجند الذي كان مقيما بمصر حتى بلغ 20 ألفاً ساروا جميعا مع عبد الله بن سعد الى افريقية وهزموا الروم وقتلوا قائدهم كريكوريوس (جرجير) بمكان قريب من سبيطلة، ثم حاصروا فلولهم المنهزمة بحصن الجم، لكن هذا الانتصار لم يكن من عواقبه استيطان العرب في افريقية ولو بحال حاميات عسكرية، لأن عبد الله بن سعد رجع الى مصر بعد ان صالحه الروم على مال مشترطين عليه أن يرحل بمن معه من العرب، فلم يول على البلاد التي فتحها أحداً ولم يتخذ بها قير واناً.

ومن القصص الطريفة التي يوردها المؤرخون لدى كلامهم على معركة سبيطلة أن جرجير قائد جيش الروم أمر منادياً أن ينادى في الجيش: من قتل عبد الله بن سعد فله مئة الف دينار وأزوجه ابنتي! وكانت فتاة جميلة تجيد الرماية وركوب الخيل، فلما سمع عبد الله بن سعد النداء رد عليه بالنداء في معسكر المسلمين: ان من قتل جرجير من المسلمين فله ابنته ومن معها، فيقال انها صارت بعد هزيمة الروم لعبد الله بن الزبير، ويقال انها خرجت في سهم رجل من الأنصار، فانصرف بها قد حملها على بعير له وجعل يرتجز:

يا ابنة جرجير تلقى نحلتك لقيت بالنحلة ثكلى أبتك لتاخذن فى الطريق عقبتك لتسقين شر ماء قربتك المراجواز ربتك !

قالت : فما يقول هذا الكلب ؟ فأخبرت بذلك ، فألقت بنفسها عن البعير الذى كانت عليه فدق عنقها فماتت !

وسواء صحت هذه القصة أم لم تصح فقد أحببت ذكرها هنا لأنها تمثل من جهة عزة النفس ، وتسجل لنا من جهة أخرى أول شعر معروف قاله العرب وهم يفتحون بلاد المغرب .

وتوقف الفتح والاستيطان بعد الصلح ورجوع عبد الله بن سعد ، ولكن البلاد المفتوحة أولا ( برقة وطرابلس ) ظلت على ولائها للمسلمين حتى في سنوات الفتنة والتنازع على الخلافة بين على ومعاوية ، ولم تسجل حركات معادية ولا نقض للعهود في الأراضي التي صالح عليها الروم المسلمين في جنوب القطر التونسي ووسطه ، فلما نفض المسلمون أيديهم من الخلاف بعد مقتل على وتملك معاوية ، وأعيد عمر بن العاص الى ولاية مصر استأنف هذا الفتوح وأرسل الى افريقية معاوية بن حديج على رأس جيش اسلامي يتركب من عشرة آلاف جنسدي فيهم عدد من كبار الصحابة والتابعين كعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن الزبير بن العوام ، وعبد الملك بن مروان ، ويحيى بن الحكم بن أبي العاص ، وعدة من أشراف قريش ونفر كبير من جند ويحيى بن الحكم بن أبي العاص ، وعدة من أشراف قريش ونفر كبير من جند مصر ، فتغلب على جيش بيزنطي أرسل حديثا اليها ، وتقدم شمالا حتى أفضي

الى سهل تونس، ونزل فى مكان يسمى القرن اتخذه مركزاً لأعماله، بنى فيه دوراً وحفر آباراً سميت باآبار حديج، وهو من الأسماء العربية الأولى التى دعيت بها أمكنة بأرض المغرب، وكانت الأخبار استفاضت يومئذ بين البربر عن عدل المسلمين ورحمتهم، فكانوا يرحبون بمقدمهم أجمل ترحيب، سيما وان الجيش الاسلامى كان يضم عدداً من اخوانهم بربر مصر وبرقة الذين كانوا يتكلمون لغتهم ويطلعونهم بواسطتها على فضائل الاسلام ويزينون لهم الايمان به ليرتفع مستواهم وينالوا خير الدنيا والآخرة.

ولما أسندت القيادة العامة الى عقبة بن نافع سنة 670 ( 50 ه ) وسار الى افريقية في عشرة آلاف فارس منهم 25 صحابيا أمعن النظر في سياسة الفتح وعواقبها ، ورأى أن الغرض الأسمى ليس هو تحقيق النصر والاستيلاء على الغنائمولكنه التمكين لدين الله بين سكان البلاد المفتوحة وتوطيد أركان الحكم الاسلامي فيها ، غير أن ذلك لا يتأتي بغارات متقطعة، وانما يتأتي باقامة مستمرة في البلاد المفتوحة وانشاء مدن اسلامية عربية بين البربر ينطلق منها الاشعاع الديني والثقافي اليهم ، وتنتهي معها حالة الشك والتردد التي كانت تجعل الطائعين منهم يسلمون عند ظهور القوة العربية ويكفرون عند مغيبها ، يضاف الى ذلك ان القوات الاسلامية وقد سيطرت تقريبا على القطر التونسي اصبحت الله ذلك ان القوات الاسلامية وقد سيطرت تقريبا على القطر التونسي اصبحت اسلامية تكون مقر الادارة والقيادة على غرار المدن التي أنشأها المسلمون بالمشرق كالبصرة والكوفة بالعراق والفسطاط بمصر ، ليمكن بعد تأسيسها مواصلة الفتح والتوغل في داخلية المغرب .

وقد استشار عقبة أصحابه فى الأمر وعبر لهم عن الدوافع التى تحفزه الى بناء هذه المدينة قائلا لهم: ( ان افريقيا اذا دخلها امام تحوم أهلها بالاسلام ، فاذا خرج منها رجع من كان أسلم بها وارتد الى الكفر ، وأرى لكم يا معشر المسلمين ان تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكراً وتكون عز الاسلام الى آخر الدهر ) ومن الطبيعى ان يعجب اصحاب عقبة بالفكرة ويتحمسوا لها ، لأنهم بالاضافة الى الأسباب السياسية والستراتيجية كانوا شديدى الشوق الى اقامة

أسرهم وحفظ متاعهم بمدينة حصينة قريبة من مجالات غزوهم ، بل بلغ بهم الحماس الى الاتفاق على ان يكون أهلها مرابطين فيها واقترحوا تقريبها من البحر ليتم لهم أجر الجهاد وأجر الرباط ، ولكن عقبة ارتأى أن يكون موقع المدينة وسطأ بين الساحل والداخل حتى لا تكون عرضة لهجمات الأساطيل البيزنطية وغارات البربر ، واختار بنفسه الموقع واختط فيه مدينة القيروان وأشرف على بنائها مدة أربع سنوات ( I - 675 ) كان خلالها يغزو ويبعث السرايا ، فدخل في الاسلام كثير من البربر واتسعت خطة المسلمين وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان واطمأنوا على المقام فثبت فيها الاسلام (I35) .

ويظهر أن رجال الحكم في دمشق لم يرضوا عن انصراف عقبة الى بناء القيروان رغم أن عمله كان رشيداً واستبطأوا وصول الغنائم والأسلاب التي كانت لا تخلو من روميات وبربريات جميلات ، فعزلوه بأبى المهاجر دينار مولى مسلمة بن مخلد والى مصر الجديد الذي أساء معاملته ، ولكنه سلمك سياسته في توطين العرب بصفة دائمة بافريقية ، ويقال انه نزل بقرية بربرية قرب القيروان تسمى تكرور أو تيكروان (136) فبنى فيها ومصرها وجعل منها مدينة ثانية للعرب بالمغرب ، ومما يؤثر لأبى المهاجر انه عدل عن خطة عقبة السياسية والعسكرية التي كانت تتسم بشيء من الصرامة وجنح الى سياسة الرفق واللين والمداراة فاستطاع بها أن يستميل البربر ويصل في حملاته الى تلمسان حيث اكتسب كسيلة زعيم أوربة للاسلام واتخذه حليفاً وعاد به الى القيروان .

وبعد سبع سنوات عزل أبو المهاجر بعد ما مهد المغرب الأوسط بحسن سياسته ومهارة قيادته وكثر الاختلاط بين العرب والبربر ، وبدأ الزواج المختلط يؤتى ثمرات طيبة من نوع طارق بن زياد ، وأعيد عقبة بن نافع الى افريقية من جديد سنة 682 فجدد بناء القيروان وشيدها فعمرت وعظم شأنها ،

<sup>135)</sup> أسد الغابة لابن الأثير 3: 184.

<sup>136)</sup> ذكر بعض المؤرخين ان تيكروان بربرة كلمة قيروان المعربة .

ثم عزم على المستر إلى المغرب الأقصى لنشر الاسلام بن أهله نابذاً سياسة الموادعة والمداراة التي سلكها أبو المهاجر ونجح فيها غاية النجاح ، وقد نصح أبو المهاجر عقبة بعدم المسير بنفسه والاكتفاء بتوجيه وال الى طنجة قائلا: ( ليس بطنجة لك عدو ، لأن الناس قد أسلموا ، وهذا رئيس البلاد \_ يعنى كسيلة \_ فابعث معه واليا (١٦٦) ولكن عقبة أبى الا أن يخرج بنفسه مضيعاً بذلك فرصة كبرى لنشر الاسلام والعروبة بسرعة ودون كبير عناء، فسار على رأس جيش قوامه 15.000 جندي مخلفاً بالقيروان حامية صفيسرة تحت قيادة زهير بن قيس البلوى ، فافتتح مدن الزاب وحصونه مثل باغاية والمسيلة ، وكان القتال يجري مع الروم وحدهم ، ويظهر أن سياسة الشدة التي سلكها عقبة جعلت جماعات من البربر تميل الى الروم ، فانه لم يكد يصل الى تيهرت حتى وجد نفسه أمام حلف كبير من الروم والبربر لم ير المسلمون له مثيلًا من قبل ، ولكنه تغلب عليهم جميعاً بعد جهد جهيمه وتوغل في المغرب الأقصى حتى بلغ طنجة ، فسارع يليان صاحب تلك النواحي الى خطب وده ، ثم ذهب عقبة الى وليلي وتامسنا وقطع جبال درن الى السوس الأقصى وانتهى الى وادى درعة وصحراء تافيلالت ، ولما انقلب راجعاً وبلغ مدينة طبنة سرح الجيش الى القروان وبقى في لمة من أصحابه ، وهنالك انقلب علمه كسيلة الذي كان يمعن في اهانته خلال المسير مخالفاً عن أمر أبي المهاجر ، فحشد أهله وبني عمه واعتسرض عقبة قرب قريسة تهودة فدافع وأصحابه حتسي استشهدوا سنة 683 ، وكان لهذه الهزيمة أثرها البعيد بالنسبة لاستيطان العرب ببلاد المغرب، فقد فر من القيروان جيش مصر بقيادة حنش بن عبد الله الصنعاني لا يلوي على شيء ، وانسحب بعد ذلك جماعات أخرى من الجند والعرب والموالي البربر الي طرابلس بقيادة زهير بن قيس البلوي الذي كان يميل الى الاقامة والقتال ، ومشى كسيلة الى القيروان فدخلها وتأمر على من بقى بها من الشيوخ والنساء والأطفال ، وعاملهم معاملة طيبة لأنه لم يرتد عن الاسلام على ما يظهر ، وتقلص بدخوله اليها النفوذ العربي في افريقية وما ورامها من أرض المغرب.

<sup>137)</sup> رياض النفوس للمالكي ص 26 .

ولم تفد الحملة التأديبية التي قام بها زهير بن قيس ضد كسيلة بعد ذلك بأربعة أعوام ( 688 م ) وقتله فيها قرب ممش شيئاً في اعادة المد العربي الى افريقية وان ضمن بها الأمن للقيروان وأبعد عنها الأخطار ، فقد اضطر الى الرجوع الى برقة لما بلغه خروج اسطول رومي كبير من صقلية وارسائه على ساحلها ، واثناء هذا الرجوع ارتكب نفس الغلطة التي ارتكبها عقبة قبله عند رجوعه من المغرب الأقصى، فقد سلك الطريق الساحلي مع سبعين من جنوده تاركاً معظم الجيش سائراً في الطريق العام ، ولما أبصر جنود الروم يحملون سبى المسلمين من نساء وأطفال الى سفنهم خاض لانقاذهم معركة غير متكافئة كان فيها حتفه .

ولا يعرف بدقة ما صارت اليه أحوال افريقية والمغرب في فترة الأربع سنوات التي تلت مقتل زهر ، والظاهر ان القيروان بقيت اسلامية عربية لا تتعرض لأعمال عدائية من جانب الروم ولا من جانب البربر ، وان برقة استمرت كذلك يليها مولى لعبد العزيز بن مروان اسمه تليد ، فلما انتهت الأزمة الثانية للخلافة الاسلامية بمقتل عبد الله بن الزبير سنة 692 اتجه نظر الخليفة عبد الملك بن مروان الى المغرب ، فجهز جيشاً كبيراً عهد بقيادته الى حسان بن النعمان أحد مشاهير قواد الشام كما عهد اليه بولاية المفرب ، وهو أول قائد من أهل الشام يتولى الولاية والقيادة بالمغرب بعد ما كان الولاة والقادة قبله من جند مصر ، فسار حسان يجر وراءه جيشاً كثيفاً لم يدخل المغرب مثله من قبل ، اذ بلغ عدد جنوده 40 ألفا ، ولما بلغ طرابلس زاد عدده بمن انضم اليه من عرب افريقية وطرابلس، وبعد ما أصلح من شأنه وقبل الفصول عن طرابلس عين قائدين يسيران في مقدمته أحدهما عربي : محمد بن أبي بكير ، والثاني مفربي : هلال بن ثوران اللواتي، ولاشك في أن انضمام عرب طرابلس الى الجيش يدل على استقرار جاليات عربية بمدنها الساحلية وقراها الداخلية ، كما يدل تعيين قائد من البربر على تمكن الاسلام من قلوب أهل القسم الشرقي من البلاد المغربية وعلى المساواة التي كان يعامل بها المسلمون الآتون من الجزيرة العربية اخوانهم الذين أسلموا حديثاً على أيديهم . ومشى حسان حتى بلغ القيروان وقد أضمر في نفسه أن يطبق خطة عسكرية أساسها مقابلة أعدائه من

روم ويرير كل على حدة حتى يسهل عليه التغلب على مقاومتهم ، ثم توجه الى قبرطاجنة عاصمة افريقية القديمة على رأس جيشه فضرب عليها الحصار حتى اشتدت الوطأة على الروم فطلبوا الأمان ولما أوقف القتال هربوا في المراكب فلم يصب الا قليلا من ضعفائهم ، وبالاستيلاء على قرطاجنة صفا له شمال تونس ، ثم عاد الى القيروان لعلاج المجروحين واعداد العدة للمعركة الجديدة ، وخلال استراحة الجيش بها انعقد حلف بين عدد من القبائل البربرية تحت زعامة امرأة بربرية من قبيلة جراوة تسميها الروايات العربية الكاهنة تارة ، ودهيا بنت ماتيت بن تيفان تارة أخرى ، والظاهر أن الكلمتين معا وصفان لا اسمان ، وكيفما كان الأمر فقد كانت امرأة عجيبة تختلط في اخبارها لغرابتها الحقيقة بالاسطورة . وعندما خرج اليها حسان منفذاً الشطر الثاني من خطته بدأت هي في تنفيذ خطة عسكرية أخرى تتلخص في تخريب البلاد على نطاق واسع تأييساً للعرب من المقام فيها ، وهي السياسة التسى تعرف اليوم بسياسة الأرض المحرقة والتي لا يحجم القادة العسكريون في العصر الحديث عن تطبيقها اذا دعاهم داع ستراتيجي اليها ، فعندما اقترب حسان من حصن باغاية أمرت الكاهنة اتباعها بتخريبه حتى لا يعتصم به ويقيم به حامية عربية ، ثم التقى الجيشان على عدوتي وادى نيني أحد روافد وادى مسكيانة فانهزم حسان هزيمة منكرة وترك في ميدان القتال عدداً كبيراً من شباب العرب وثمانين أسيراً فسمى الوادي وادي البلاء أو وادى العذاري تذكراً بالنكبة التي حلت بالمسلمين فيه .

وانسحب حسان الى ما وراء طرابلس حتى بلغ الى موضع قرب مدينة تاورغة يبعد 250 كلم عن طرابلس الى الشرق فأقام على آبار به سميت منذ ذلك العهد با بار حسان ورمم بعض حصونه القديمة وبنى حصوناً جديدة . أما الكاهنة فيظهر انها لم تكن تحقد على المسلمين لأنها أطلقت اسراهم واستبقت منهم يزيد بن خالد الذى أعجبها جماله وشجاعته ورجاحة عقله فتبنته حسب التقاليد البربرية وجعلته مستشاراً لها ، ثم درست موقفها من العرب وعلمت أنهم لابد عائدون بعد حين كما فعلوا بعد الهزائم السابقة التى حلت بهم ، فقالت لمجلس شوراها : ( ان العرب انما يطلبون من افريقية المدائن والذهب فقالت لمجلس شوراها : ( ان العرب انما يطلبون من افريقية المدائن والذهب

والفضة ، ونحن انما نريد منها المزارع والمراعى فلا نرى لكم الاخراب افريقية كلها حتى يبأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع اليها الى آخر الدهر (١٦٨) فقام اتباعها يعذقون الشجر وينسفون العمران ، وكانت افريقية كما يحدث التاريخ ظلا واحداً من طرابلس الى طنجة ، وقرى متصلة ومدائن منتظمة حتى لم يكن في أقاليم الدنيا أكثر خيرات ولا اوصل بركات ولا اكثر مدائن وحصونا من اقليم افريقية والمغرب ، مسيرة ألفي ميل ، فخربت الكاهنة ذلك كله (139) وقد أسفر هذا التخريب عن نتيجة عكسية فان الذين أيسوا من المقام في البلاد كانوا هم الروم الذين ركب اكثرهم السفن ورحل عنها للاستقرار الدائم في صقلية واسبانيا وايطاليا ، اما العرب الذين كان قائدهم حسان يطلع على ما يجرى فيها بواسطة خالد بن يزيد متبنى الكاهنة ومستشارها فانهم عادوا اليها سنة 698 مع جماعة من البربر البتر فاستقبلهم من بقى بها من الروم بحفاوة ، وخرجوا اليهم مستغيثين مما نزل بهم من الكاهنة ، ولم يقصر البربر كذلك في الاحتفال بعودة العرب والترحيب وتحيزوا اليهم بشكل ايجابي وأمدوهم بالرجال والأموال ، ولما قرب حسان من جبل أوراس حيث كانت تقيم الكاهنة انضم اليه ولداها باشارة منها على ما يذكر ، ثم دارت المعركة الفاصلة التي قتلت فيها الكاهنة وانخضدت شوكة المقاومة الأخيرة ضد المسلمين فتمهد الطريق لاستيطان العرب بصفة دائمة ببلاد المغرب ، وحسن اسلام البربسر بعد أن ارتدوا ثلاث عشرة مرة .

ويعتبر حسان بن النعمان الفاتح الحقيقى للمغرب وأول منظم للحكومة الاسلامية فيه ، فهو لم يكتف بخضد شوكة المقاومين واقناعهم بعدم جدوى المقاومة والحرب في صد المسلمين عما جاءوا الى المغرب لأجله وهو نشر دين الله واعلاء كلمته بين سكانه ، وانما اهتم بعد ان تم له النصر العسكرى بشؤون الادارة والعمران الشيء الذي استقامت معه الحياة في بلاد عاشت سنين طويلة في فوضى واضطراب لا مثيل لهما ، فهو الذي أسس مدينة تونس وأنشأ بها

<sup>138)</sup> البيان المغرب لابن عذارى ص 36 ط بيروت .

<sup>. 36</sup> البيان المغرب ص 36 .

مرسى جلب له من مصر الف قبطى بنسائهم وأولادهم وكلفهم بصناعة سفن الجهاد وعمارتها ، والتفت الى القيروان عاصمة الولاية الاسلامية الجديدة فجدد مسجدها ، كما أنه أول من ( دون الدواوين وصالح على الخراج وكتبه على عجم افريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية (١٤٥٥) ، واستألف البربر بأن جند منهم 2000 جندى عقد عليهم لابنى الكاهنة ، كل واحد منهما على ستة آلاف فارس ، وأخرجهم مع العرب لتمهيد البلاد وقتال الكافرين ، ولم يكتف بذلك وباعطائهم حقهم من الغنائم ، بل رتب لهم أيضاً أعطيات تصرف لهم من بيت المال وأقرهم على ما بأيديهم من الأرض التى اعتبرها فتحت صلحاً لا عنوة ، وقسم المغرب خططاً لهم ، أى انه اختص كل قبيلة بخطة تتصرف فيها وتؤدى مالها وتكون مسؤولة عنها ، وباختصار لم تشهد بلاد المغرب واليا حكيماً ولا قائداً رحيماً بعد أبى المهاجر عرف كيف يستميل البربر ويستألفهم بحسن سلوكه الاحسان بن النعمان الذي سوى التسوية كلها بين العربى والبربرى ولم يعتبر أحدهما غالباً حاكماً والآخر مغلوباً محكوماً .

ومن الطبيعى أن تبقى فى هذه الأزمنة المبكرة جماعات من البربر غير مسلمة خاصة فى المناطق الجبلية بالمغربين الأوسط والأقصى ، وأن يكون اسلام من أسلم من البربر سطحياً فى معظم الحالات لانعدام لغة مشتركة للفهم والتفاهم ، فلا العرب كانوا قادرين على افهام البربر حقيقة الدين لجهلهم اللغة البربرية ، ولا البربر كانوا يستطيعون فهم تلك الحقيقة من العرب لعدم معرفتهم اللغة العربية ، أما الأمر الأول وهو اسلام من لم يسلم من البربر فقد عالجه الولاة الذين جاءوا بعد حسان بن النعمان من موسى بن نصير الى ادريس بن عبد الله الكامل وابنه ادريس الثانى اللذين تم على أيديهما اسلام بربر المغرب الأقصى ، واما المشكل الثانى فقد عالجه الخلفاء والولاة بانتخاب جماعة من فقهاء التابعين وانتدابهم لتعليم البربر القرآن وتفقيههم فى الدين ، وأول من فقل ذلك عقبة بن نافع الذى ترك بين البربر جماعة من الفقهاء يعلمون البربر فعل دينهم منهم صاحبه شاكر الذى ينسب اليه الرباط المشهور ، ثم موسى بن نصير متمم فتح الأندلس الذى انتدب عدداً من الفقهاء لتعليم البربر ، ومن الملفاء عمر بن عبد الله العزيز الذى أرسل مع واليه اسماعيل بن عبيد الله المخزومى

<sup>. 38</sup> البيان المغرب ص 38 .

عشرة من فقهاء التابعين انبثوا بين البربر يعلمونهم أصول الدين ويبصرونهم بأحكامه ، ويلقنونهم مبادىء اللغة العربية التى لا يمكن فهم القرآن والسنة حق الفهم الاعن طريقها ، وقد أخذ عن هؤلاء التابعين جماعة من أهل البلاد كانوا يقصدونهم للتعلم عليهم بالقيروان وغيرها ثم يعودون الى قبائلهم فيولون القضاء وغيره من الوظائف والخطط الدينية ، وقد ذكرهم المالكي في رياض النفوس (141) .

ومما لا ريب فيه أن جميع العوامل كانت متوفرة لاسلام البربر كافة وتعربهم بسرعة وقيامهم بأكبر الأدوار في نشر الدين خارج بلادهم منذ انتصار حسان بن النعمان على الكاهنة وخلال مدة ولايته التي سلك فيها أفضل السياسات لاستئلاف البربر وامالتهم الى جانب الاسلام والعروبة ، يدلك على ذلك ان الجيش الاسلامي الأول الذي دخل الأندلس كان يقوده قائد من أهل البلاد طارق بن زياد ، وان معظم جنوده كانوا بربراً ( 12.000) ولم يكن فيه من العرب الا ثلاثمئة أو أقل ، وقد كان النصر السريع الذي أحرزه جيش طارق حافزاً لمن تخلف من البربر المسلمين على عبور البحر والاشتراك في الحرب والمساهمة في الغنم الوفير ، كما أن غلبة الروح الديني على الفتح واختلاط الجنود العرب الذين جاءوا بعد مع موسى بن نصير بالجنود البربر وتاتخيهم في ساحات القتال واقامة مراكز على طول الطريق بين القيروان وطنجة وسبتة ساحات القتال واقامة مراكز على طول الطريق بين القيروان وطنجة وسبتة العربية ، ومنذ ثم الفتح أخذ العرب يفدون بكثرة على الأندلس للحرب والسكني مارين ببلاد المغرب مختلطين بأعلها ، فازداد كل فريق معرفة بالفريق الآخر ، مارين ببلاد المغرب مختلطين بأعلها ، فازداد كل فريق معرفة بالفريق الآخر ،

ولو بقيت الأمور تسير على ما كانت عليه أيام حسان لمشت حركة الاستيطان العربي واستعراب البربر بخطى سريعة ، ولكان من الممكن تعرب المغاربة قبل تعرب المصريين رغم قربهم من الجزيرة العربية ، ولكن حدثت بالمشرق والمغرب في آن واحد احداث كان من عواقبها تضاؤل عدد المهاجرين

<sup>141)</sup> رياض النفوس ص 62 .

العرب الى المغرب وظهور مذاهب دينية انتهت بانفصاله عن خلافة المشرق سياسياً مع بقائه مستمسكاً بالدين الجديد .

أما أحداث المشرق فكانت تتمثل في الخلافات الدينية التي قامت بين الشيعة والخوارج والخلافات السلالية التي قامت بين القيسية واليمنية والخلافات السياسية التي قامت بين العلويين والأمويين ثم بين هاؤلاء وبني العباس ، وما نشأ عنها من انصراف الخلفاء عن التفكير في المغرب وقلة الاهتمام بأموره .

وأما أحداث المغرب فكانت تتمثل في هذا اللون الجديد من السياسة الذي أراد الولاة بعد حسان أن يطبقوه فيه جهلا وغروراً وترضية لرجالات الدولة بدمشق وبغداد الذين لم تكن مطامعهم تقف عند حد ، وضداً على جميع الأسس التي يقوم عليها الدين الاسلامي من عدل ومساواة ورفق بالناس واحترام لأنفسهم وأموالهم وصيانة لحريتهم وكرامتهم .

فقد أمعن موسى بن نصير فى جمع السبى من ذكور واناث ، حتى صار عبيده واماؤه من البربر والروم يعدون بعشرات الآلاف ، وقد اندهش الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموى لما أخبره موسى ان سبى سكوما \_ مدينة قبيلة أوربة \_ وحدها بلغ مئة ألف ، فكتب اليه : ( ويحك ، أظنها احدى كذباتك ! فان كنت صادقاً فهذا حشر الأمم )!

ولم يقف عسف الولاة عند حد السبى وتوجيه الفتيات الجميلات بالمئين الى الخلفاء والأمراء والوزراء بالمشرق بل تجاوزه الى اهانة الناس ومعاملتهم بما يكرهون ، فقد بدا ليزيد بن مسلم لما قدم والياً على افريقيا سنة 722 م ( 103 هـ ) أن يسم حراسه من البربر بميسم الذل ، فقام على المنبر خطيباً وقال : ( انى رأيت ان اسم حرسى فى أيديهم كما تصنع ملوك الروم بحرسها ، فأرسم فى يمين الرجل اسمه ، وفى يساره حرسى ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس ، فاذا وقفوا على أحد أسرع لما امرت به ) ولكن هذا الوالى الذى وصفه المؤرخون بأنه كان ظلوماً غشوماً كان أيضاً جهولا

بنفسية البربر وما صار لهم من اعتزاز بالدين الجديد ، فلم يكد حرسه يعلمون بنيته حتى استاءوا مما عزم عليه وقالوا ( جعلنا بمنزلة النصارى ) فلما خرج من داره لصلاة المغرب قتله فى مصلاه حرسى منهم يسمى حريز ، أما عمر بن عبد الله المرادى عامل طنجة من قبل عبيد الله بن الحبحاب فقد أداه الغرور الى التفكير فى تخميس البربر زعماً منه أنهم فىء للمسلمين ، فكان فعله سبباً فى حدوث ثورة عارمة ما زالت تعظم وتنمو حتى أدت بالمغرب الى الاستقلال عن حكامه الشرقيين .

والحق أن الولاة لم يكونوا دائماً صادرين فيما يرتكبون من الظلم والعسف عن غريزة شخصية ، وانما كانوا يدفعون في كثير من الأحيان الى العنف دفعاً من رؤسائهم بالمشرق ، فقد كان هاؤلاء يستحبون طرائف المغرب ويطلبونها من عمالهم بافريقية فيبعثون لهم البربريات السنيات ، فلما افضى الأمر الى ابن الحبحاب مناهم بالكثير ، وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان ، فاضطر الى التعسف وسوء السيرة كما يقول ابن عذارى (142) .

ومن أمثلة ظلم الولاة وجورهم التى ذكرها ابن خلدون أن الرؤساء بالمشرق كان يطلبون من ولاة المغرب اتحافهم بافرية عسلية الألوان فكان هاؤلاء يتغالون فى جمع ذلك من ماشية البربر ، حتى كانت الصرمة من الغنم تسهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك الا الواحد وما قرب منه، فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم (143).

والحق أيضاً أن البربر كظموا غيظهم وصبروا طويلا على الظلم احتراماً لهاؤلاء الذين هدوهم الى الدين وابقاء على رابطة الخلافة التى تجمع بينهم وبين سائر المسلمين ، وقد بلغت بهم الثقة بالخلفاء الى الدرجة التى كانوا يقولون معها لا نخالف الأئمة بما تحنى العمال ، والى أنهم أرسلوا وفداً من عشرين رجلا برئاسة ميسرة المدغرى ليبلغ الى الخليفة هشام شكواهم التى كانت تتلخص

<sup>. 56</sup> البيان المعرب ص 56 .

<sup>143)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 240 .

في عدول الولاة والقواد عن تطبيق مبدأ المساواة بين العرب والبربر ، فقد صار القائد اذا غزا جهة أو حاصر مدينة قدم الجند البربرى وأخر الجند العربى ، واذا استولى الجيش على غنيمة حرم البربر حقهم فيها بدعوى أن ذلك أخلص لجهادهم! فكان الوفد يريد أن يعرف أعن رأى أمير المؤمنين ذلك أم لا ؟ ولكن بطانة السوء التي لم يكن يرضيها اجتماع الخليفة بالوفد حالت بينهم وبين لقائه ، فرجع الى بلده غضبان أسفأ وصدق البربر بعدها ما كان يقوله لهم العرب المناوثون لحكم بنى أمية من أن الولاة والقادة انما يعملون بأمر الخلفاء ، فكان ذلك سبباً في ظهور المذهب الخارجي بالمغرب وثورة ميسرة المدغرى المعروف بالفقير (144) .

على أن ثورة البربر هذه المرة (740 م) لم تكن تعنى ثورتهم على الاسلام ولا على العرب رغم حداثة عهدهم بهما ، بل كانت ثورة على السلطة الجائسرة فقط ، فقد بقوا مستمسكين بالدين كاشد ما يكون الاستمساك ، واستمروا على ثقتهم بالعرب المقيمين ببلادهم ، اذ على ايديهم تعلموا المذهب الخارجي ، وبتشنيعهم على بني أمية شقوا عصا الطاعة على الخلافة ، ولم يثبت أن البربر اضطهدوا العرب خلال هذه الثورة وانما وثبوا فقط على الحاميات العسكرية التي استمرت على ولائها للخلفاء ، ومع أن البربر حققوا انتصارات باهرة على القوات العربية فان السلطة الخلافية بالمشرق سربت لمحاربتهم الجيوش تلو الجيوش، فكان عدد العرب يتضخم بذلك في الغرب بالتدريج والبلاد تصطبغ بصبغتهم شيئاً فشيئاً ، ويكفى أن نعرف أن الجيش الأول الذي وصل لقمع الثورة بقيادة كلثوم بن عياض القشيري في يوليوز سنة 741 م (رمضان 123 هـ) كان يشتمل على سبعين ألف مقاتل ، وان الجيش الثاني الذي أرسل في السنة التالية ( يبراير 742 ) كان يشتمل على 30 ألف لم يلبثوا أن عززوا بعشرين ألفاً آخرين، وقد أمكن بوصول هذه القوات أن تستعرب مدن بأسرها في وقت مبكر كتلمسان وسبتة وطنجة وأصيلة علاوة على المدن التي سبقت الى التعرب مثل طرابلس والقيروان وتونس وبلدان قسطيلة (شط الجريد) والزاب.

<sup>144)</sup> ويلقبه خصومه بالحقير .

والجدير بالذكر أن دعاية قوية مصدرها عرب القيروان على ما يظهر انتشرت بين المسلمين مرغبة اياهم في سكنى افريقية والمغرب مبينة ما أعد من الاجر والثواب لمن يرابط فيهما ، ولم تبق مدينة من مدن المغرب الشهيرة الا نسبت الى الرسول أحاديث في بيان فضلها وفضل ساكنيها ، بل نسب الى الرسول حديث يذكر أن طائفة من امته عليه السلام لا يزالون ظاهرين على الحق بالمغرب لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة ، وعلى العكس من ذلك اختلقت بالمغرب لا يضرهم من خالفهم من قدر الساعة ، وعلى العكس والآثار التي اختلقت بالمشرق اختلاقاً للحط من قدر الفرس . أما الشعر فقد استعمل ايضاً من بعض العنصريين العرب بالمغرب والأندلس في هذا الغرض الخسيس وان كان بعض أبياته لا يخلو من طرافة ودعابة كقول من قال :

ابا البرية ان الناس قد حكموا حواء طالق ان كان الذي زعموا رأيت آدم في نومي فقلت له أن البرابر نسل منك قال اذن

وقد كان لهذا الاستعلاء الذي يتنافى مع الدين القديم والعقل السليم رد فعل عنيف بعد ذلك لدى مستعربة البربر فنظموا الأشعار وكتبوا الرسائل وألفوا الكتب التي تعيب التفاخر بالأنساب وتبين ان الناس في حكم الشرع والعقل سواء لا يتفاضلون الا بصالح الأعمال مما يعرف تفاصيله المتخصصون في الآداب العربية بالمغرب.

وباختصار فان الحركات التى كانت تتهيأ بالمشرق للاطاحة بحكم بنى أمية تهيأ مثيلها بالمغرب وسبقها الى الظهور في نهاية منتصف القرن الثامن الميلادي لاعلان استقلاله عنها ، فلم تكد الخلافة الأموية تلفظ أنفاسها حتى ظهرت الدول الوطنية المغربية : دولة بني صالح بنكور ودولة بني مدرار بسجلماسة ودولة بني رستم بتيهرت ، ثم دولة بني مروان بالأندلس ، ودولة الأدارسة بفاس ، ودولة الأغالبة بالقيروان ، ولم تفد الجهود السياسية والعسكرية التي بذلها بنو العباس شيئاً في ابقاء الولايات المغربية تابعة للخلافة كما كانت منذ الفتح الاسلامي الأول .

وقد استطاعت الدول الجديدة أن تثبت الأمن وتفرض السلطة ، وعملت من الساعات الأولى على تنظيم الحكومة والادارة فعين الوزراء والحجاب وانشئت الدواوين وعبئت الجيوش وضربت السكة ، وأرسل العمال والقضاة والجباة الى المدن والقرى ورتبت المسالح بالحدود والثغور ، وكان التنظيم يبنى على أسس عربية صرفة ويتعمد فيه تقليد نظام الخلافة في بغداد حتى لدى الدول البربرية الصرفة المنعزلة في الصحراء والبعيدة عن مجالات العرب كدولة بنى مدرار بسجلماسة ، وقد أغرى قيام هذه الدول أنصارها الدينيين والسياسيين على الهجرة اليها من البلاد العربية ، فهاجر أنصار بنى أمية زرافات ووحداناً إلى الأندلس ، وهاجر الشبيعة إلى فاس للاقامة في كنف الأدارسة ، وهاجس الخوارج الى سجلماسة وتيهرت ، واستمر الذاهب والآيب ما بين بغداد والقيروان نظراً للصلات الوثيقة التي كانت تربط امارة بنى الأغلب بخلافة بنى العباس ، وكان المهاجرون الى البلاد المغربية من طبقات ممتازة تنتمي في الغالب الى عالم الجيش والادارة والمال أو الى دنيا العلم والفقم والأدب ، وكذلك صار لكل خليفة أو سلطمان أو أمير شعراء ينظمون مفاخره ، وكتاب يعبرون عن أغراضه ، ومعلمون يعلمون أمراء ببته ، وعلماء يحتجون بالدين لتثبيت سلطانه ، وفقهاء يعظون بحضرته ، ومؤلفون يكتبون أيامه ووقائعه ، واقبل أهل البلاد الأصليون ( البلديون ) يكرعون من مناهل العلم الصافية وحياض الأدب والثقافة الثرة ، تارة يكتفون بمن كان بن ظهر انيهم من العلماء والفقهاء المهاجرين، وتارة يسافرون لطلب العلم بمراكزه الكبيرة بالحرمين ومصر والشام والعراق فيعودون مملوثي الوطاب علماً وأدباً وحكمة ، وكان الحج الى بيت الله الحرام من أقوى الأسباب في اتصالهم باثمة الفقه والأدب بأقطار الشرق وتقوية الصلات العلمية بينها وبين أقطارهم المغربية . وبالجملة فان القرن الثاني الهجري لم يكد ينصرم حتى كانت مدن الغرب الاسلامي كالقيروان وطبنة وتلمسان وتيهرت وسجلماسة وسبتة وفاس وقرطبة وطليطلة وباجة وطرطوشة تنافسس مدن الشرق الاسلامسي كالفسطاط والقدس ودمشق والحرمين والبصرة والكوفة وبغداد علمأ وأدبأ وعمراناً وحضارة ، وحتى أخذت البلاد المغربية تسير بخطى ثابتة في طريق الاستعراب دون تعثر أو نكوص .

# الزحف القاني الكبير

مضت السنون تتلوها السنون على انتشار الاسلام بالمغرب ودخول العرب اليه واستقرار جماعات كثيرة العدد منهم به ، ولم يكن مر السنين وقيام الامارات والممالك العربية والبربرية الا ليزيد الاسلام قوة والعربية تمكيناً ، فان البربر منذ أسلموا حسن اسلامهم ولم تكن الفتن والثورات التي قاموا بها بالمغرب والأندلس منذ بداية القرن الثاني الهجري الا احتجاجاً على الظلم واستنكاراً لعيث الولاة .

وكان انتظام المغرب والأندلس في سلك المملكة الإسلامية وما شاع في الشرق جمال طبيعتهما ووفرة خيراتهما وحسن نسائهما سبباً قوياً في هجرة عدد من قبائل الجزيرة وبادية الشام وما بين النهرين اليهما برسم الجهاد أولا والاستقرار ثانياً ، كما كان بعدهما عن مقر الخلافة مغرياً لعدد كبير من المضطهدين السياسيين والدينيين باللجوء اليهما ونشر العقائد والمذاهب التي عجزوا عن نشرها بمواطنهم الأصلية بين أهلهما ، وكذلك احتضنت الأمة المغربية المذهب الخارجي ، وآوت ادريس بن عبد الله الكامل وأخذت بضبع المروانيين بعد ما قضى العباسيون على بني أمية، ومع ان دخول هذه الشخصيات المروانيين بعد ما قضى العباسيون على بني أمية، ومع ان دخول هذه الشخصيات والمذاهب الى المغرب احدث فيه كثيراً من الهيجان والاضطراب فانه كان أيضاً من العوامل القوية في شيوع اللغة العربية والاقبال على تعلمها ورواج الآراء المذهبية وانشغال العقول بها الى ان استقرت الحالة بظهور مذهب أهل السنة على ما عداه من المذاهب ، واقتداء الناس في العقائد بأبي الحسن الأشعرى وفي الفروع بمذهب مالك بن أنس امام دار الهجرة ، باستثناء فئات قليلة من أعوان الدولة العبيدية الرسميين وشيعتها الكتاميين بافريقية .

على أن مصير هذه الفئات الشيعية الافريقية كان رهناً بحلول الظروف المناسبة ، لأن الشعب هناك كان سنى الاعتقاد ، لا يومن بنسب العبيديين

الفاطميين ولا يقبل ترهاتهم التى ذرت قرونها بالمغرب ثم وجدت فى مصر بعد انتقالهم اليها مرتعاً خصيباً ، وقد كانوا لا تسنح لهم فرصة الا اهتبلوها للقضاء عليهم وحسم مادتهم، ففى سنة ١٥١٦ (407 هـ) ثار أهل القيروان بجماعة من الشيعة كانوا يسكنون درب المعلى منها فقتلوهم ونهبوا دورهم وأمتعتهم ثم امتدت الثورة عليهم الى البلدان فقتلوا حيثما ثقفوا ، وقتل أيضاً من لم يعرف مذهبه بالشبهة لهم ، ولم ينج من نقمة العامة حتى جماعاتهم التى خرجت بنسائها وأطفالها تريد الهجرة الى صقلية وجهات أخرى أكثر أمناً .

وفي الوقت نفسه كانت ظروف أخرى تهيأ في الخفاء للقضاء على المذهب الشبيعي في المغرب واحداث القطيعة التامة بين بني عبيد المستخلفين بالقاهرة وبني باديس الصنهاجيين المتأمرين باسمهم بافريقية ، وقد نجح في خلق تلك الظروف واحد من أورع الوزراء وأقوم الفقهاء هو الفقيه على بن أبي الرجال معلم المعز بن باديس الصنهاجي الذي تولى الامارة سنة 1016 ( 406 هـ ) وهو ابن ثمانية أعـوام ، فلم يزل هذا الفقيه يقبح له المذهب الشيعى وينقص له قدر بنى عبيد ويحبب اليه مذهب أهل السنة والجماعة ويزين له مذهب الامام مالك بن أنس الى أن اقتنع وأصبح يكره المذهب الشيعى ويمقت بنى عبيد من غير أن يعلم الشيعة ولا أهل القيروان بذلك ، حتى بدرت منه بادرة سنة 1026 ( 417 هـ ) انفضح بها معتقده وانكشفت سريرته ، فقد خرج في بعض الأعياد الى المصلى في زينته وحشوده ، فكبا به فرسه ، فذكر اسم الخليفتين أبي بكر وعمر متبركاً ، فسمعه الشيعة الذين كانوا في عسكره فمالوا اليه ليقتلوه ولكن عبيده ورجاله ومن كان يكتم المذهب السنى من أهل القيروان أنقذوه ومالوا على الشبيعة ميلة واحدة فوضعوا السيوف في أعناقهم وقتلوا منهم ثلاثة آلاف حتى سمى الموضع الذي قتلوا فيه بركة الدم ، ثم صاح فيهم صائح الموت فقتلوا بجهات كثيرة من افريقية ، فأعلن الناس حينئذ بالمعتقد الحق ، ونادوا بشعار الايمان ، وحذفوا من أذان الصلاة جملة (حي على خير العمل ) فأغضى الخليفة الظاهر وابنه المستنصر بعده عن ذلك ، واعتذر المعز بالعامة فقبل عذره.

ومع أن الملوك الفاطميين كانوا لا يفتأون يخلعون على المعز بن باديس القاب الشرف والمجد كتلقيبه بشرف الدولة وعضدها تأليفاً لقلبه ، ويرسلون اليه الهدايا النفيسة وسجلات التشريف التي لم ينلها أحد غيره فان المعز كان يحذرهم ويخشى بطشهم ، سيما بعد ما رأى كيف فعل أحد خلفائهم : الظاهر لاعزاز دين الله بأحد أمراء البربر : حسن بن على بن دواس الكتامي الملقب بسيف الدولة وذى المجدين سنة 1023 ( 414 هـ ) ، فقد أمر باحضاره الى القصر ، فدخله ولم يكن يدخله من قبل حذراً على نفسه ، فأخرج من ساعته مقتولا ، وأقام ثلاثة أيام ينادى عليه المنادى : هذا جزاء من غدر مواليه ! ثم دفع الى عبيده فدفنوه .

ويظهر أن المعز بن باديس الذي كان يتمتع بدهاء كبير وحيلة واسعة فكر في التا م على الفاطميين للاطاحة بحكمهم واراحة المغاربة وسائر المسلمين من جورهم ومخرقتهم ، ورأى ان ذلك أجدى عليه من الثورة السافرة عليهم واحرى ان يبلغه الى مقاصده وغاياته ، فأخذ يكاتب الوزير احمد بن على الجرجرائي وزير الظاهر العبيدي مستميلا ومعرضاً بالتحزب معه عليهم ، يفعل ذلك رمزاً وتعريضاً لعله يرى منه قبولا له فيجد معه في السعى عليهم ، وكتب مرة الى الجرجرائي بخطه قطعة تمثل فيها بقول القائل :

وفيك صاحبت قوماً لا خلاق لهم لولاك ما كنت ادرى انهم خلقوا

يشير الى الفاطميين ويزعم أنه انما أبقى عليهم بعض الابقاء لأجل حبه فيه ، فلما وقف عليها الجرجرائي قال : الا تعجبون من هذا الأمير ، صبى مغربى بربرى يريد أن يخدع شيخاً بغدادياً عربياً ، واتهمه بأنه انما يكاتبه ليوقع بين الخليفة ووزيره ان عثر على هذه الرموز .

وكان الجرجرائي هذا أحد رجال الدولة الفاطمية سياسة ودهاء وثقوب ذهن واستنارة بصيرة، وقد استوزره الظاهر الفاطمي ثم ابنه المستنصر، ومن عجيب أخباره أن الظاهر غضب عليه فأمر بقطع يديه لأمر استوجب القطع فقطعتا معا ، فخرج من فوره وجلس بالديوان لخدمته على عادته ، وقال ان أمير المؤمنين لم يعزلني ، وانما عاقبني بجنايتي ، فلما بلغ الظاهر ذلك استعظمه

وشرف لديه ، وأقره في عمله ثم رفعه الى رتبة الوزارة بعدما كان في الدواوين ، وكان كثير المصادرة لأموال الولاة وأمتعتهم وربما صرح لهم بقوله : أبيتم الا الخيانة ، فقال فيه محمد بن عبد الله الأنصاري الشاعر :

طرق السلامة والصيانه الا الجناية والخيانه ك على النزاهة والأمانة!

أغسد لسانك والتسزم كم ذا تقول أبيتم أتراهم قطعوا يمديد

وقد استبد بالدولة سنة 1023 ( 414 هـ ) بعد وفاة ست الملك التي انتهضته الى أن توفى سنة 1044 ( 436 هـ ) فولى الوزارة بعده الحسن بن على اليازوري فخاطبه الولاة من كل الآفاق ولم يولوه ، فانف من ذلك وعظم عليه ، وساءت العلائق بينه وبين ثمال بن صالح صاحب حلب والمعز بن باديس صاحب افريقية اللذين كانا يحقدان عليه أشد الحقد ، وأدى الأمر الى أن حلف المعز بن باديس ليخلعن طاعة الفاطميين ويحولن الدعوة الى بني العباس ، فأرسل بيعته الى أبى جعفر عبد الله القائم بأمر الله العباسي ببغداد سنة 1048 ( 440 هـ (145) وأمر بالدعاء له والرضا عن الخلفاء الأربعة والعباس وبقيــة العشرة ولعن بني عبيد فوق المنابر ، فابتهج الناس ايما ابتهاج بهذا التحول ، وعمادوا الى أداء صلاة الجمعة بعد ما قطعوها دهراً فراراً من دعوة العبيدييسن حتى كان الرجل اذا بلغ الى المسجد قال سراً : اللهم اشهد! اللهم اشهد! ثسم ينصرف فيصلى الجمعة ظهراً ، ثم بدل السكة سنة 1049 ( شعبان 441 هـ ) وسبك ما كان في بيت المال من الدنانير والدراهم التي عليها أسماء بني عبيد ومنع رواجها وقطع اسماءهم من الرايات والبنود ونشر الرايات السود وهدم دار الاسماعيلية ، وفي سنة 1051 (جمادي الثانية 443 هـ) جمع الخياطين وأخرج لهم شقق الكتان من فندقه وأمرهم أن يصبغوها بالسواد ثم فصلوها ثياباً وكسا الفقهاء والقضاة والخطباء والمؤذنين بها وخرج بهم في موكب حافل الى الجامع الكبر بالقيروان فأدوا فيه صلاة الجمعة وقد لبسوا شعار بني العباس.

<sup>145)</sup> ذكر ابن خلدون في التاريخ ان قطع المعز لدعوة بني عبيد وبيعته للعباسي كانا سنة 437 هـ .

ولم تكن تصرفات المعز بن باديس لتخفى على الفاطميين خطورتها خصوصاً بعد انضم الأمير جبارة بن مختار سنة 1051 ( 448 ه ) اليه وكتب اليه بالسمع والطاعة واخبره انه واهل برقة أزالوا المنابر التي كان يدعي عليها للعبيديين وأحرقوا راياتهم وتبرأوا منهم ولعنوهم في مساجدهم ودعوا للقائم بأمر الله العباسي ، ولكنهم لم يكونوا يقدرون على توجيه جيش الى افريقية لخضد شوكته واعادته الى طاعتهم أو تنحيته ، وبقى صنائع الدولة واولياء الدعوة من كتامة واجمين مرتبكين حتى خطرت للوزير اليازوري فكرة اعتقد انه يستطيع بتنفيذها الانتقام من المعز دون أن يجيش له جيشاً أو يتحمل فيه نصباً ، وهي فكرة خطرت لسلفه الجرجرائي من قبل وعاجله الموت قبل اخراجها الى حيز العمل . فقد كانت بطون من قبيلة بني هلال العربية من أثبج وجشم و وبيعة و وياح و زغبة و عدى تقيم بصعيد مصر قد عم الدولة ضررهم ، وأحرق البلاد شررهم ، فرأى اليازوري ان يغريهم ببني باديس الصنهاجيين ويدفعهم لمحاربتهم نصرة للمذهب الشيعي ودفاعاً عن الدولة ، فان ظفروا بالمعز وصنهاجة كانوا أولياءها وعمالها بافريقية وسائر المغرب ، وان كانت بالمعز وصنهاجة كانوا أولياءها وعمالها بافريقية وسائر المغرب ، وان كانت الدورة عليهم قوم اعوجاج صنهاجة بوسيلة أخرى .

والواقع ان اليازورى كان يستهدف من وراء توجيه العرب الى المغرب هدفين اثنين : أحدهما ظاهر هو الانتقام من صنهاجة ، والثانى خفى هو التخلص من هاؤلاء الأعراب الذين كانت اقامتهم بصعيد مصر تسبب للدولة الفاطمية كثيرة من المتاعب ، وتجعل السكان معرضين لعدوانهم باستمرار .

ولم يضع اليازورى وقته متدبراً ولا متردداً لعلمه أن الدولة ستفوز باحدى الحسنيين ان لم تفز بهما معاً ، فاما أن ينتصر الأعراب على صنهاجة ويعودوا الى مصر منتصرين فيكونون قد انتقموا للدولة من خصومها ، واما ان تهزمهم صنهاجة فيهيم من نجا منهم من القتل على وجهة بصحارى المغرب وبرقة فتلين قناتهم ويزول عن الدولة خطرهم ، واما ان ينتصروا ويطيب لهم المقام بالمغرب وحينئذ تكون الدولة قد ظفرت بالأعداء البعيدين وتخلصت من عناصر الفتنة القريبين . ففى سنة 1049 ( 441 هـ ) استقدم اليازورى مشايخ العرب وأمراءهم وألان لهم القول وأجزل العطاء واعرب لهم عن رغبته فى توليتهم أعمال

افريقية ، ثم استنفر القبائل العربية لعبور النيل وكانوا ممنوعين منه وأعطى لكل واحد منهم بعيراً وديناراً وقال لهم قد أعطيتكم المغرب وملك المعز بن باديس فلا تفتقرون! ولم يرسم لهم خطة للعمل لعلمه انهم لا يحتاجون الي وصية! وكتب الى أهل افريقية يقول: أما بعد فقد انفذنا اليكم خيولا فحولا، وارسلنا عليها رجالا كهولا، ليقضى الله أمراً كان مفعولا! فجاز العرب النيل أفواجاً أفواجاً وساروا الى برقة فنزلوا بها وفتحوا أمصارها واستباحوها وكتبوا لمن بقى من اخوانهم بشرقى النيل يرغبونهم فى عبوره واللحاق بهم ، فأجازوا بعدما أعطوا دينارين لكل رأس وأخذ منهم أضعاف ما أخذوه ، ولما لحقوا بغدما بأخوانهم تقارعوا على البلاد ، فكان شرقها من حظ سليم ، وغربها من حظ بنى هلال ، فأقامت قبيلة هيب من سليم وأحلافها من رواحة و ناصرة و غمرة بأرض برقة ، وسارت قبائل بنى هلال من ذياب ، و عوف ، و زغبة بعد ذلك الى افريقية والمغرب .

ولا يعرف بالتدقيق عدد الأعراب الذين عبروا النيل بقصد الدخول الى المغرب وتنفيذ السياسة الفاطمية فيه ، ويظهر أنهم لم يعبروه جميعاً وان عسائر كثيرة منهم قررت البقاء بأرض مصر واستمرت مقيمة بها بعد ذلك بقرون، ولكن الذين ساروا الى المغرب منهم كانوا من قوة الأبدان والتمرس بالضراب والطعان والاستهانة بالموت والشره الى النهب والسلب بحيث كان وقوف أهل برقة في وجههم أمراً مستحيلا ، فلذلك استسلموا لهم بعد ما رأوهم ينسفون عمرانهم ويخربون مدنهم كأجدابية وسرت وأسمرا والمدينة الحمراء، ويوسعون لهم في الأرض التي تسعهم جميعاً صابرين على ما يتعرضون له يومياً من ظلم وعسف وارهاق .

ولقد كان من الممكن أن يقف الأمر عند هذا الحد ، ويكتفى الأعراب بالمقام فى برقة ويقنع الفاطميون منهم بذلك ، تخلصاً من الأضرار التى كانسوا يلحقونها بفلاحى مصر ومعناً لامتداد التمرد الى شرق حدود برقة لولا أن خطر للمعز بن باديس ان يستخدمهم جنوداً ويستبدلهم بأبناء عمه الصنهاجيين ، فقد ساءت ظنونه فى ذلك الوقت بصنهاجة وكرههم وحقد عليهم من غير أن يظهر لهم شيئاً من ذلك ، وحدث أن قدم عليه بعد مرور مدة على استقرار العسرب

ببرقة مؤنس بن يحيى الصنبري أمير رياح وكان سيداً في قومه شجاعاً عاقلا ، فلطف محله عند المعز وحلا في عينيــه واستخلصه لنفسه وأصهــر اليه ، وشاوره يوماً من الأيام في استقدام قبيله الرياحي لاتخاذهم جنداً فقبح لـه ذلك وحذره سنوء عاقبته ، وعرفه بتفرق القوم واعتيادهم الفتن والفوضي وعدم انقيادهم الى الطاعة ، ولكن المعز لم يسمع له كلاماً وبقى يلح عليه في استقدامهم حتى قال له ذات يوم: انما تريد انفرادك ، حسداً منك لقومك! فعزم مؤنس على الخروج الستنفار قومه بعد ما قدم للمعز العذر وأشهد بعض رجال دولته ، ثم سار متوجهاً اليهم ووعدهم وغبطهم ووصف لهم كرامة السلطان والاحسان اليهم ، وما زال يرغبهم في المسير اليه حتى قبلوا فتقدم هو في ركب منهم لم يعهدوا نعمة ولا تمرسوا بحضارة ، فما كادوا يشاهدون أول قرية حتمى استفزهم الطمع وتنادوا: هذه القيروان! ونهبوها من حينها، ولما بلغ الخبر الى المعز عظم ذلك عليه ، ولكنه ظل مع ذلك يشك في صدق مؤنس وحسن نصيحته ، وقال انما فعل هذا ليصحح قوله ويظهر نصحه ، وأمر بالختم على داره وتثقيف أولاده وعياله حتى يعلم ما يكون من أمره ، فلما بلغ مؤنساً ما فعل بأهله اشتد غضبه وعظم حنقه ، وقال : قدمت النصيحة فحاق الأمر بي ، ونسبت الخطيئة الى ، فكان أشد القوم ضرراً وأعظمهم نكاية فيما بعد .

وحاول المعز أن يتدارك الأمر بالسياسة ولكن بعد فوات الأوان ، فأخرج الفقهاء الى الأعراب يوصون ويعظون ، ويعرضون العهود والشروط ، ويعلمونهم أن السلطان سرح عيالاتهم ورفع الثقاف عن أموالهم وأمتعتهم ، فأظهروا الاستجابة واستشعروا الطاعة ، واخذ الفقهاء عليهم عهوداً ومواثيق فارسلوا شيوخاً منهم الى المعز تأكيداً لما اتفقوا عليه مع الفقهاء ، ولكنهم ما لبثوا ان نكثوا العهود وأمنعوا في الأرض عيثاً وفساداً .

وظهر للمعز أن يختبر قوة العرب ، فسرح اليهم نخبة من جيشه النظامي هزموها شر هزيمة ، فاستشباط غضباً وتقبض على أخ لمؤنس الرياحي كان لا يزال مقيماً بالقيروان ، ولكنه ادرك ان الأمر جد ، وشعر بامارته يحدق بها خطر لا يتقى منه بالانتقام العائلي ، فقرر الاستنجاد بحلفائه والأمراء من

قرابته ، فبعث بالصريخ الى ابن عمه القائد بن حماد أمير القلعة فأمده بكتيبة من ألف فارس ، وكتب الى المستنصر بن خزرون أمبر مفراوة الذي كان منتجعاً في البادية فوصل اليه في ألف فارس واستنفر جميع قبائل صنهاجة وزناتة ، وفي يوم الاثنين 13 أبريل سنة 1052 ( 10 ذي الحجة 443 هـ ) عبد المعز عبد الأضحى ثم مشى في اليوم التالي الى ناحية قرية تعرف ببني هلال ومعه جيشه النظامي وحلفاؤه ومن لف لفهم من الحشم والأتباع والأولياء وبقايا عرب الفتح ، فلما انتصف النهار جاءته الأخبار بقرب وصول العرب اليه فأمر جيشه الذي كان يبلغ عدده ثلاثين ألفاً بالنزول في أوعار وأودية قرب جبل حيدران ، لكن فرسان العرب الذين كانوا يبلغون ثلاثة آلاف فقط عاجلوهم قبل أن يتم النزول ، وما كاد القتال ينشب حتى تحيز عرب الفتح الى جهة الهلالين للعصيبة القديمة ، وخذلت صنهاجة وزناتة ، ووصلت رماح العرب الى المعز ولم ينجه من الموت الا عبيده الذين استماتوا في الدفاع عنه حتى فني منهم خلق كثير فداء له ، وأخيراً فر الى القيروان بعد ما هلك من رجاله ثلاثة آلاف ودخل المنهزمون أيضاً في حالة يرثى لها وفقد من العسكر عدد كبير لم يعرف ما آل اليه أمرهم ، واستولى العرب على معسكر السلطان وحازوا ما فيه من المال والمتاع والكراع، وفي هذه المعركة نظم الشاعر الرياحي على بن رزق قصيدته التي مطلعها:

لقد زار وهناً من أميم خيال وأيدى المطايا بالذميل عجال والتي يقول فيها:

وان ابن باديس لاكبر مالك لعمرى ، ولكن ما لديه رجال ثلاثون ألفاً منهم ، هزمتهم ثلاثة آلاف ، وذاك ضلال

ثم سار العرب بعد ذلك لحصار القيروان ، وجعل كل من سبق من شيوخهم الى قرية يسمى نفسه لأهلها ويؤمنهم ويعطيهم قلنسوته أو رقعة مكتوبة علامة يعرف بها غيره من الشيوخ انه سبقه ، ثم نكثوا عهودهم بعد ذلك فخربوا القرى وسلبوا أهلها جميع ما يملكون وتركوهم حفاة عراة يبكون جوعاً وبرداً ، فضاقت الأرض بالقيروان على أهلها وانفض من حول المعز قرابته وأولياؤه ، فاضطر بعد سنين من الحصار الى مفاوضة شيوخ العرب وصاهر ثلاثة من أمرائهم ببناته .

واثناء الحصار كان العرب يوسعون رقعة نفوذهم ومناطق سلطانهم ، فملكوا جميع الساحل وبلاد قسطيلية وتغلب عائد بن أبى الغيث المرداسى أحد أصهار المعز الثلاثة على مدينة تونس وسباها سنة 1054 ، وملك أبو مسعود من شيوخهم مدينة عنابة صلحاً ، وفي سنة 1055 اقتسموا المغرب الأدنى الاقتسام الأول فكانت طرابلس وما يليها من حظ بطون زغبة ، وباجة وما يليها من حظ مرداس ، ثم اقتسموه الاقتسام الثاني فكانت البلاد من تونس الى الغرب لبطون هلال وهم : رياح ، و زغبة ، و المعقل ، و جشم ، و قرة ، و الأثبج ، و الخلط ، و سفيان .

وفي يوم السبت I نونبر I رمضان 449 هـ) استولى الأعراب على القيروان فخربوها وطمسوا معالم حسنها ، واستصفوا ما كان لآل بلكين في قصورها . وكان المعز قد انسحب منها قبل يومين تحت حماية خفير منهم هو صديقه القديم مؤنس بن يحيى الصنبرى أمير رياح الذي كان المعز أصهر اليه في احدى بناته وأنكحه اياها فسار في خفارته الى المهدية ونزل بها على ابنه تميم ، وتبعه العرب اليها فحاصروها وواصلوا التضييق على صنهاجة وزناتة بعد ذلك حتى غلبوهما على الضواحي ، واتصلت بينهم الفتن والحروب ، وأغزاهم أمير تلمسان جيشاً بقيادة وزيره أبي سعدى خليفة اليفرني فغلبوه وقتلوه بعد حروب طويلة بنواحي الزاب ، ولم تزل الفتن متتابعة ، والحروب مسترسلة حتى تمت الغلبة للعرب على صنهاجة وزناتة معاً ، وأطاعتهم جميسع بلاد افريقية وجنوب المغرب الأوسط .

وكذلك نجحت السياسة التي رسمها الوزير الفاطمي الحسن بن على اليازورى للانتقام من المعز بن باديس ، ولكنه انتقام لم يكن لسوء الحظ قاصراً عليه وحده ، بل شمل الأرض والانسان والحيوان جميعاً .

وكان الخليفة الفاطمى المستنصر لما سرح العرب الى افريقية عقد لرجالاتهم على أمصارها ، وقلدهم أعمالها ، فعقد لموسى بن يحيى المرداسي على القيروان وباجة ، ولقبيلة زغبة على طرابلس وقابس ، وللحسن بن سرحان على قسطيلية ، فلما ملكوا الأمصار ساموا أهلها الخسف والظلم فثاروا بهم وأخرجوهم منها ، فاكتفوا بملك الضواحي وشددوا الخناق على أهل المدن .

والى هذا الحين كان المد العربى الجديد قد وصل غرباً الى عمالية قسنطينة واقليم الزاب ، وصار الملتحم بين العرب والبربر بجبال بنسى راشد وما وراءها من سهوب مزاب بالمغرب الأوسط ، وانعقد الصلح بين العرب وبين الأمراء الصنهاجيين على أن يستقل الأولون بملك الضواحى والأرياف ، وينفرد الأخيرون بملك المدن ، ووضعت الحرب أوزارها مؤقتاً .

واحتال الصنهاجيون بعد ما أنهكتهم الحروب في تفريق كلمة العرب والتضريب بينهم ، واستغلال خلافاتهم القبلية لمظاهرة بعضهم على بعض ، وحدث في تلك الاثناء خلاف بين الأثبج و رغبة فظاهر الناصر بن علناس أمير القلعة الأثبج على خصومهم من بني عمهم ، واستنفر أمراء زناتة وكان فيهم زيرى بن عطية المغراوي ملك فاس ، فاجتمعت صنهاجة وزناتة في الأربس وجرت بينهم وبين عرب رياح معركة طاحنة انهزمت فيها صنهاجة ، فاستبيحت خزائن الناصر وفساطيطه ومضاربه ، وقتل أخوه القاسم، ونجا هو الى قسنطينة وعرب رياح في اتباعه ، ثم لحق بالقلعة فتبعوه اليها وأمعنوا في جنباتها عيثاً وتخريباً ، وعطفوا على ما هناك من المدن مثل طبنة والمسيلة فدمروها وشردوا أهلها ، ومالوا على المنازل والقرى والضياع فتركوها قاعاً صفصفا ، وغوروا المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد حتى تركوا تلك الأقاليم (أفقر من بلاد الجن وأوحش من جوف العير ) على حد تعبير ابن خلدون (146) .

وقد اضطر هذا الغزو القاسى دولة صنهاجة الى هجران قلعة بنى حماد قاعدة الامارة الغربية ومقر حكومتها . فاختط الناصر بن علناس مدينة بجاية بالساحل ، ونقل اليها ذخيرته ومتاعه وأعدها لنزله وجعلها عاصمة ملكه ، ونزلها ابنه المنصور من بعده فأصبحوا في مأمن نسبى بها ، نظراً لمنعة الجبال المحيطة بها ، ووعورة مسالكها ، وصعوبة السير فيها على الرواحل العربية .

ولما صفا أمر المغرب لعبد المومن بن على سنة ١١٤٦ ( 541 هـ ) وتملك الأندلس كانت الأخبار ترد عليه باستمرار عن تفاقم الحالة بافريقية واختلاف

<sup>146)</sup> تاريخ ابن خلدون 6 : 43 .

أمرائها واستطالة العرب عليها بالعيث والفساد ، فكان يتشوف الى حسم مادة الفوضى وتثبيت النظام في تلك البلاد التي طلع بها كوكب سعده منذ التقيي في بجاية احدى مدنها بامامه المهدى ، ويتطلع الى نظمها في سلك الدعوة الموحدية كما انتظمت أقطار المغربين الأقصى والأوسط والأندلس والصحراء، ولم يكن يثنيه عن النهوض اليها الا اقباله في السنين الأولى من حياة الدولة الجديدة على تنظيم الحكومة وترتيب الادارة والقضاء على الخبوارج وتجهيز الجيوش لصد عادية النصارى الذين تطاولوا على مسلمي الأندلس أثناء حروب المرابطين والموحدين ، فلما كانت سنة ١١٥١ ( 546 هـ ) نهض عبد المومن لفتح ما بقى من المغرب الأوسط ، والمغرب الأدنى ، فاستولى على الجزائس ووفد عليه فيها أبو الجليل بن شاكر أمير الأثبج وحباس بن مشيفر من أعيان جشم فتلقاهما بالمسرة ، وغمرهما بالمبرة ، وعقد لكل واحد منهما على قومه ، ثم استولى على بجاية وقلعة بني حماد وقسنطينة ، فسمعت بذلك قبائل بني هلال المقيمة بافريقية فخفت مسرعة إلى الغرب وعسكرت بظاهر باحة وتعاهد شيوخها على محاربة الموحدين وانقاذ ملك بني حماد ، وحينما كان الخليفة عبد المومن بن على في طريق عودته الى عاصمة ملكه بالمغرب الأقصى وافته الأخبار بمسيرهم الى سطيف ، فارسل مدداً الى ابنه الأمير عبد الله والى بجاية وأمره بملاقاتهم وخضد شوكتهم ، فالتقى الفريقان بسهول سطيف ودارت رحى الحرب بينهم ثلاثة أيام ثم انتهت بانهزام العرب واستلحامهم وسبى نسائهم وأسر أبنائهم وغنم أموالهم وأمتعتهم ، فكانت تلك أعنف صدمة تلقوها منذ دخولهم الى بلاد المغرب قبل مئة عام (١٤٦) واثرها راجعوا بصائرهم ودخلوا في دعوة الموحدين واذعنوا لحكمهم ، ثم وفد على الخليفة بعد رجوعــه الى مراكــش كبراؤهم فوصلهم ورجعوا الى قومهم مغتبطين.

وأقام عبد المومن على وفاق مع العرب الى أن تحرك من مدينة سلا يوم الأحد 1 مارس 1599 ( 10 صفر 554 هـ ) وسار الى المغرب الأدنى لمعالجة أموره

<sup>147)</sup> انظر عن هذه الانتصار رسالة كتبها أبو جعفر بن عطية من تلمسان على لسان مخدومه الخليفة عبد المومن بن على الى أهل مراكش مؤرخة في فاتح ربيع الأول عام 548 ( الأربعاء 27 مايو 153 م ) بالمجموع المسمى : مجموع رسائل موحدية ص 26 ط الرباط 1941 .

واستعادة مدينة المهدية من أيدى النصارى الذين كانت وطأتهم البرية والبحرية مستدة بسببها على المسلمين باستمرار ، وأثناء حصاره للمهدية الذى دام سبعة أشهر ظهرت من قبائل بنى سليم ضروب من المنافرة والمساقة والتعدى بجهات قابس ، فكان الخليفة يستدعيهم الى الجهاد معه ويستدنيهم منه ويهيب به الى نبذ العصيان والدخول فيما دخلت فيه جماعة المسلمين ، ويبعث لهم فى ذلك المخاطبات البليغة والأشعار الرائقة كقصيدة صهره القاضى ابن عمران التينمللى التى يقول فيها على لسان مخدومه :

أسليم دعوة ذى اخاء مرشد ومذكر مــاكان أسلاف لكــم بجهاد أعداء الاله ، ونصرهم وتعرفوا أنــا عليكم صبــر

هاد الى الحق المبين المسعد فضلوا به أفعال كل مسدد لرسول ربهم النبى محمد حتى يعود جواب هذا المنشد

لكنه كان يصبر ولا ترد عليه عنهم الا أخبار السوء ، فلما بلغه تماديهم فى والفساد واستيلائهم على مدينة قابس واستباحتها بعث اليهم عسكراً ضخماً بقيادة قريبه ووزيره عبد السلام الكومى ، فاسترد المدينة واستأصل شافة بنى سليم ، واستخلص بعد ذلك مدن الجنوب التونسى والاقليم الطرابلسى من أيدى المتغلبين عليها منهم ومن غيرهم ، ولما ثنى عنانه الى المغرب سنة 160 بلغه أن الأعراب عادوا الى الثورة والتشغيب فسرح اليهم جيشاً من الموحدين نازلهم قرب القيروان وأوقع بهم وقتل كبيرهم محرز بن زياد الفارغى من بنى على احدى بطون رياح (148) وخلال هذه الوقائع وأثناءها أدرك عبد المومن بثاقب ذهنه وسديد نظره أن غريزة الفتنة متأصلة فى العرب لا يمكن تخليهم عنها ، فرأى أن يستغل طبيعتهم الحربية لمصلحة الدولة وطاقتهم التخريبية ضد أعدائها الداخليين والخارجيين ، فاستلحق عدداً كبيراً منهم بعسكره ، ولم يعد من حركته الافريقية الى المغرب الأقصى الا وهو يجر وراءه من عرب رياح و جشم و عدى وقبائلهم ما يضيق به الفضا ، على عدد الذباب من عرب رياح و جشم و عدى وقبائلهم ما يضيق به الفضا ، على عدد الذباب وعدد الحصا (149) .

<sup>148)</sup> انظر عن هزيمة العرب بافريقية رسالة من انشاء أبى القاسم القالمى مؤرخة فى يوم الاثنين 24 ربيع الثانى عام 555 هـ ( 2 مايو 1160 م ) بعث بها عبد المومن بن على من فحص متيجة الى أهل فاس ، فى المجموع المسمى : مجموع رسائل موحدية ص 113 .

<sup>149)</sup> المن بالامامة \_ لابن صاحب الصلاة ص 144 .

وقد حركت انتصارات عبد المومن على عرب المغرب الأدنى ولاسيما عرب رياح الذين كانوا أشد نكاية ألسنة شعراء دولته ، فبعثوا اليه أو أنشدوا بين يديه بعد رجوعه قصائد يهنئونه فيها بالانتصار ، ويصفون ما حل بالعرب من هزيمة وانكسار ، فمن ذلك قول الشاعر أحمد بن سيد الاشبيلي المعروف باللص من قصيدة :

فأتت على شيع الضلال كما أتى ومضت على حد الحسام أعارب لما حداهم للجهاد مسمور فكأنما القى الكتاب اليهم: فكأنما القى الكتاب اليهم فعلى على أبصارهم قدر الردى والمرء يطمع بالمطالب ما دنت ولربما حسب الفتى أطماعه ولو أن غدرهم لذل نالهما لكنه أرقاهم من عصصورة بدروا بطوع كالحيا في طيسه بدروا بطوع كالحيا في طيسه أولى لهم من بطشة قيسية (150) قد كان في أولى الوقائع زاجر لم لا ؟ وما ذكرت وياح يومها

ضوء الصباح على سواد الغيهب نكشوا عهدوداً أبرمت في يعرب ذهبوا من التأويسل أخبث مذهب أن الجهدد عليهم لم يسكتب افسي أن مسراها لبسرق خلب فاستنزروها وهي مسلء السبسب منه ، ويؤسيه بعيد المطلب بالترب وهي منوطة بالكوكب منه لكان الغدر صعب المركب أعلا المسراقي في الجناب الأقرب خلف كذاكي برقه المتلهسب أفعى اليباب استجمعت لتوثب أخذ البريء بها بذنب المذنسب فيهم لذي القلب الذكسي الغلب

ولم يكد عبد المومن يستلحق أولئك الأعراب بالجندية حتى بدأ يعلن عن مراده فيهم ونيته في توجيههم الى القتال بالأندلس ، وصار يبعث لمسلمى الجزيرة رسائل وقصائد يخبرهم فيها بما سيقوم به هاؤلاء العرب من جهاد لأعداء الدين ، ويطمئنهم على مصيرهم في تلك البلاد ، وقد كانوا يومئذ في ضيق شديد من تكالب النصارى عليهم ، فمن ذلك ما ورد في قصيدة بعث بها طي

<sup>150)</sup> نسبة الى قيس عيلان جد عبد المومن بن على حسب مزاعم بعض المؤرخين.

رسالة مؤرخة في ربيع الأول عام 555 هـ ( مارس 1160 م ) من محلته المنصورة قرب مدينة قسنطينة الى أهل الأندلس :

فيا معشر الأشياخ من كل طالب نبشركم أنا اهتممنا بأمركم ويصحبنا من خالص العرب معشر رأوا في ذويهم عبرة فتيقظوا رأوا في ذويهم عبرة فتيقظوا ستغزو بلاد الروم منهم عصائب فطوبي لأهل الغرب ما ذا يرونه جيوش بنصر الله تهمي عليكم ويشجى بمرآها الأعادي كأنما ستعلم أرض الروم أي فوارس واي رجال للحروب اذا بسدت

ومن حافظ للذكر ألفاظه سرد فلبتكم منا المسومة الجرد أنابوا فما ردوا وتابوا فما ارتدوا وكان لهم في غي غيرهم رشد ويحمي حي التوحيد من خيلهم جند! لقد جل قدراً ان يحيط به الحد يروق بها وهد ويزهى بها نجد عليهم بها صم الشوامخ تنهد على ظهرها منهم اذا وفد الوف أسود شرى يخسى ترايبها الأسد لهم، وكلام الوحى ليس له رد!

وبر عبد المومن بوعده لأهل الأندلس ، فانه لم يمكث بالمغرب بعد رجوعه من افريقية الا بقدر ما اعاد ترتيب الجيش وتسليحه ، وهيأ ميسرة اجناده وعلف دوابه ، ثم عبر البحر الى الأندلس فى شهر نونبر الى الأدلس ( ذو القعدة 555 هـ ) مصطحباً معه كتائب وفيرة العدد شديدة الشره الى الحرب والقتال فلفت منظرهم وهم بحال من البداوة والفطرة ، وبأزياء حربية غريبة لم تؤلف رؤيتها ـ أنظار الناس ، فأعجبوا بهم واستبشروا بمقدمهم ، ونظم الشعراء فى تمجيدهم والاشادة بشجاعتهم ونجدتهم ، والتعبير عن الآمال المعلقة عليهم القصائد الغر الطوال .

وبعدما تعرف عبد المومن على احتياجات الأندلس ورتب حاميات تقيم فى ثغورها عاد الى المغرب فى أوائل عام II6 م ( 556 هـ ) فأقام بمراكش سنة مكن فيها جيشه وحاشيته من الراحة والاستجمام ، وعكف هو فيها على النظر فى الشؤون العامة ودمج العرب فى الجيش النظامى وتدريبهم على الفنون الحربية واعدادهم للجولات المقبلة ، ثم كتب منهم كتائب بعث بعضها الى مختلف

المدن المغربية لحماية الرعية وتأمين السابلة وبعث كتائب أخرى الى الأندلس للرباط بالثغور وجهاد الأعداء ، فنزل بعضهم بجهات قرطبة ونزل بعض آخر بجهات اشبيلية مما يلى مدينة شريش ، وأبلت فى تلك السنة والسنة التى تليها أحسن البلاء فى حرب النصارى والثوار المنتزين ببعض الجهات وحققت عليهم جميعاً انتصارات باهرة أطلقت بمدحهم ألسنة الشعراء ، فمن ذلك قول أبى العباس الجراوى يهنىء أمير المومنير عبد المومن بن على باحد هذه الانتصارات ويذكر دور العرب فى تحقيقه :

لـو راء مـوسى ما فعلت وطـارق أتممت ما قـد أملـوه وفاتهــم بعـراب خيل فوقهـن اعــارب أكرم بهن قبائـلا اقـلالهـــا وانظر اذا اصطفت كتائبهـا الـى لو أنها نصرت عليـا لـم تــرد

زريا بما لهما من الآثــار من نصر دين الواحد القهار من كل مقتحـم على الأخطـار في الحرب يغنيها عن الاكثـار ما تحمد الكتـاب فـى الاسطـار خيـل ابن حـرب ساحة الأنبـار

ولما توفى عبد المومن بن على ليلة الخميس 17 مايو 1163 ( 10 جادى الأخرى 558 هـ) سار ابنه وخلفه أبو يعقوب يوسف العسرى على نهجه في جلب العرب من المغرب الأدنى واستئلافهم واستئناسهم والحاقهم بالجندية وتسخيرهم في أغراض الدولة من حفظ أمن وقمع فتن وقتال أعداء بالحدود ، وكان يوجه لهم المخاطبات النثرية والشعرية التى تفعل فيهم فعل السحسر فيستجيبون وينقادون ويردون عليه زرافات ووحداناً بقضهم وقضيضهم وهم في حالة من الاجهاد والعياء والجوع والعرى والفوضى فيصلح أحوالهم ويكلهم الى المكلفين بشؤونهم من أمراء بيته أو قادة جنده فينظمونهم في سلك الجندية ويدربونهم على الفنون الحربية حتى يصيروا أهلا لخوض الحروب النظامية متمرسيان باستعمال أسلحة غير الأسلحة التقليدية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم القادمين بها من صعيد مصر وصحراء الجزيرة العربية ، وكان الخليفة اذا أراد توجيههم الى قتال أعدائه بالمغرب أو الأندلس يأمر شعراء دولته أن ينظموا أشعاراً حماسية في مدحهم والاشادة بشرف أرومتهم ومضاء عزائمهم وكفايتهم في الحروب وينشدوها على مسمع منهم تحميساً لهم وتشجيعاً وهو نوع من

الدعاية يستعمله اليوم خبراء الحرب البسيكولوجيون بوسائل تختلف شكلا ولا تختلف موضوعاً ، فمن تلك الأشعار قصيدة احمد بن عبد السلام الغفجومسى الجراوى الفاسى التالية يمدح بها قبائل بنى هلال ويحضهم على القتال:

على قدم الدنيا هلال بن عامـــر بزهر خصال كالنجوم الزواهير وكم فيهم من مثل عمرو وعامس وكم قد أقالوا من جدود عوائـــر ومن مثل في الشرق والغرب سائر وتقضى بتكبيل النفوس النوافير كواكب أطراف الرياح الخواطر ممالك شادتها ملوك الأكاسير بخير عباد الله باد وحـــاضر بأمثالها اكرم بها من ما تــر وأول مجد شفعوه بالخسيس سريع الى صوت الصريخ مبادر وناب وظفر من سنان وباتسر موارد موت ما لها من مصـــادر على مثل فتخاء الجناحيين كاسر وان خفت الأبطال آخر صادر حديد شبا الأنياب دامي الأظافر ويقضى عليه دارعاً غير حاسر الى الموت تصميم الليوث الحواذر فانكم أهل النها والبصائي على الكفر تبقى غامراً كل عامــر وتسكن أمواج البحار الزواخر تعم به الدنيا وفود البشائـــر

أحاطت بغايات العلا والمفاخر وزانوا سماء المجد بدءا وعسودة أوائلههم في الجود والبأس غايمة وكم فيهم من مثل كعب وحاتـــم وكم قد أقاموا من عروش موائل وكم لهم من حكمة تبهر النها ومن خطبة تستنزل العصم من عل هم أطلعوا في ليل كل عجاجــة هم مزقوا بالبيض كل ممسزق أجيبت بهم في آل ساسان دعوة ما ثر أسلاف تلاها بنوهم وآخر مجيد شفعوه بياول لهم كل جلد في الجلاد مشمسر مزير عليه ليدة من مفاضية اذا صال يموم المروع اورد قرنه تعاین منه مثل باز مصرصسر اذا شبت الهيجياء أول وارد بادر منه القرن أغلب غاليب يثرور اليه حاسراً غير دارع بنى عاهر أنتم صميم فصمموا ولا تتوانوا في حظوظ نفوسكـــــم ومن شكر آلاء الخليفة صولية تميل الجبال الشم منها مخافة ولا بد من يوم على الكفر أيــوم

دعاكم لما يحييكم وارث الهدى وأحزم من ساس الديانة والدنا الى أمره فى كل امسر ونهيسه اذا نامت الأملاك عما يهمها فلا برح الاسلام منه مؤيساً

وجامع أشتات العلا والمفاخر واكرم مأمول واحلم قصادر يروح ويغدو كل ناه وآمسر رعى الدين والدنيا له طرف ساهر بمنصور رايات على الكفر ناصر

والحق أن القبائل العربية أغنت فى جهاد نصارى الأندلس غناء لا مثيل له ، وخففت العبء عن أهل المغرب والأندلس الذين اضطلعوا به وحدهم قروناً، واننا لنجد فى المراسلات الحكومية والنصوص الأدبية الراجعة الى هذا العهد ما يشهد لهاؤلاء العرب الداخلين الى أقصى المغرب والأندلس بحسس النيبة وخلوص السريرة وصدق العزيمة على خدمة الدولة ومجاهدة الأعداء ، ونجتزىء فيما يلى بايراد أبيات من قصيدة بعث بها سنة 1167 ( 562 هـ ) الأمير البطل عمر بن عبد المومن الى أخيه السلطان يوسف متشوقاً اليه وواصفاً غزوة جبل الكوكب بشمال المغرب وما حقق فيها العرب للخليفة من نصر على الثائر سبع بن منخفاد ، وهى من شعر عمر بن حربون :

سل الجبل المكرم حيث ضاهت تلقتنا بأشواق اليك تقطلع نحوكم حباً ووداً جنبناها بيمنكم كرام اذا انتاشوا رماحهم تدلى أباة الضيم ان أمروا بأمروا بأم

عباب البحر أنعمك الجسام مشاهده المقدسة العظام مشاهده المقدسة العظام كسا يتطلع البلد الحرام على صهواتها عرب كرام أحم النقع وانحط القتام فكل عزير كفر مستضام فلا لخم تعد ولا جسام للف عليهم الجيش اللهاما يقبل سيفه الموت الرؤام كأن الطعن بينهما ذمام

<sup>151)</sup> انظر التعليق السابق ،

وذلك ما جعل الخليفة يستدرج العرب بمختلف الوسائل ـ ومن أعظمها الشعر ـ الى دخول المغرب الأقصى واللحاق بالجندية ويستدعيهم بالحاح كلما نادى منادى الجهاد، ففي سنة ١١٦٥ ( 566 هـ) لما عزم على القيام بالغزوة الكبرى الى الأندلس كتب اليهم يستدعيهم ويهيب بهم الى الغزو ويصف ما هم عليه من الشجاعة والزعامة، وكان من جملة ما خاطبهم به القصيدة التالية من شعر أبى بكر بن الطغيل:

أقيموا صدور الخيل نحو المفارب وأذكوا المذاكي العاديات على العدا فلا تقتنى الآمال الا من القنال ولا يبلغ الغايات الا مصميم يرى غمرة الهيجاء أعلن مشرب ويأنف الا مكسباً من حسامـــه ألا فابعثوها همة عربيلة أفرسان قيس من هلال بن عامر لكم قبة للمجد ، شدوا عمادها وقوموا لنصر الدين قومة ثائر دعوناكم نبغى خلاص جميعكسم نريد لكم ما نبتغيى لنفوسنيا فلا تزهدوا في نيل حظكم الني بكم نصر الاسلام بدءاً ، فنصره فقوموا بما قامت اوائلكم بـــه وقد جعل الله النبى وآلى وفزتم بتخصيص الخليفة بعده وطائفة المهدى منكم ، وانهـــا ومن ذا الذي يسمو ليبلغ شاوكم نصحناكم والنصح في الدين واجب وخاطبكم عنا بيان محصحـــص هو الأمر أمر الله منه ومسعد وفيه ذعاف للعداة اذا انتحسى

لغرو الأعادى واقتناء الرغائب فقد عرضت للحرب جرد السلاهب ولا تكتب العليا بغير الكتائب على الهول ركاب ظهور المصاعب وان أعرضت زرقاً جمام المسارب ويعرض عزاً عن جميسع المكاسب تحف بأطراف القنا والقواضب وما جمعت من طاعن ومضـــارب بطاعة أمر الله من كل جانب وفيئوا الى التحقيق فيئة راغب دعاء بريئاً من جميع الشوائب ونؤثركم زلفي بأعملا المراتب لكم فيه فوز من جميع المعاطب عليكم وهذا عوده جهد واجهب ولا تغفلوا احياء تلك المناقب ومهديه منكم بلا عيب عائيب ونسبته الدنيا بزلفي الأقسارب لتحنو عليكم باتصال المناسب اذا كنتم فوق النجوم الثواقب بما لكم فيه صلاح العواقب يشق سناه داجيات الغياهسب لكل منيب ناصح الجيب تائب تمكن ما بين اللهى والتراثب

وانتم على التخصيص اجدر من بني فانكم قيس ، وفرسان ربنـــا خذوا حظكم فالأمر جــد ، وانمـــا وقد فاز بالتقديم منكم معاشر تحث بهم نحو البدار الى الهـــدى فطاروا الى الداعى سراعاً كأنهم فخصموا من التكريم والبر بالذي فنالوا محل السبق فانفسحت لهم وقد شاهدوا من حرمة الأمرما قضى فما لكم والنوم عن خيــر همـــــة وتعطفكم بالمشرفسة والقنسا وما هي الا دعوة عز ذكرهـــا حذار! فاعسراض الفتى عن نجاته وما الحزم الاطاعة الله انهـــــا نعدكم السيف الذي ليس ينثني ونجعلكم صدر القناة اذا غيدت وقد كان من أقوالكم ما علمتمم وليسخطيب الصدق منقال فانبرى وما خلق الاعراب اخلاف موعسد سنعلم من اوفى ومن خاس عهده وتظهر احوال يروق سماعهــــا

بذروته بيبتآ رفيع الذوائب على الأرض من قيس بغير مغالب يكون بقدر الجد قدر المناصب بما قدموه من حميد المذاهب عتاق جياد أو عتاق نجائب قداح تلقى الفوز من رمي ضارب يكون جديرا بالولى المصاقى رياض الأمانى سائحات المذانب لهم بأمان من جميع النوائسب تقلص أفياء الشؤون الجواذب منادح عيز ساميات المطالب فعز بها في الله كل مصاحب وتضييعه للحرزم احدى المعايب هي الحرم المناع من كل طالب اذا ما نیا سیف براحـة ضارب تأطر ما بين الحشا والتراثب فان كان فعل فالرجا غير خمائم ولكن فعل الحر أصدق خاطب ولكن صدق الوعد خلق الأعارب ومن كان من آت الينا وذاهب فيرغب في امثالها كل راغسب

وحينما أبطأ العرب في تلبية هذا النداء خاطبهم يستعجلهم ، ويبين لهم نيته العازمة على الجهاد ويسترحلهم ، بالقصيدة التالية أيضاً وهي من شعر ابن عياش (152) .

<sup>152)</sup> نسب عبد الواحد المراكشي في المعجب هذه القصيدة لعبد المومن بن على وعدما الأدباء المعاصرون من شعره ، أما ابن صاحب الصلاة فجعلها في كتابه المن بالأمامة من شعر ابن عياش وتوجيهها الى العرب على عهد الخليفة يوسف بن عبد المومن ، والظاهر ان رواية ابن صاحب الصلاة أصح لأنه مؤرخ معاصر تدل دقة اخباره وتسلسلها وما يقرنها به من وثائق كالرسائل الرسعية والقصائد الشعرية على انها أصح من أخبار غيره .

وقودوا الى الهيجاء جرد الصواهل وشدوا على الأعداء شدة صائل من المجد تجنى عند برد الأصائل تموت الصبا في شده المتواصل على الماء محبوك وليس بسائل وما جمعت من باسل وابن باسل عواقبها منصورة بالأوائيل تنجيز في أفق المدى المتطاول بها ينصف التحقيق من كل باطل على وقعة تودى بدين الفياصــل وتحجب عنه الشمس سحب القساطل بحور دلاص عادمات السواحل من البيض أو من مرهفات المناصل بأسمر عسال وأبيض ناصيل وخاضوا لنصر الدين أمواج هائل ولا حيرتهم معضلات النوازل ثقالا خفافاً بين حاف وناعلل تبوثكم في المجد أسنى المنازل بمن لم يكن منكم صدور المحافل وحسبكم والله أعدل عسادل وتسريحكم في ظل أخضر هاطل

أقيموا الى العلياء هوج الرواحل وقوموا لنصر الدين قومة ثبائس واسروا بنى قيس الى نيل غايـــة فما العز الا ظهر أجرد سابـــع وأبيض مأثور كان فرنسده بنى العم من عليا هلال بن عامسر تعالوا فقد شدت الى الغزو نيــة هي الغزوة الغراء والموعد الــذي بها تفتح الدنيا بها تبلغ المنبي عزمنا وأمر الله لابد واقسم بجيش يضل الطير في حجراته وتحسر فيه الطرف من كل جانب ويطلع ليل النقع فيه كواكبي ويضحى به بحر الدماء مفجـــرا بأيدى رجال قد وفوا بعهودهمم فما وهنوا يوماً ولا فل عزمه ..... فطيروا اليها يا هلال بن عامـــــر ولا تخدعوا عن حظكم من اجابة وتقطعكم صدر الندى اذا نبيت أهبنا بكم للخير والله حسبنا فما همنا الا صلاح جميعكسم

ولما وصلت القصيدتان الى احياء العرب بنواحى القيروان والـزاب تناشدوهما وأعجبوا بفصاحتهما وهزتهم الأريحية الاسلامية والحمية العربية فأخذوا يتوجهون الى مراكز التجمع بضواحى بجاية ومعهم العمال والأمناء ، حى اذا اكتمل جمعهم سار بهم واليها الأمير السيد يحيى بن عبد المومن السى المغرب ، وكان عدد فرسانهم أربعة آلاف يضاف اليهم المشاة ومعهم من الدواب والميرة والسلاح ما يجل عن الحصر ، وعندما وصلوا الى تلمسان انضم اليهم واليها الأمير السيد موسى بن عبد المومن بألف فارس عربى ومن عنده من اليهم واليها الأمير السيد موسى بن عبد المومن بألف فارس عربى ومن عنده من

العساكر النظامية مشاة وركباناً ، فسار هذا الجيش الضخم تهتز الأرض تحت سنابك خيله وتصطك جنبات الفضاء بدقات طبوله ونغمات غيطاته ، ويظهر أن الخليفة قلق مما قد يحدثه ورود هاؤلاء العرب الذين لم يألفوا نظاماً في أعداد ضخمة على حاضرته ، فأرسل تعليمات مشددة الى أخويه بالطريق يأمرهما بالرفق في المشي والتزام النظام والمحافظة على الخيل ، ومركل شيء بسلام خلال مراحل الطريق حتى وصلوا مراكش فاستبشر الخليفة بوصولهم، واستعرضهم بالفحص المتصل بها يوم السبت 12 دجنبر 1170 ( 2 ربيع الثاني 566 هـ ) وفي اليوم التالي أمر أشياخهم بالدخول عليه لتجديد البيعة وأخــذ العهد وتمادى دخولهم الى يوم الأربعاء 30 دجنبر من العام المذكور . وبعد يومين شرع في اطعامهم ضيافة لهم على العادة العربية المألوفة ، فكان يدخل منهم كل يوم الى البحيرة المعدة للضيافة ثلاثة آلاف رجل فيطعمون ، ودام ذلك مدة خمسة عشر يوماً ، وبدرت من العرب خلال أيام الضيافة بوادر فوضى عدت سوء أدب منهم وجرأة ، فقاطعهم الخليفة ثلاثة أيام ثم صفح عنهم ، وفي يوم الأحد 17 يناير ١١٦٦ أمر بتمييزهم في رحبة قصره العتيق بدار الحجر داخل حضرته استعداداً للذهاب بهم الى الأندلس فكان يدخل منهم كل يوم قدر معلوم وخلال التمييز الذي استمر خمسة عشر يوماً كان الأعراب يدخلون في حال من الخصاصة والفوضى تضحك الحاضرين ، فكان الخليفة يغضى لهم عن كل ذلك ويأمر باصلاح حالهم واعطائهم ما يلزمهم من الكسوة والسلاح وتعيين القواد لكل فريق منهم ، لمعرفته بحاجتهم وضرورتهم ومبادرتهم الى طاعته وانقيادهم لخلافته ، ولما في نفسه من ارادة الجهاد بهم لأعداء الله تعالى فيتألف قلوبهم بذلك (153) ، وبعد توزيع المنح والصلات عليهم وعلى أشياخهم وسائر الجنود تحرك الخليفة بالجميع من مراكش صبيحة يوم السبت ١٦ مارس ، وكاد العرب يقتتلون في الطريق بسبب تزاحمهم على عبور وادى أم الربيع لولا أن تدارك الخليفة الأمر بجد وحكمة ، واثناء الاستراحة برباط الفتح ميزت القوات الموحدية من جديــد ، وحضر على تمييز العرب الأمير يحيى والى بجاية يعينه عبد الله المالقي الذي كان يعرفهم ويضبط أنسابهم ، فكان عدد فرسان العرب وحدهم عشرة آلاف فارس ،

<sup>153)</sup> المن بالأمامة ص 436 .

ثم أجاز البحر الى الأندلس فى يوم السبت 8 مايو 1171 ( 1 رمضان 566 هـ ) وأقام فيها خمسة أعوام حقق خلالها أعمالا عمرانية وحربية كثيرة شارك العرب فى تحقيقها بحظ مرموق .

واذا كان هاؤلاء العرب النازحون الى المغرب الأقصى قد استقاموا على الطريقة خلال هذه السنين فان اخوانهم الذين أقاموا بمواطن قوتهم وعزتهم بافريقية بقوا على عادتهم في الفوضى والاضطراب يظهرون الطاعة ويخفون العصيان ، ويسكنون اذا أحسوا بقوة الدولة ويتحركون اذا شعروا بضعفها ، وقد اضطر الخليفة يوسف الى الذهاب بنفسه الى قفصة سنة 1180 لتقويم اعوجاجهم والضرب على ايديهم وتأديبهم، وكاد يذهب اليهم مرة ثانية سنة 1183 حينما أسر بنو سليم أخاه علياً قرب قابس لولا أن سرحوه مقابل مال فدى به نفسه وأصحابه ، وخلال تلك السنين لم يكن سيل العرب ينقطع عن المغرب ، فقد استلذوا رخاء العيش فيه والجهاد بالأندلس وما يدره عليهم من ربح وفير وغنم كثير ، حتى ذكروا أن أشياخهم الذين وردوا على الخليفة يوسف بالرباط سنة 1184 وهو يستعد للذهاب الى الأندلس شرطوا له على أنفسهم أن يحضروا لهذه الغزوة في 1180 ألفاً ما بين فارس وراجل .

على أن الفرصة سنحت لعرب المغرب الأدنى لاشباع نهمهم من الفتن والفوضى عقب وفاة الخليفة يوسف وتملك ابنه يعقوب المنصور ( 1184 م – 580 هـ) فقد خرج بساحله بنو غانية المسوفيون حكام جزائر الباليار من قبل المرابطين فاستولوا على بجاية فى الأول فانتقض العرب على الدولة وانضموا اليهم فاحتلوا بهم الجزائر ومليانة وحاصروا قسنطينة ، فسرح يعقوب المنصور لمحاربتهم الأمير عبد الرحمان بن عمر فى اعداد وافرة وجموع متكاثرة ، وشد عضد جيشه البرى بالأسطول ، ومع أن الأمير المذكور نجح فى استعادة جميع المدن المذكورة فانه لمن يتمكن من القضاء على رءوس الفتنة التى فر بها العرب الى شط الجريد حيث استجمعت قواها ونظمت صفوفها واعتزت بمن انضم اليها من الغز (154) وأعادت الكرة من جديد على عمالة قسنطينة تجاذب الدولة اليها من الغز (154)

<sup>154)</sup> جماعات من الأرمن دخلوا الى المغرب فى أواخر القرن السادس الهجرى وملكوا طرابلس برئاسة أميرهم قراقش ثم استرجعت منهم واستلحقهم سلاطين الموحدين ثم سلاطين عبد الوادى وبنى مرين بجيوشهم فيما بعد . ج أغزاز .

حبل السلطة فيه ، وفي سنة 1186 توالت على الخليفة أنباء مزعجة عن تضييق بني غانية والاعراب من حلفائهم على بلاد الجريد فنهض اليهم من مراكش يوم الأربعاء 15 دجنبر ( 3 شوال 582 هـ ) ولم يصحب معه من عرب المغرب الا بني زيان من عرب رياح (155) رعياً لقدم هجر تهم، وذلك احتياطاً من انضمامهم خلال القتال الى اخوانهم للعصيبة ، ولما وصل الى تونس سرح اليهم الأمير يعقوب بن عمر بن عبد المومن في عسكر الموحدين ، فهزموه بوطا عمرة ، فلم يسع الخليفة الا الخروج اليهم بنفسه ، فخرج من تونس في يوم الأحد 6 شتنبر 1187 ( فاتم رجب 583 هـ ) وعرج في طريقه على القيروان فألمه ما رأى من اندثار محاسنها وخراب ما " ثرها وأشبجاه منظر مسجدها المبارك العتيق يعشش به البوم وينعق الغربان فأمر بتجديده وفرشه ، ثم سار حتى التقى بعلى بن غانية وحلفائه من العرب والغزبحامة دقيوس فهزمهم وفرعلى مجروحاً الى خيمة أعرابية عجوز فمات بها وولى الثائرون عليهم أخاه يحيى مكانه . واثر هذه الوقعة استلحق يعقوب المنصور الأغزاز بجيشه ، وأقام الى منتصف شوال بالجنوب التونسي يعالج أمر الثائرين ، ثم عاد الى تونس ، ومنها ذهب الى المهدية في شهر مارس ١١88 ( محرم 584 هـ ) فأقام بها ريثما وضع للعرب قوانين يوقف عليها وربط أشفالهم بها ، ثم عاد الى المغرب الأقصى فوفد عليه شيوخ العرب مبدين توبتهم ، فأمر بانتقال عرب رياح و جشم من بني هلال بن عامر الى سكناه فنزل الأولون ببلاد الهبط ( جبالة ) وأزغار ( الغرب ) ما بين طنجة وسلا ، ونزل الأخيرون بتامسنا والحوز ما بين سلا ومراكش ، وكان قصده من هذا الترحيل كسر شوكة اخوانهم بافريقية من جهة وتقوية جيشه بهم من جهة ثانية ، ولكن كل ذلك لم يفد شيئاً ، فإن الأولين أمعنوا في العيث والفساد حتى هم سنة 1194 بالمسير اليهم لما توالت عليه رسائل أبي سعيد بن أبي حفص مخبرة باستفحال ضررهم وتوالى تواطئهم مع الثوار من بني غانية لولا انشغاله يجهاد نصاري الأندلس في تلك السنة ، كما أن أخوانهم الذين انتقلوا الى سكني المغرب الأقصى شرعوا يقومون فيه بأعمال الشغب الغريزية

<sup>155)</sup> كذا ذكر ابن صاحب الصلاة في المن بالأمامة ، وذكر ابن خلدون في تاريخه (6: 45) أن المنصور صحب معه زغبة من الهلاليين وجمهور الأثبج ، والغالب أن رواية ابــن صاحــب الصلاة أصح .

فيهم بعدما كثرعددهم واصبحت لهم فيه مواطن عامرة بهم وحدهم، وهذا ما جعله يقول عند وفاته: ما ندمت على شيء فعلته في خلافتي الاعلى ثلاث وددت انى لم افعلها: الأولى ادخال العرب من افريقية الى المغرب مع انى أعلم انهم أهل فساد، والثانية بناء رباط الفتح انفقت فيه بيت المال وهو بعد لا يعمر ، والثالثة اطلاقي اسارى الاراك ولا بدلهم ان يطلبوا بثارهم (156) ومع هذا الندم فانه أوصى بالعرب خيراً وهو يجود بانفاسه الأخيرة وطلب من الموحدين أن يداروهم ويلاطفوهم ويحسنوا اليهم غاية الاحسان ، ويشغلوهم بالحركات ولا يتركوهم للعطلة والراحات !

وكذلك صار المغرب مملوء من أدناه الى أقصاه بالعرب ، وسكانه الأولون من بربر وعرب فتح مزاحمين بهم فيه ، وصارت علامة التمايز بين القبائل الأصلية والأخرى الطارئة كلمة (بنى) وكلمة (أولاد) ، فكل قبيلة يبتدىء اسمها ببنى مثل بنى ورياغل هى من قبائل البربر ، وكل قبيلة يبتدىء اسمها باولاد مثل أولاد جامع هى عربية الأصل .

وقد كان لهذا الزحف العربي الثاني الكبير آثار بعيدة المدى في حياة المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية ، ولا تزال هذه الآثار تطبعها الى الآن ، ويلاحظ بادى ذى بعد أن هذه الآثار كانت سلبية في النصف الشرقي من البلاد ، أى الى منتهى ما بلغه العرب في زحفهم الأول وهو المغرب الأدنى بأسره وما حاذاه من شرق المغرب الأوسط ، فقد انقض الأعراب على تلك البلاد كالطوفان الغامر واللهب المتأجج والجسراد الكاسع ينسفون المدن ويخربون القرى ويغورون الآبار ويعذفون الأشجار ويعنون في قتل السكان دون تمييز بين محارب ومسالم ، ولا بين رجل وامرأة ، وكبير وصغير ، حتى تقلصت بوصولهم الى ذلك الجزء من أرض المغرب ظلال الحضارة وذوت أدواح المدنية وأصبحت حواضر برمتها كانت مفخرة من مفاخر الاسلام ومأثرة من ما ثر العروبة مثل القيروان وقلعة بنى حماد وطبنة والمسيلة وغيرها خراباً ويبابا ، وغاض معين العلم والأدب والفقه والتأليف والتصنيف

<sup>156)</sup> الأنيس المطرب بروض القرطاس ص 163 ط فاس.

فى تلك الجهة بعد ما كانت ينابيعها فياضة واسواقها نافقة ومعاهدها عامرة ، وهذا ما جعل أهل البلاد قاطبة عربهم وبربرهم تنقبض صدورهم من وصول هاؤلاء الأعراب وتتعوذ ألسنتهم لمجرد ذكرهم ويضربون المثل في الشؤم والشيقاء بالمنسوب اليهم فيطلقون كلمة (كعبى) نسبة الى كعب وكلمة (زغبى) نسبة الى زغبة على كل شقى منحوس، وحتى انبرى مؤرخ عربى وطنى نبيه هو عبد الرحمان بن خلدون الحضرمى يحمل عليهم وعلى أمتهم تلك الحملات العنيفة ويحكم عليهم وعليها أحكاماً قاسية فى تاريخه متأثراً مما عاين من آثار وحشيتهم وثمار همجيتهم .

أما النتائج الإيجابية فهى كثيرة أيضاً ، ومن أهمها أن البلاد المغربية أخذت شكلها القومى الجديد ، وصارت لها لغة جديدة يتخاطب بها العوام بعد ان كان استعمال اللغة العربية قاصراً على الدواوين الرسمية وبعض الحواضر التى أنشأها عرب الفتح وترعرعت فى حضن العروبة ، ومن الثابت تاريخياً أن اللغة البربرية بقيت هى السائدة فى المغربين الأقصى والأوسط الى الزحف الثانى الكبير ، وان خطب الجمع فى حاضرة عربية مثل فاس ، وفوق منبر جامع الشامى كبير مثل جامع القرويين كانت تلقى باللغة البربرية الى ما بعد قيام دولة الموحدين ، ولكن دخول العرب هذه المرة جعل السيادة للغة العربية على جميع بلاد المغرب ، كما جعل أهل البلاد الأصليين تتلاقح دماؤهم بدماء عناصر قوية جديدة تشترك معهم فى كثير من خلال الحسن وخصال السوء ، فكان لذلك أكبر تأثير على الأجيال المغربية التى ولدت فيما بعد جسمانياً وفكرياً .

ونحن عندما نقول اللغة لا نعنى بها لغة القرآن الفصيحة المعربة ، وانما نعنى بها العربية العامية التى نتحدث بها الآن ، فالعرب الذيل دخلوا الى المغرب فى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى وأعطوه طابعه القوملى الحالى لم يكونوا يتكلمون لغة فصيحة معربة ولا كان آباؤهم يتكلمونها قبل قرون ، وانما كانوا يتكلمون لهجة عربية خاصة هى التى اقتبسها منهم أهل المغرب وصاروا يتحدثون بها مثلهم مضيفين اليها كلمات محلية قليلة غير مغيرين من حروفها ولا نبراتها الصوتية الا ما فرضت طبيعة مناطقهم البربرية

تغييره ، وقد كان لهذه اللغة أو اللهجة أدب خاص بها يتمثل فى أشعارها وأزجالها وحكمها وأمثالها التى تصور حياة أهلها وتسجل وقائعهم وتخلد بعض حكاياتهم الغرامية كقصة الجازية الشهيرة .

ودخل الى المغرب مع هاؤلاء الأعراب عدد كبير من أهل الصعيد المصرى والأرمن والترك والتحق بهم فيما بعد عدد كبير آخر من السودان ومهاجرى الجزيرة الأندلسية فكان لكل ذلك آثاره وعواقبه ، كما تسرب اليه معهم عدد كبير من وسائل العيش وأدواته التي لم تكن معروفة فيه من قبل كالخيمة مثلا، وكثير من النظم والعادات التي تلائم حياة الرحل ولا تلائم حياة المستقرين، كنظام ( الدوار ) الذي هو عبارة عن مخيم مستدير الشكل تسكنه عشيرة أو عمارة اثناء اقامتها وتحمل خيامه وأدواته أثناء ظعنها .

وعلى الجملة فان الزحف العربى الثانى الكبير على بلاد المغرب لم يكن يضارعه فى قوة فعاليته وسرعة تأثيره الا الزحف الأول الصغير ، كلاهما أعطى للمغرب شيئاً وكيف حياة أهله تكييفاً حاسماً ، فالزحف الأول أعطاهم العقيدة والايمان ، والزحف الثانى أعطاهم اللغة والقومية .

وبعد ، فمن يكون هاؤلاء الأعراب الذين زحفوا على المغرب هذا الزحف الكبير وأثروا فيه وفى أهله كل هذا التأثير ؟ وما هى أنسابهم وشعوبهم وقبائلهم ؟

## أنسَابُ العَهُب الدّاخِلينَ إلى المَغِلِّ وَيَعِضُ خَبَارِهِمَ

غلب اطلاق اسم بنى هلال على جميع العرب الذين دخلوا المغرب فى منتصف القرن الحادى عشر حتى ليظن الظان انه لم يدخله شعب من العرب سواهم ، والحقيقة أن شعوباً عربية أخرى دخلته مع بنى هلال وبعدهم ، وان بنى هلال أنفسهم لم يكونوا يرجعون الى أرومة واحدة ، بل كانت معهم قبائل وبطون كثيرة أضيفت اليهم وهى لا تجتمع معهم فى نسب .

ويمكن رد جميع القبائل والبطون العربية التى دخلت المغرب الى ثلاثة شعوب .

١ \_ بنو هلال

ب \_ المعقل

ت \_ بنو سليم

و نفصل فيما يلى القول في أنساب هذه الشعوب موردين بعض أخبارها قبل دخولها الى المغرب وأثناءه .

### 1 \_ بنو هلال

أما بنو هلال فجدهم الذى ينسبون اليه هو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر (157) .

كانت مواطنهم في الجاهلية ببسائط الطائف ما بينه وبين جبسل غزوان ، وكان يساكنهم فيها بنو نمير بن عامر ، وبنو جشم ، فلما جاء الاسلام

<sup>157)</sup> جمهرة انساب العرب ص 273 ،

وتوسع العرب فى الفتوح انتقلوا جميعاً الى بادية الشام وسكنوا الجزيسرة الفراتية ، فكان بنو نمير بنواحى حران ، وبنو هلال بناحية دمشق ، واستمروا مقيمين هناك يتكسبون من فلح الأرض ورعى الماشية تارة ، ومن الغزو وقطع الطريق أخرى، وكان خلفاء بنى العباس يبعثون لهم البعوث تلو البعوث لزجرهم وكف عاديتهم عن المسافرين ولاسيما حجاج بيت الله الحرام .

ولما استولى شيعة الفاطميين على الشام وانتزعوه من أيدى القرامطة واعادوهم الى البحرين ، نقلوا بنى هلال هاؤلاء الى صعيد مصر وأنزلوهم بالعدوة الشرقية من نهر النيل ، فأضروا بالبلاد وساموا أهلها الذل والهوان .

ومن المؤكد تاريخياً ان قبيلة من شعب هلال تدعى بنى قسرة كانت تسربت الى المغرب قبل زحف جمهورهم عليه ، ولها فى الحكاية عن دخولها اليه طرق فى الخبر غريبة يكاد القادح فيها والمستريب أن يرمى عندها بالخلط والجنون ، منها حكاية الجازية بنت سرحان الشهيرة مع شريف مكة شكر بن أبى الفتوح التى عفت عن خبر عزة وكثير ، وليلى وقيس المجنون ، وهى أصل قصة أبى زيد الهلالى الشهيرة ، وسترد لدى الكلام عن بنى قرة ، وقد استوطن بنو قرة هاؤلاء أرض برقة بعد ما تغلبوا على مقاومة قبائل لواتة ومزاتة وزناتة ، وكان لهم بها وبمصر تشغيبات على الحاكم بأمر الله الفاطمي قتل منهم بسببها جماعة وأحرقهم بالنار لفسادهم ، ونبغ فيهم معلم للقرآن يدعى أبا ركوة زعم اله الوليد بن هشام من ذرية عبد الرحمان الداخل الأموى فبايعوه وألحقوا الهزائم بالجيوش الفاطمية تحت رايته الى ان ظفر به وبهم سنة 397 هـ .

وأقام جمهور بنى هلال بشرق النيل الى أن خطرت للوزير الفاطمى الحسن اليازورى فكرة اجازة العرب الى المغرب تخلصاً من شرهم وانتقاماً من المعز بن باديس ، فكانت بطون بنى هلالأول من عبر النيل وسار اليه ، وكان فيهم من غيرهم كثير من فزارة وأشجع وجشم وسلول ومعقل وعمرة وبنى ثور وعدوان وطرود اندرجوا في الأثبج خاصة وصاروا واياهم شيئاً واحداً.

وكان من أشرافهم عند دخولهم الى المغرب الحسن بن سرحان أخو المجازية المومأ اليها ، وأخوه بدر ، وفضل بن ناهض ، وثلاثتهم من بطن دريد

بن الأثبج ، وماضى بن مقرب من بنى قرة ، وسلامة بن رزق من بنى كثير ، وشبان بن الأحمير وأخوه صليصل من بنى عطية ، وذياب بن غانم من بنى ثور ومؤنس بن يحيى من بنى صنبر بطن من بطون مرداس رياح لا مرداس سليم ، وزيد بن زيدان وينسبونه فى الضحاك ، وسليمان بن عباس من حمير وسواهم كثير.

أما تشعب بنى هلال الى قبائل وبطون وتفاصيل أخبارهم بعد دخولهم الى المغرب فقد تقدم بعضها وسيرد بعضها فى هذا الفصل والقسم الثالث من هذا الكتاب .

### 2 \_ المعقل

نسب هذا الشعب من العرب الداخلين الى المغرب خفى مجهول عند الجمهور ، ويعدهم نسابو العرب من بطون هلال وليس ذلك بصحيح ، أما هم فيدعون أنهم من آل البيت من ذرية جعفر بن أبى طالب ، وهو ادعاء غير مسلم به لأن الطالبيين والهاشميين أهل اقامة وحضر وليسوا أهل بادية وانتجاع ، ورجح ابن خلدون أن يكونوا يمنيين ، لأن من هاؤلاء بطنين يسمى كل واحد منهما بالمعقل على ما ذكره ابن الكلبى وغيره ، أحدهما من قضاعة والآخر من مذحج ، والغالب أنهم من هذا البطن الأخير .

وقد كان عرب المعقل يسكنون قرب البحرين مع القرامطة قبل دخولهم المغرب ، ولما دخلوه لم يكن عددهم يتجاوز المئتين ، فاعترضهم بنو سليم فتحيزوا الى الهلاليين ونزلوا باخر مواطنهم مما يلى وادى ملوية ورمال تافيلالت ، وجاوروا زناتة في القفار فعفوا وكثروا وانتشروا في صحراء المغرب الأقصى فعمروا أطرافها وتغلبوا على فيافيها وحالفوا زناتة بها في جميع الأوقات ، ولم يبق منهم بافريقية الا جمع قليل اندرج في جملة بنى كعب بن سليم وصاروا أعوانهم المخلصين .

ولما طلع الزناتيون الى التل ، وأسسوا مملكتيهم بفاس وتلمسان وامارات أخرى صغيرة بالمغرب الأوسط تفرد عرب المعقل بالصحراء ونموا

فيها نمواً كبيراً بمن انضاف اليهم من القبائل من غير نسبهم مثل العمود وأشجع والشظة والمهايا والشعراء والصباح وبنى سليم، فملكوا القصور التى اختطتها زناتة وفرضوا الضرائب على حراطينها وصارت يدهم الطولى بجميع الأقطار الصحراوية الواقعة بين المحيط الأطلسي وتيديلكت.

وقد اشتهر عرب المعقل هاؤلاء باحترام الأنفس والأموال وامتشال أوامر المخزن ( الحكومة ) فلم يكونوا ينتهكون حرمة الناس ولا يعترضون القوافل التجارية بأذى أو مكروه ، الشيء الذي جعل سلاطين المغرب يقدرونهم حق قدرهم ويجازونهم على ذلك بالاقطاعات المديدة والعطايا العديدة .

### 3 - **بنو سل**يم

هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان .

من أوسع بطون مضر وأكثرها جموعاً ، كانت مواطنهم الأولى بنجد ، وكانت الرئاسة عليهم فيها لبنى الشريد بن عصية بن خفاف بن بهثة بن سليم ، ولما أدركهم الاسلام كان منهم عناد ، ومن بطونهم المشهورة قبائل عصية ورعل وذكوان الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتكوا بأصحابه ، ثم أسلموا وخاضوا فيما خاضت فيه بقية القبائل العربية من شؤون الخلافات والفتوح ، وصاروا في عهد الخلافة العباسية أولى فتنة وبغى ، تبلغ بها الجسارة الى الاغارة على المدينة نفسها ، فكان العباسيون يسرحون الكتائب لمحاربتهم والايقاع بهم ، فيذعنون الى الطاعة ويخلدون الى السكينة في قفارهم بقدر ما يستجمون وينتعشون فيعودون الى حالهم ، وبلغ من كراهية أحد خلفاء بنى العباس لهم أنه نهى ابناً له عن التزوج منهم .

ولما ظهر القرامطة غمسوا أيديهم فى فتنتهم ، وحالفوا أبا الطاهر وبنبه أمراء البحرين مع بنى عقيل بن كعب ، فلما ذهبت ريحهم وانقرض أمرهم اعتنق بنو سليم مذهب الشيعة وتغلبوا على البحرين بدعوتهم لما أن القرامطة كانوا متشيعين ، واستمروا سادة هناك حتى قام بنو الأصفر بدعوة العباسيين ، فانتزعوا البحرين باسمهم من أيدى بنى سليم فى أيام بنى بويه وطردوهم عنها

فلحقوا بصعيد مصر وأقاموا به مع بقية الأعراب حتى أجازهم الوزير اليازورى الى افريقية مع العرب الهلاليين ، فاستوطنوا برقة وجهات طرابلس زمناً تسم ساروا الى افريقية والمغرب وكان لهم \_ شعباً وقبائل وبطوناً \_ وقائع وأحداث سبنى ذكر بعضها وسيذكر البعض فى هذا الفصل وفى القسم الثالث من هذا الكتاب .



# شعوب بني ملال

بنو هلال أحد الشعوب العربية الثلاثة الداخلة الى المغرب ، لكنهم كانوا من كثرة العدد وتعدد البطون بحيث غطى اسمهم على اسمى الشعبين الآخرين.

ويشتمل هذا الشعب على عدد كبير من القبائل ، بعضها ينتمى اليه حقيقة بالنسب ، وبعضها نسبه في غيره ولكنه محسوب منه ومضاف اليه ، ومن هذه القبائل قبائل أكلتها الحروب اثناء الزحف وبعده فاندثرت ولم يبق منها الا اسمها يذكر بها ، ومنها قبائل عفت وتناسلت ونمت فصارت لها البطون والأفخاذ الكثيرة ، فارتفعت من رتبة القبائل الى رتبة الشعوب .

ويمكن حصر شعوب بنى هلال الأصليين والمضافين فيمن يلي :

١ \_ الأثبيج

ب ۔ جشہ

ت \_ ریاح

ث \_ زغبة

ج \_ عـوف

ونستعرض فيما يلى كل شعب من هذه الشعوب ذاكرين قبائله ، وموردين نبذاً من أخبارها .

### 1 - الأثبج

أبوهم الأثبج بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال كانوا أوفر عدداً مــن غيرهم وأكثر بطوناً فكان لهم التقدم بذلك على سواهم .

#### من قبائلهم:

ا ـ دريد: أعز قبائل الأثبج وأعلاهم كعباً، وكانت رئاسة الأثبج كلها للحسن بن سرحان منهم عند دخولهم الى افريقية ، واستقروا ما بين عنابة وقسنطينة الى طارف مصقلة وما يحاذيها من القفر ، ولهم بطون كثيرة مثل اولاد عطية وأولاد سرور ، وأولاد جار الله ، وتوبة ، ولكل بطن عمارات وعشائر ، منهم قبيلة قوية بتونس معروفة بالاسم الأصلى، أما البطون فقد ارتفعت بدورها الى مرتبة القبائل وهي معروفة بأسمائها الى الآن .

ب - كرفة: بنو كرفة بن الأثبج ، كانت لهم جموع وقوة اثناء النرحف الكبير ، وسكنوا في البداية حيال جبل أوراس مما يلي شرقه ، ونقل منهم الموحدون بطوناً الى المغرب الأقصى ، والحفصيون بطوناً أخرى الى تونس، وربما يصلون في النجعة الى تخوم الزاب ، بطونهم كثيرة مثل أولاد نابت ، والكبية ، والشبه ، والسرحانية .

ت لطيف: أولاد لطيف بن سرح بن مشرف بن أثبج كانوا ذوى كثرة ونجعة الى أن غلبهم الذواودة على الضواحى فعجزوا عن الظعن وسار من سار منهم الى المغرب مع جمهور الأثبج ونزلت بقيتهم ببلاد الزاب وعمروا منها المدن والقرى مثل الدوسن ، وغربيو ، وتهودة ، وتنومة ، وبادس . وكانت فيهم عنجهية منذ رئاستهم القدية استمرت لاصقة بهم الى عهد ابن خلدون ، وللطيف بطون كثيرة ارتفعت الى درجة قبائل ، منها اليتاهى : ذوو مطرف ، وذوو أبى الخليل ، وذوو جلال أولاد كسلان بن خليفة بن لطيف ، ومنهم اللقامنة أولاد لقمان بن خليفة بن لطيف ، ومزنة الذيب يرجع اليهم نسب بنى هزنى المشهورين بأرض الزاب .

ث معدم: أولاد مقدم بن مشرف بن أثبح ، كانوا ذوى قوة وعدد بين الأثابج ، ولما مالوا الى بنى غانية وشقوا عصا الطاعة على الموحدين أشخصهم يعقوب المنصور مع جشم الى المغرب وأسكنهم بسيط تامسنا منه .

**ج \_ الضحاك :** بنو الضحاك بن مشرف بن أثبج ، كانوا يسكنون بالزاب الى ان غلبهم **اللواودة** عليه وصيروهم في جملتهم .

ح - العاصم: أبناء عاصم بن مشرف بن أثبج ، كانوا من القبائل التي انضمت الى بني غانية فنقلهم الموحدون الى المغرب وانزلوهم ببسيط تامسنا.

غ - العمور: هاؤلاء من العرب الملحقين ببنى هلال ، ويظن انهم من ولد عمرو بن عبد مناف بن هلال اخوة بنى قرة بن عبد مناف ، وليسوا من ولد عمرو بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال الذى تنتمى اليه رياح وزغبة والأثبج ، اذ لا علاقة بين الفريقين ، وقد يكون انتماؤهم الى عمرو بن رويبة بن عبد الله بن هلال ، وكل ذلك معروف ذكره الكلبى ، ولم تكن لهم فى المغرب رئاسة ولا ناجعة تظعن لقلة عددهم واختلاف كلمتهم ، وفيهم فرسان وأكثرهم رجالة ، وكانوا يسكنون بالضواحى والجبال ما بين جبل أوراس شرقاً وجبل بنى راشد غرباً فى الجهات المقابلة للحضنة والصحراء ، أما المناطق الشمالية فكانوا يتحامونها خوفاً من سطوة الحكومات ، فلذلك بقوا قريبين من مواطن القفر والجدب .

وهم ينقسمون الى بطنين كبيرين: بنى قرة وبنى عبد الله ، وكل بطن يقسم بدوره الى عمائر وعشائر ، وهم معروفون اليوم باسمهم الأصلى وباسماء فروعهم ، وأكثريتهم موجودة على الحدود الجزائرية المغربية مما يلى العين الصفراء وواحات فكيك .

عياض: أبناء عياض بن مشرف بن أثبج ، كانوا مقيمين ببادية المغرب الأدنى ثم غربوا ونزلوا الجبل الذى فيه قلعة بنى حماد وغلبوا قبائله على أمرهم، وسكنوه بطوله من الشرق الى الغرب ما بين ثنية غنية والقصاب الى وطن بنى يزيد بن زغبة ، فاولهم مما يلى غنية المهايا ، وبعدهم المرتفع و الخراج من بطونهم ، ولكل منهم فروع كثيرة سيرد تفصيل الكلام عليها في القسم الثالث من هذا الكتاب .

بنى قرة: قبيلة متسعة لكنها متفرقة فى المدن والقبائل وحداناً ، كانوا يسكنون قرب بسكرة متصلين غرباً الى مواطن غمرة ، وفيهم بطون كثيرة سيقع الكلام عليها فى القسم الثالث .

### 2 ـ جشيم

أبو هذا الشعب هو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ، واندمجت فيهم قبائل أخرى من الأثبج كبنى قرة والمقدم والعاصم فعدوا منهم وغلب اسم جشم عليهم جميعاً .

نقل الموحدون جمهورهم الى المغرب الأقصى وأسكنوهم بسيط تامسنا والحوز ما بين سلا ومراكش فتخلوا منذ ذلك التاريخ عن عادة النجعة والريادة واستقروا متكسبين بفلح الأرض واستيلاد الماشية .

#### من أشهر قبائلهم:

ا بنى جابر: كانت مواطنهم بسفح جبل تادلة يسهلون الىالبسيط تارة ويأوون اخرى الى قننه وهضابه اذا أحسوا بتهديد ، وكانت رئاستهم على عهد بنى مرين فى ورديغة من بطونهم ، ومن الناس من يجعل نسبهم فى زناتة أو لواتة مستدلين على ذلك بمجاورتهم للبربر .

ب - الخلط: هذا القبيل معدود من جشم من غير أن يكون من نسبهم، فهم أبناء المنتفق من بنى عامر بن عقيل بن كعب، كانوا شيعة للقرامطة بالبحرين ثم ارتحلوا الى مصر فافريقية عندما غلبهم عليها بنو أبى الحسين التغلبيون القائمون بدعوة العباسيين، ثم دخلوا الى المغرب مع الاعراب ونقلهم يعقوب المنصور الى المغرب الأقصى فأسكنهم بسيط تامسنا، وكانت لهم فتن وحروب مع سلاطين الموحدين وبنى مرين واستقروا بأخرة حيث هم الآن من بسيط الغرب قرب القصر الكبير مختلطين فيه بقبيلة طليق.

ت ـ سفيان: أدخلهم يعقوب المنصور الى المغرب الأقصى فسكنوا أولا قرب آسفى ، ثم انتقلوا الى الشمال فسكنوا في بسيط الغرب حيث هم الآن وبقى الحارث والكلابية من بطونهم ينتجعون أرض السوس وقفاره ويطلبون بلاد حاحة من المصامدة فبقيت فيهم لذلك شدة وباس ، ومن أشهر بطونهم أولاد جرمون وأولاد مطاع .

#### 3 \_ رياح

هو رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر .

كان هذا الشعب من أعز قبائل بنى هلال نفراً وأوفرهم جمعاً عند دخولهم الى بلاد المغرب ، وكانت رئاستهم على عهد الزحف لمؤنس بن يحيى الصنبرى الذى أصهر اليه المعز بن باديس ببنته ، ثم كان من أشد العرب نكاية وأكثرهم ضرراً أثناء حصار القيروان لمعرفته بعوراتها ، ونقل منهم يعقوب المنصور قبائل قوية الى المغرب الأقصى .

قبائل ریاح کثیرة ارتقی کل واحدة منها الی مرتبة شعب ، ونعرض فیما یلی أهمها :

ا ـ الخضر: أولاد الخضر بن عامر بن رياح ، وقيل عامر بن زيد بن مرداس بن رياح وقيل غير ذلك ، كانت رئاستهم في اولاد تامر بن على بن تمام بن عمار بن خضر بن عامر بن رياح ، وكان بنو مرين مختصيس بحلف هذا القبيل .

ب مرداس: بنو مرداس بن رياح ، أكبر بطون رياح على الاطلاق وأكثرهم ذكراً أثناء الزحف الكبير ، وهم قوم مؤنس بن يحيى صاحب المعرز بن باديس وصهره ، ومن أشهر بطونهم قبيلة الذواودة العظيمة وفروعها الكثيرة بالمغرب الأوسط ، وأولاد صنبر قوم مؤنس بن يحيى المتقدم ، وأولاد مسلم ، وأولاد عامر بن يزيد الذين منهم بنو موسى وبنو جابر ، وسودان ، ومشهور ( المشاهرة ) ومعاوية ، مواطنهم مجاورة لتوزر بشط الجريد .

ت - أولاد سعيد: بنو مالك بن رياح ، كانت رئاستهم في أولاد يوسف ، ومن بطونهم أولاد عيسى ، ومع هذا القبيل لفائف من العرب من غيرهم مثل المخادمة والفجود ونفاث .

ث - أولاد مسلم: بنو مسلم بن عقيل بن مرداس بن رياح، ينتسب بعضهم الى الزبير بن العوام ، ويقول من ينكر عليهم ذلك انما هو الزبير بن

المهایا أحد بطون عیاض من عرب الأثبج ، ورئاسة هذا الفریق فی أولاد جماعة تارة تكون فی أولاد شكر و تارة فی أولاد زرارة ، والی هذا البطن ينتمی سعادة القائم بالسنة فی ریاح فی بدایة القرن الثامن الهجری .

#### 4 \_ زغبة

ينتمى هذا الشعب الى زغبة بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر .

كانت لهم كثرة وعزة عند دخولهم الى المغرب ، وتغلبوا فى الأول على نواحى طرابلس وقابس وقتلوا سعيد بن خزرون من ملوك مغراوة بطرابلس ولم يزالوا مقيمين هناك الى ان ملك الموحدون افريقية وثار بنو غانية المسوفيون بها فتحيزت زغبة الى الموحدين فرعوا لهم ذلك وصيروهم يدأ واحدة مع بربر بنى بادين فى حماية المغرب الأوسط من ابن غانية واتباعه ، فصارت مجالاتهم ما بين المسيلة وقبلة تلمسان فى القفار ، واستقرا بنو بادين وسائر زناتة بالتلول.

ولما ملك بنو مرين فاس وبنو عبد الواد تلمسان واستقرت زناتة بالمدن دخلت زغبة الى التل وتغلبوا على أهله وفرضوا الاتاوة على اكثرهم، وخلت مواطنهم بالقفر منهم فعمرها عرب المعقل وغلبوا على من بقى من زغبة هناك وجعلوا عليهم خفارة يؤدونها من الابل ، ولكن قبائل زغبة تعاقدوا على رفع هذا الذل عنهم فرفعوه ودفعوا بنى المعقل عن وطنهم فاستقروا به لما منعهم الزناتيون من وطىء التل ، فلما فشلت ربح الزناتيين بكثرة الخوارج وتعدد الثوارت عادت زغبة الى التلول واستطالت بها وغلبتهم عليها واقطعتهم الحكومات اكثرها ترضية واستظهاراً واتقاء لشرهم فانهم كانوا أشد العرب ضرراً حتى صار الناس يتطيرون اذا ذكر اسمهم لأنه نذير شؤم ونحس وصارت كلمة ( زغبى ) نسبة اليهم تعادل كلمة مشؤوم منحوس .

تشتمل زغبة على خمس قبائل كبيرة ارتفعت كل منها الى مرتبة شعب:

ا حصين: ينقسمون الى بطنين كبيرين ، جندل وخراش ، فمن جندل أولاد خنفر ، ورئاستهم فى بنى خليفة ، وسادتهم أولاد خشعة ، ومن خراش أولاد مسعود رئاستهم فى أولاد رحاب ، وأولاد فرج رئاستهم فى بنى خليفة ، وأولاد طريف المعروفون بالمعايدة رئاستهم فى أولاد عريف ، ولا يزال هذا الفريق يعرف باسمه الأصلى فى المغرب الأقصى والمغرب الأوسط ، ففى المغرب الأقصى يوجدون بحوز مدينة سلا ، وفى المغرب الأوسط يوجدون بحوز بجاية ، كما تعرف بطونهم فيهما أيضاً .

ب - بنى مالك: يعرفون باسمهم الأصلى فى المغرب الأقصى ومواطنهم فيه تقع باقليم القنيطرة بسهول الغرب حيث تقع قريتا سوق الأربعاء ، وأحدكورت ، ومن بطونهم سويد والعطاف ، والديالم ، والهبرة ، وصبيح ، وغريب .

ت \_ بنو عامر: مواطنهم الكبرى حول مدينة وهران ودخلت جماعات منهم الى المغرب الأقصى فاستقرت قرب سلا ، والعرائش ، وطنجة ، وقرب فاس مع قبيلة شراكة ، ومن بطونهم الشهيرة بنو يعقوب وبنو حميد وبنو شافع.

ث \_ عروة: وهم بطنان: النضر (اولاد خليفة والخمانة ، وشريفة ، والسحارى) وخميس (عبيد الله ، وفرغ ، ويقظان) ولكل منهم بطون وعمائر كشيرة .

ج بنو یزید: کانت لهم مکانة بین قبائل زغبة لشرفهم و کثر تهم
 وللدول بهم عنایة ، ومنهم بطون کثیرة مثل حمیان ، وجواب ، وبنو کرز ،
 وبنو موسی ، والمرابعة ، والخشئة ، والعکارمة .

# شعثوب معشفل

يزعم المعقليون انهم هاشميون من ذرية جعفر بن أبى طالب ، ويعدهم النسابون العرب من بطون هلال ، ورجح ابن خلدون أن يكونوا من ولد معقل واسمه ربيعة بن كعب بن ربيعة بن كعب بن الحارث من بطون مذحج اليمنين .

يذكر نسابتهم أن معقل جدهم خلف ولدين : سحير ومحمد ، فولد سحير عبيد الله جد ذوى عبيد الله ، و ثعلب جد الثعالبة ، وولد محمد مختاراً جد ذوى حسان والشبانات ، ومنصوراً جد ذوى منصور ، وجلالا وسالماً وعثمان الذين منهم قبيلة الرقيطات الشهيرة بناحية سوس .

#### 1 \_ الثعالبة

كانوا يسكنون أولا بجبل تيطرى حيث مدينة أشير ، ثم غلبهم عليه بنو توجين فانتقلوا الى فحص متيجة المجاور لمدينة الجزائر فسكنوه تحت حماية قبيلة ملكيش ، وقد تتبع ملوك بنى عبد الواد هذه القبيلة بالقتل والسبى والنهب الى ان دثرت فى نهاية القرن الثامن الهجرى ولم يبق لها منذ ذلك التاريخ وجود .

والى هذه القبيلة ينتسب علامة الجزائرى سيدى عبد الرحمان الثعالبي المتوفى سنة 1470 بالجزائر صاحب المؤلفات الشميرة.

#### 2 \_ ذوى حسان

بنو مختار بن محمد بن معقل ، كانت مواطنهم في الأول بنواحي ملوية الى ان استصرخهم على بن يدر الزكندري صاحب السوس بعد الموحدين

فصارخوه وارتحلوا اليه بظعونهم وحمدوا مواطن سوس فأقاموا بها لعمدم المزاحم وصارت مجالاتهم بها وغلبوا جزولة وأصاروهم في جملتهم ومن ظعونهم ووضعوا الاتاوات على المدن والقرى الموجودة بها وببرية شنكيط وكانت رئاستهم في أولاد أبي الخليل منهم.

أكثرية ذوى حسان توجد اليوم بصحراء شنجيط ووادى الذهب، وهم بها ينقسمون الى أربعة أقسام: **أولاد احيى** من عثمان ، وهم سكان أدرار ، مستقرون وقد ينتجعون ، واد وعيش الذين يسكنون تكانت فى أغلب الأوقات ، والترارزة سكان القبلة أى الأراضى الممتدة من اكيدى والعقل الى حدود السنيغال وأولاد عبد الله أو البراكنة وهم متفرقون ، منهم من يسكن شمامة وهم أبناء السيد ، ومنهم من يسكن فيما بين امشتيل وأفطوط وهم أبناء أحمد اكيدى ، وبعضهم يسكن الرك ، أى القاع وهم ابن هيبة ، وابناء نغماش .

#### ٤ ـ ذوى منصور

أولاد منصور بن محمد بن معقل ، وهم معظم قبائل المعقل وجمهورهم كانت مواطنهم تخوم المغرب الأقصى من قبلته ما بين ملوية ودرعة يجاورهم وراءها الى الجنوب اخوانهم **ذوو حسان** .

وهم ينقسمون الى أربع قبائل :

۱ - اولاد حسين: كانت لهم العزة على ذوى منصور كافة ، ورئاستهم
 فى أولاد خالد بن جرمون ، وكانت مجالاتهم وسيطرتهم على الأراضى الواقعة
 خلف جبال الأطلس ما بين سجلماسة وسوس .

ب مأولاد أبى الحسين: اخوة المتقدمين ، الا انهم عجزوا عن الظعن
 معهم فسكنوا قصوراً بالقفر ما بين تافيلالت وتيكورارين (كورارة).

ت ما المنبات: كانت مواطنهم مجاورة لاولاد حسين من جهة الشرق ومجالاتهم بتافيلالت وصحرائها ، وقد يصعدون في التل مع نهر ملوية حتى يبلغوا مصبه بالبحر الأبيض ويفرضون على أهله الضرائب والاتاوات ، وهم يطلقون على أنفسهم اسم المنابهة والنسبة اليه منبهى .

ت ـ العمارنة: أولاد عمران بن منصور اخوة المتقدمين ، كانـت مواطنهم ومجالاتهم مثل مواطن المنابهة ومجالاتهم ، ورئاستهم في العصر المريني كانت في أولاد مظفر منهم يرادفهم فيها أولاد عمارة .

ويطلق على العمارنة والمبنات معا اسم الأحلاف ، وبهذا الاسم تدعى اليوم قبيلة باقليم وجدة .

#### 4 \_ ذوى عبيد الله

كانت مواطنهم ما بين تلمسان ووجدة الى مصب وادى ملوية بالبحر ومنبع وادى زا (صاع) بالجنوب، وتنتهى رحلتهم فى القفار الى قصور توات وتمنطيت، وربما عاجوا شمالا الى تسابيت وكوراة، وكانوا يجاورون بنسى عامر، ولهم معهم ومع بنى عبد الواد قبل الجاء والسلطان فتن وحروب موصولة صاروا بسببها أحلافاً لبنى مرين، ولما ضعفت الدولة توطنوا التلول وتملكوا وجدة وندرومة ومواطن بنى يزناسن وبنى سنوس وهديونة اقطاعاً من السلطان وفرضوا على أهلها الضرائب وصارت لهم جبايتها، كما فرضوا على مرسى هنين ضريبة الاجازة (الزطاطة) منه الى تلمسان فلا يسير المسافر بينهما ايام حلولهم بساحتها الا فى خفارتهم وعلى ضريبة معلومة يؤديها اليهم.

وينقسم ذوو عبيد الله الى بطنين كبيرين : الخراج والهراج .

فالخراج من أولاد خراج بن مطرف بن عبيد الله ، وكانت رئاستهم فى أولاد عبد الملك منهم ، ولهم قبائل كثيرة من أشهرها :

الجماونة: بنو جعوان بن خراج

ب ـ المطارفة : بنو مطرف بن خراج

ت - العثامنة: بنو عثمان بن خراج

ث ـ الفسل: بنو غاسل بن خراج ، وهم معروفون الى اليوم بهذا الاسم مستقرون بجماعة الرمشي شمالي تلمسان . وكانت مع هذه القبائل ناجعة تسمى المهايا ينتسبون تارة الى المهايا بن عياض المتقدم ذكره لدى الكلام على الأثبج من شعوب بنى هلال ، وينتسبون تارة أخرى الى المهايا بن مطرف فيكونون اخوان المطارفة من هذا القبيل .

اما الهراج فمن ولد الهراج بن مهدى بن محمد بن عبيد الله ، كانوا يسكنون الى الغرب من مواطن بنى عمهم الخراج مجاورين لبنى منصور ، وأكبر قراهم قرية تاوريرت الشهيرة ببسيط أنكاد ، وخدمتهم كانت فى الغالب مع بنى عبد الواد ، ورئاستهم فى أولاد يعقوب بن هبا بن هراج ، وأشهر قبائلهم :

ج \_ أولاد فكرون

ح \_ أولاد مرين

خ \_ أولاد مناد

### 5 ـ الرقيطات

ينتمون الى جــلال وسالم وعثمان ابناء مختار بن محمد بن معقل ، كانوا بادية لذوى حسان ينتجعون معهم باقليم سوس، وما زالت بقاياهم بناحية رودانة منه يعرفون باسمهم الأصلى الرقيطات .

## 6 \_ الشبانات

أولاد شبانة بن مختار بن محمد بن معقل ، كانوا يسكنون باقليسم سوس مع اخوانهم ذوى حسان ، وينقسمون الى بطنين كبيرين : بنى ثابت وأولاد على ، ما زال الشبانات معروفين باسمهم الأصلى ، داخل شعب الشراددة بناحية سيدى قاسم من اقليم القنيطرة بالمغرب الأقصى ، ومنهم بطون مندرجة في قبيلة الودايا بحوز فاس ، وأخرى بناحية الصويرة وناحية تادلة وناحية الجديدة .

## شعثوب بني سكليم

بنو سليم هم الشعب الثالث من الشعوب العربية الداخلة الى المغرب ، وقد استقروا في الأول باقليمي طرابلس وبرقة ، ولم يدخلوا الى المغرب حتى محكن اخوانهم الهلاليون والمعقليون من ناصيته ، واستولوا على حواضره وبواديه. اما شعوبهم فهي الآتية :

### ا ـ دباب

اختلف في نسبهم ، فقيل انهم بنو دباب بن ربيعة بن زعب الأكبر بن نصر بن خفاف بن امرى القيس بن بهثة بن سليم ، وقيل غير ذلك .

من قبائلهم:

ا ـ أولاد احمه: كانوا ينتجعون ما بين برقة وطرابلس ، واستقرت منهم أحياء غربي قابس .

ب - أولاد يزيد : كانوا يجاورون الأولين في الموطن ، وليس يزيد اسماً لأبيهم ولا لرجل بالمرة ، رانما هو اسم حلفهم انتسبوا به الى مدلول الزيادة ، وهم أربعة بطون : الصهبة بنو صهب بن جابر بن فائد بن رافع بن دباب والحمارنة بنو حمران بن جابر ، والخرجة بطن من آل سليمان بن رافع أخرجهم اخوانهم من مواطنهم بمسلاته فحالفوا الأولين ونزلوا معهم ، والأصابعة نسبة الى رجل ذي أصبع زائد ، ودباب يطعنون في نسبهم ويـذكرون انهـم خارجون عنهم .

ت ـ النوايل: أولاد نايل بن عامر بن جابر ، مواطنهم ملاصقة لقابس ، ومنهم القبيلة الشهيرة المستقرة قرب مدينة الجلفة بعمالة الجزائر .

ث - أولاد سنان: بنو سنان بن عامر اخوة المتقدمين ، منهم قبيلة مستقرة قرب قالمة بعمالة قسنطينة من المغرب الأوسط .

ج \_ أولاد وشاح: بن عامر ، كانت فيهم رئاسة دباب وهم ينقسمون الى بطنين كبيرين: المحاميد بناحية قابس وبلاد نفوسة وحرب ، والجوارى بضواحى طرابلس وزنزور وغريان ومغر ، ومن أولاد وشاح أيضاً أولاد حريز بن تميم بن عمر بن وشاح ، والجواوبة والعمور وهم غير عمور الهلاليين حسب بعض الأقوال .

ح - أولاد سليمان: بنو سليمان بن هيب بن رابع بن دباب ،
 مواطنهم قبلة مغر وغريان .

خ \_ أولاد سالم: بن هيب أخى سليمان المتقدم ، وبطونهم الأحامد والعمائم وأولاد مرزوق والعلاونة وهاؤلاء يجاورون العزة منعرب برقة والشابنة من هوارة المقيمين .

ويلحق بقبائل دباب قبائل أخرى مختلف فى أصلها تجاورهم من جهة القبلة ، مثل ناصرة المتوطنون بفزان وودان ، والعزة جيرانهم فسى الشسرق المتوطنون باقليم برقة ، وتسمى بلادهم برنيق ، وهم يبلغون فى النجعة الى بلاد السودان .

#### 2 \_ زعب

بضم الزاى وسكون العين ، وضبطها الاجدابــى بالكسر ، وكذلــك ينطق بها الفصحاء من الأعراب .

ذكر ابن خلدون نقلا عن ابن الكلبى انهم بنو زعب بن نصر بن خفاف بن امرى القيس بن بهشة بن سليم ، وذكر التيجانى فى رحلته انهم ينسبون الى زعب الأصغر ابن زعب الأكبر بن جرو بن مالك ، يجتمعون مع دباب فى هذا المعنى ، يقول الدبابيون انهم منهم ، يريدون القرب الذى بينهم فى النسب ، وقد تبين من كلامه ان زعباً الأكبر ولد ولدين : زعباً الأصغر وربيعة أبا دباب ، فدباب هو ابن أخى زعب الأصغر ، واذا تداعى الزعبيون بزعب فانما يعنون به الأصغر ولو عنوا الأكبر لدخلت معهم فى ذلك دباب ، ولكانت دباب من زعب .

وقال الرشاطي عن زعب بكسر الزاي وعين مهملة .

وقال ابن ماكولا في الاكمال : والى اليوم منهم خلق بالحجاز زعبيون ولهم غفارة في طريق مكة .

بقيت من هذا الشعب قبيلة بشط الجريد زارها عبد الله التيجانى وذكرها في رحلته.

#### 3 \_ عوف

بنو عوف بن بهشة بن سليم .

كانت مواطنهم من وادى قابس بجنوب القطر التونسى الى عنابة بالمغرب الأوسط ، وكانوا ينقسمون الى جذمين عظيمين : مرداس وعلاق .

فمن قبائل مرداس:

1 - أولاد جامع: فيهم كانت رئاسة علاق .

ومن قبائل علاق :

ب - أولاد يحيى: وهم ينقسمون الى ثلاثة بطون: حميس ودلاج ورياح، فمن حمير كردم وترجم وهذا الأخير هو والد قبيلة بنى كعب بن احمد بن ترجم المعروفين بالكعوب الذين يضرب المثل بالمنسوب اليهم في الشؤم مثل المنسوب الى زغبة فى قبائل هلال ، وكانت رئاستهم فى أولاد شيعة ، ومن بطون رياح قبيلة حبيب .

ت ـ حصن: ينقسمون الى بطنين عظيمين : أولاد على وحكيم والفريقان معروفان الى اليوم بالقطر التونسى .

#### 4 ــ هيب

بنو هيب بن بهثة بن سليم .

كانت مواطنهم بأقصى شرق برقة مما يلي حدود مصر .

من قبائلهم:

ا ـ شماخ كان لها العزفى قبائل هيب لكونها حازت خصب برقة الذى
 منه المرج ، ومن أشهر قبائل شماخ بنو حميد الذين كانوا بأجدابية ونواحيها .

ب - بنو لبيه: كانوا يسكنون الى الشرق من مواطر شماخ الى العقبة
 الكبيرة ، وكانت بين الفريقين فتن وحروب موصولة .

ت \_ محارب : الى الشرق من بنى لبيد في اتجاه العقبة الصغيرة .

ث \_ شمال : الى الشرق من بني لبيد في اتجاه العقبة الصغيرة .

ج ـ بنى عزاز : ويدعون أيضاً العزة فيهم كانت رئاسة قبيلتى شمال ومحارب .

قال ابن خلدون : وجميع بطون هيب هذه استولت على اقليم طويل خربوا مدنه ولم يبق فيه مملكة ولا ولاية الا لأشياخهم ، وفى خدمتهم بربس ويهود يحترفون بالفلاحة والتجر ، ومعهم من **رواحة** وفزارة أمم .



## مواطن القبائل العربية

كما يصعب على المؤرخ رسم خريطة تحدد بتدقيق مواطن البربسر ومجالاتهم من أرض المغرب يصعب عليه أيضاً رسم خريطة مماثلة تحدد بنفس الدقة مواطن العرب ومجالاتهم منها ، ويرجع السبب فى ذلك الى ان القبائل العربية والبربرية اختلطت خلال هذه الأربعة عشر قرناً من اسلام المغرب اختلاطاً قوياً بالصهر والحلف والجوار ، وتعرب منها بربر وتبربر منها عرب ، وكثرت الدعوى فى النسب والاستلحاق من طرف والخلع والجحود من طرف آخر ، وغلبت العاطفة والهوى على طائفة من المؤرخين وأوقع الوهم طائفة أخرى منهم فى أخطاء وأغلاط حتى صارت التفرقة بين جماعة وجماعة أمراً صعباً ، وأصبح الباحث كلما أراد شيئاً من ذلك تواجهه حقيقة وجود أمة مغربية متماسكة متداخلة الأصول العربية والبربرية .

ولو جاز الاعتماد على اللغة وحدها واتخاذها مقياساً للتمييز بين سلالة وسلالة لكان جميع الليبيين والتونسيين عرباً لأنهم لا يتكلمون اليوم غير العربية ، ولو جاز أيضاً أن تكون اسماء القبائل المغربية دالة وحدها أيضاً على أصولها لجعلنا بنى مطير ورهونة مع العرب مع أنهم بربر ، وجعلنا ادوعل ومدلش وتجكانت مع البربر مع أنه لا خلاف في ان الأولى علوية والثانية أموية ، والثالثة حميرية .

ومع ذلك فان فى الامكان الكلام على مواطن العرب اعتماداً على عدد من المقاييس مجتمعة كاللغة والتسميات والنصوص التاريخية وأقوال السكان أنفسهم ، وسنذكرها ونذكرهم مغفلين ذكر القبائل الأخرى العربية لساناً البربرية أصلا التى سبق الكلام عليها وعلى مواطنها فى الفصل السابق .

فببلاد برقة والتخوم المغربية ـ المصرية تقيم قبائل هيب من بنى سليم وتنجع ، يختلط معهم من العرب غيرهم لفائف من فـزارة ورواحـة ،

وأشهر قبائل هيب شماخ الذين حازوا خصب برقة ومرجها فكان لهم العدد والعز بسبب ذلك ، يجاورهم شرقاً بنو لبيد ، وقبيلتا شمال ومعادب اللتان كانت رئاستهما في بني عزاز المعروفين أيضاً بالعزة ، ويجاورهم غرباً بنوحميد سكان أجدابية ونواحيها .

والى الغرب من مواطن هيب ومجالاتها تسكن قبائل بنى سليم الأخرى وتغطى مواطنهم جميع الاقليم الطرابلسى وتمتد الى قابس وشط الجريد ، ومن أشهر قبائلهم هناك الزعبيون بنو زعب الأصغر بعين مهملة والمحاميد والجوادى ، ومن قابس تمتد مواطنهم ومجالاتهم فى اتجاه شمالى غربى الى ناحية عنابة بالمغرب الأوسط يجاورهم قبائل سلمية منهم كحكيم وأولاد على والكعوب وطرود ورياح ، وقبائل هلالية مثل دريد الاثبجيين .

وفى المغرب الأوسط تحتل القبائل العربية أكثرية عمالة قسنطينة ، ففى الشمال يوجد بنو مرداس السلميون قرب عنابة وعطية فى ناحية جيجل ، ودريد بين تبسة ووادى الزناتى ، وكرفة قرب العين البيضاء ، وأولاد ماضى قرب برج بوعريرج ، يليهم أولاد صولة فى الزاب ، واللواودة بين البزاب والحضنة ، وأولاد سعيد والمخادمة وأولاد جلل ، وفارس ، وعامر ، فى الهضاب العليا والصحراء .

والى الغرب منهم يسكن بقايا الثعالبة بسهل متيجة ، وأولاد ماضى ورياح وبنى منصور والخشنة وجواب ويزيد ومربع وسليمان حول سور الغزلان ، والبراز والعطاف وجندل جنوب مليانة وعلى سهول شلف ، وتسكن قبائل نزليوة ، وعمراوة ، والعبيد حول بلاد الجرجرة الجبلية ، بينما يقيم فى الجهة المقابلة للصحراء أولاد نايل وبنو زيان .

أما عمالة وهران فقد تعربت من قديم ، وصارت جميع قبائلها تتكلم العربية ، ومن أشهر قبائلها عربية الأصل بنو عامر والدوائر والزمول بينوهران وتلمسان ، والحشم غربى مدينة معسكر ، ومجاهر قرب مستغانم وصهيب وفليتة قرب الاصنام ، والغسل ورياح وأولاد ميمون قرب تلمسان ، وأولاد

النهار خلفها . ويسكن في أقصى جنوبها بني هطهر وأولاد سيدي الشبيخ كما سمكن الخلافات وأولاد خالد والجعافرة وأولاد الشريف ما بين الساحل وفرندة وسعىدة .

ويجوار هاؤلاء في المغرب الأقصى ما بين نهر تافنا ووادي ملوية توجد قبائل عربية كثرة مثل المهايا وحميان والعمور والاحلاف والشجع وبني وكيسل يحاذيهم في الجنوب ذوي هنيع وأولاد جريس والنواصر والفنانمة سكان ناحية بشار ، وبعد ما تفصل قبائل جبال تسازة التي بعضها بربري وبعضها متعرب بين شرق المغرب وغربه تظهر القبائل العربية مع ظهور السهول مثل أولاد العاج وأولاد جامع والحياينة والودايا بناحية فاس، تجاورهم في الشيمال الغربي القبائل العربية الكبرى التي تحتل سهول الغرب من طنجة الى سالا مثل سفيان وبني مالك والخلوط وطليق وعامر وحصن ، والقبائسل العربية الكبرى الأخرى التي تسكن سهول الشاوية والحوز مثل زعير والشاوية والرحامنة وأحمر ، ومن يحاذيهم شرقاً من قبائل تسكن سهول تادلة مثل نني خيران رورديفة ربني عمير ربني موسى .

اما أقصى الجنوب فهو موطن قبائل المعقل التي منها المنابهة والشيبانات والرقيطات والودايا وأولاد دليم وأولاد يحيى وأولاد جرار ومن أكبرها شعب الذي تنتشر قبائله فوق سهوب أقاليم موريطانيا والساقية الحمراء ووادي الذهب وتوات ، وتصل في مجالاتها بها إلى نهر النجير ونهر السنيغال .



## خاتمة

وبعد فهذه نظرة مجملة على جغرافية الوطن المغربي وتاريخه ، ولمحة مختصرة عن أصول سكانه وطبائعهم وعاداتهم في معايشهم ، واستعراض لشعوبهم وقبائلهم ومواطن اقامتهم ومجالات نجعتهم ، وقد بذلنا الجهد في التحقيق وعملنا الوسع في ترتيب المواضيع ترتيباً عقلانياً حتى يمكن الرجوع اليها بسهولة للاستفادة أو النقد .

وبذلك ينتهى القسم الأول من هذا الكتاب ، يتلوه القسم الثانى الذى يرتب القبائل المغربية بحسب المواطن التى كانت تقيم بها عند بسزوغ عصر النهضة الحديثة فى الثلث الأول من القرن الماضى ، مع بيان بطون كل قبيلة وذكر الأماكن التى توجد بالأرض التى تقيم بها أو تظعن فيها من مدن عامرة وقرى مأهولة ، ودواوير محصنة .

والرجاء فى الحق سبحانه وتعالى أن يهبنا من صحة البدن وثقوب الذهن وصبر النفس ما نستطيع أن نتم به هذا العمل القيم ليتأتى النفسع وتعم الفائدة .

انه نعم المولى ونعم النصير .



#### من مراجع هذا الفصل:

\_ أدباء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام .

لبطرس البستاني - بيروت 1953

\_ الأنيس المطرب ، بروض القرطاس ، في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فياس .

لعلى بن عبد الله بن أبى زرع الفاسى ـ فاس 1303

\_ الاستقصا، لأخبار دول المغرب الأقصى .

لأحمد بن خالد الناصري \_ الدار البيضاء 1956

- ايليغ قديماً وحديثاً .

لمحمد المختار السوسى \_ الرباط 1966

- البيان المغرب، في أخبار الأندلس والمغرب.

لابن عذاری \_ تطوان 1965 \_ بیروت 1967

\_ تاريخ الأدب العربي .

لأحمد حسن الزيات \_ القاهرة

\_ تاريخ الجزائر في القديم والحديث.

لمبارك بن محمد الهلالي الميلي ـ بيروت 1963

\_ جمهرة أنساب العرب.

لعلى بن أحمد بن حزم الأندلسي \_ القاهرة 1962

\_ حياة محم*د* .

لمحمد حسين هيكل \_ القاهرة 1935

\_ رحلة التيجاني .

لعبد الله بن محمد التيجاني ـ تونس 1958

- كتاب العبر ، وديوان المبتدا والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ( تاريخ ابن خلدون ) .

لعبد الرحمان بن خلدون الحضرمي التونسي ـ بيروت 1961

- معالم تاريخ الجزيرة العربية .

لسعيد عوض باوزير - بيروت 1966

\_ مجموع رسائل موحدية.

لكتاب الدولة المومنية \_ الرياط 1941

- المن بالامامة على المستضعفين .

لعبد الملك بن صاحب الصلاة ـ بيروت 1965

- المعجب، في تلخيص أخبار المفرب.

لعبد الواحد المراكشي ـ سلا 1938

- المفرب، في ذكر بلاد افريقية والمغرب.

لعبد الله بن عبد العزيز البكرى \_ باريس 1965

- المفصل في الأدب العربي .

لجماعة من الأساتذة \_ القاهرة 1934

\_ الوسيط ، في تراجم أدباء سنجيط .

لاحمد بن الأمين الشنجيطي \_ القاهرة 1958

\_ شاعر الخلافة الموحدية أبو العباس الجراوي .

لمحمد الفاسي \_ الرباط 1957

- G. Marcars: Les Arabes en Berberie



# الفهارس

- \* المواضيع
- \* الأع\_لام الجغرافية
- \* الاعلم الانسانية الفردية
- \* الاء العبلية والجنسية
  - \* ألكتب
  - \* الخطأ والصواب

# فهر*سى* مواضيع الكتاب

| صحيفة |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| ھ     | يقدمة المؤلفمقدمة المؤلف                         |
| I     | وطن القبائل المغربية ( نظرة جغرافية عامة ) ····· |
| 2     | ــ الاسم                                         |
| 3     | ــ الموقع والحدود                                |
| 4     | ــ المساحة وعدد السكان                           |
| 7     | _ السطح                                          |
| 8     | ـ الجبال                                         |
| 9     | _ السواحل                                        |
| 9     | ــ الأنهار                                       |
| 10    | ــ الطقس                                         |
| 13    | _ النبات                                         |
| 15    | ـ الثروات الطبيعية                               |
| 18    | ــ الصناعة                                       |
| 19    | _ الميزانيات                                     |
| 20    | _ التجارة الخارجية                               |
| 22    | _ الدخل الكامل                                   |
| 23    | _ السياحة                                        |
| 23    | ـ الطرق السيارية                                 |
| 24    | _ السكك الحديدية                                 |
| •     | <b></b>                                          |
|       |                                                  |

| معيفة |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 24    | _ المراسى                                                             |
| 24    | _ المطارات                                                            |
|       | <ul> <li>الأقسام : ( المغرب الأدنى - المغر الأوسط - المغرب</li> </ul> |
| 25    | الأقصى )                                                              |
| 26    | _ حب المغاربة للمغرب                                                  |
| 29    | المغرب الأدنى                                                         |
|       | 1 ) المملكة الليبية :                                                 |
| 29    | _ موقعها وحدودها                                                      |
| 29    | _ مساحتها                                                             |
| 29    | _ سطحها                                                               |
| 30    | _ طقسها                                                               |
| 32    | عدد سکانها                                                            |
| 32    | أقسامها الادارية                                                      |
| 32    | ۔ انتاجها الزراعي                                                     |
| 33    | ـ ثروتها المعدنية                                                     |
| 34    | _ صناعتها                                                             |
| 34    | تجارتها الخارجية                                                      |
| 35    | ـ طرقها                                                               |
| 35    | _ نظامها                                                              |
|       | 2) الجمهورية التونسية :                                               |
| 36    | _ موقعها وحدودها                                                      |
| 36    | _ سطحها                                                               |
| 37    | ــ ساحلها                                                             |
| 38    | طقسها                                                                 |
| 38    | _ نباتها                                                              |

| محيفة      |                                |        |
|------------|--------------------------------|--------|
| 39         | ے عدد سکانها                   |        |
| 39         | ـ أقسامها الادارية             |        |
| 39         | ـ انتاجها الزراعي              |        |
| 43         | ـ ثروتها المعدنية              |        |
| 44         | _ صناعتها                      |        |
| 45         | _ تجارتها الخارجية             |        |
| 47         | ـ طرقها                        |        |
| 48         | _ نظامها                       |        |
|            |                                |        |
| 49         | الأوسط ( الجمهورية الجزائرية ) | المعرب |
| 49         | _ موقعها وحدودها               |        |
| 49         | _ مساحتها                      |        |
| 49         | ــ ساحلها                      |        |
| 50         | _ سطحها                        |        |
| 52         | ـ طقسها                        |        |
| <b>5</b> 3 | _ نباتها                       |        |
| 53         | ــ أقسامها الادارية            |        |
| 54         | ــ سکانها                      |        |
| 55         | ــ انتاجها الزراعي             |        |
| 58         | _ انتاجها المعدني              |        |
| <b>5</b> 9 | ـ انتاجها الصناعي              |        |
| 60         | ـ طرقها                        |        |
| 60         | تجارتها الخارجية               |        |
| 61         | _ نظامها                       |        |

| صحيفية     |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 63         | المفرب الأقصى ( المملكة المغربية )       |
| 63         | _ موقعها وحدودها                         |
| 64         | _ مساحتها                                |
| 64         | _ سطحها                                  |
| 66         | _ طقسها                                  |
| 68         | _ میاهها                                 |
| 70         | _ سواحلها                                |
| 71         | ـ تربتها                                 |
| 72         | _ نباتها                                 |
| 74         | ے غاباتھا۔                               |
| 75         | _ فلاحتها                                |
| 77         | ـ حيوانها                                |
| 78         | _ صيدها                                  |
| 78         | _ معادنها                                |
| <b>7</b> 9 | _ صناعتها                                |
| 80         | ـ تجارتها الخارجية                       |
| 81         | _ عدد سکانها                             |
| 81         | أقسامها الادارية                         |
| 82         | ــ طرقها<br>۱۰۰۰ م                       |
| 82         | _ أشهر مدنها                             |
| 83         | نظامها                                   |
| 83         | _ أقاليمها السلبية                       |
| 89         | عصور التاريخ المغربيعصور التاريخ المغربي |
|            | عصر ما قبل الاسلام                       |
| 90         | ـ دولة قرطاجنة البونيقية                 |

| معيفة | •                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 96    | ــ الحكم الروماني                                       |
| IOI   | _ الحكم الفندائي                                        |
| 103   | ۔ الحکم البیزنطی                                        |
| 105   | العصر الاسلامي:                                         |
| 106   | ـ بداية الفتح العربي لبلاد المغرب                       |
|       | ( دول المغر الأقصى )                                    |
| 115   | _ الدولة الادريسية                                      |
| 119   | _ الامارات الزناتية أو المغرب بين المروانيين والعبيديين |
| 123   | _ الدولة المرابطية                                      |
| 126   | _ الدولة الموحدية                                       |
| 129   | ـ الدولة المرينية                                       |
| 132   | _ الدولة الوطاسية                                       |
| 134   | _ الدولة السعدية                                        |
| 137   | ـ الدولة العلوية                                        |
| 142   | ( دول المغرب الأوسيط )                                  |
| 142   | _ الدولة الرستمية                                       |
| 144   | _ الدولة الحمادية الصنهاجية                             |
| 146   | ـ الدولة الزيانية العبد الوادية                         |
| 151   | _ الحكم التركي                                          |
| 158   | ( دول المغرب الأدنى ) ( دول المغرب الأدنى )             |
| 158   | _ الدولة الأغلبية                                       |
| 161   | ـ الدولة العبيدية                                       |
| 165   | ــ الدولة الزيرية الصنهاجية                             |
| 168   | - الدولة الحفصية                                        |
| T72   | الحک الت کی الت کی الت                                  |

| العصر الحديث                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |
| ـ الجزائر في العصر الحديث ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ـ تونس في العصر الحديث                                          |
| _ ليبيا في العصر الحديث                                         |
| ـ المغرب الأقصى في العصر الحديث                                 |
| المفاربة القدماء                                                |
| الهجرات الى المغرب                                              |
| البربر                                                          |
| ـ معنى كلمة بربر                                                |
| ــ أصول البربر                                                  |
| ـ المجتمع البربري                                               |
| ـ أقسام البربر                                                  |
| ـ البربر البتر                                                  |
| _ البربر البرانس                                                |
| معوب البتر ······                                               |
| _ شعوب البرانس                                                  |
| _ مواطن البربر في القديم                                        |
| البغسيرب:                                                       |
| ـ أصل العرب                                                     |
| _ موطنهم                                                        |
| ــ أقسام العرب · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| _ تاريخ العرب قبل الاسلام                                       |
| ـ المجتمع العربي                                                |
| _ محمد رسول الله محمد رسول الله                                 |
| _ بداية الاستيطان العربي بالمغرب                                |
| _ الزحف الثاني الكبر                                            |
|                                                                 |

| _ أنساب العرب الداخلين الى المغرب وبعض اخبارهم | 412 |
|------------------------------------------------|-----|
| _ شعوب بنی هلال                                | 417 |
| ـ شعوب المعقل                                  | 424 |
| ۔۔ شعوب بنی سلیم                               | 428 |
| _ مواطن القبائل العربية                        | 432 |
| _ خاتمة                                        | 435 |
| ـ الفهارس                                      | 439 |
|                                                |     |



# **فهرسی** الأعلام الجغوافية ×

1

 <sup>\*)</sup> حذفنا من هذا الفهرس كلمات المغرب ، والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمغرب
 الأدنى وافريقية والجزائر ( القطر ) وتونس ( القطر ) التي تتكرر كثيراً في صفحات الكتاب .

```
- أجياد (مكة) 363
```

$$322 - 312 - 124 - 74 - 73 - 69 - 67 - 65$$

\_ اڭلىن ( حىل ) 66

```
_ اگدی 425
                                                                                                                                          الألب (جبال) 94
                                                                                                                                                           - الألزاس 181
                                        _ ألمانيا 180 _ 181 _ 217 _ 224 _ 225 _ 224 _ 180 _
                                                                                                                         _ ألمانيا الغربية 35 _ 101
                                - أم الربيع ( وادى ) IO - 69 - 10 ( وادى ) ما أم الربيع ( الدين عند عند الدين عند الدين عند الدين عند الدين عند الدين عند الدين عند عند الدين عند عند الدين عند الدين عند الدين عند الدين عند الدين عند عند الدين عند عند الدين ع
                                                                                                                              _ أمر بكا 43 _ 74 _ 48
                                                                                                                                                          ــ الأمر بكتان 3

 أمزميز 79 – 324

                                                                                                                                                          425 , المشيتار
- أمشيتيار
                                                                                                                                           _ أنحرة ( حيال ) 8
  _ الأندلس 3 _ 101 _ 114 _ 116 _ 118 _ 116 _ 101 _ 3
  160 - 159 - 151 - 143 - 133 - 131 - 130 - 129 - 128 - 127
 - 299 - 296 - 293 - 268 - 249 - 174 - 171 - 170 - 168
 369 - 332 - 323 - 322 - 320 - 315 - 313 - 312 - 310 - 308
 400 - 399 - 398 - 396 - 395 - 386 - 385 - 384 - 380 - 379
                                                                               411 - 408 - 407 - 406 - 403 - 402
                                                                                                                                                       _ انطابلس 107
                                                                               _ انگاد 75 _ 137 _ 154 _ 137 _ 75 _
_ 222 _ 217 _ 215 _ 212 _ 93 _ 84 _ 43 _ 42 _ 35 أنكلترا
                                                                                                                                            226 _ 224 _ 223
                                                                                                                                                                       _ أنفا 139 <u>_</u>
                                                                                                     _ الأصنام 52 _ 53 _ 317 _ 433 _ _
 _ أصبلـة 74 _ 138 _ 134 _ 133 _ 118 _ 74
                                                                                                                                           ــ أغمات 123 ــ أغما
                                                                                                                                                          ــ الأغواط 137
                                                                                                                 _ أفريقا 2 _ 96 _ 97 _ 116 _
```

```
- 158 - 104 - 71 - 63 - 47 - 7 - 5 - 3 ( افريقيا ( القارة ) 3 - 5 - 7 - 272 - 275 - 274 - 272 - 262 - 250 - 249 - 212
```

- ـ أفريقيا الجنوبية 250
  - \_ افريقيا الصغرى 2
- \_ أفريقيا الغربية 87 \_ 225 \_ 227
- \_ أفريقيا الشرقية 253 \_ 276 \_ 272 \_ 274
  - \_ افريقيا الوسطى 93
    - \_ أفطوط 425
    - \_ أفكان ظ فكان
      - \_ أفغال 134
      - أقبو 319
- -86 85 84 83 78 70 63 52 9 5 -178 172 153 152 140 115 101 99 95 94 -243 229 228 227 226 225 224 223 222 221 -378 277 258 250 249
- \_ 210 \_ 200 \_ 176 \_ 173 \_ 170 \_ 155 \_ 154 \_ 153 \_ 211 \_ 211
  - \_ الأسكندرية 107 \_ 163 \_ 184 \_ 240 \_ 268
    - \_ اسلام بول 103
      - أسمرا 39I
      - \_ أسنى 327
- \_ أسفى 17 \_ 28 \_ 28 \_ 69 \_ 71 \_ 69 \_ 68 \_ 24 \_ 17
  - اشبيلية 101 128 400
    - \_ الأشكل ( بحيرة ) 10
  - أشير 122 144 145 165 165 424
    - ــ الأودير ( نهر ) ١٥١
- ع 138 \_ 305 \_ 113 \_ 111 \_ 104 \_ 51 \_ 8 ( جبــل ) 419 \_ 418 \_ 378 \_ 340 \_ 339 \_ 338

```
-142 - 140 - 132 - 114 - 69 - 47 - 43 - 36 - 7
-247 - 235 - 223 - 222 - 219 - 199 - 195 - 163 - 158
-287 - 275 - 273 - 271 - 270 - 257 - 250 - 249 - 248
                               - أوريا الحنوية 10 - 14 - 76
                                   - أوربا الغربية IOI = 250
                               _ أوربا الشمالية 3 _ 93 _ 271
                                         - أوريا الوسطى 76

    أورشليم 259

                                             74 أوستر الما 74
              _ ایجه ( بحر _ أرخبيل ) 258 _ 275 _ 277 _ 283
_ 213 _ 212 _ 199 _ 163 _ 93 _ 46 _ 43 _ 35 _ 9 _ ايطاليا 9 _ 213 _ 215
                       256 _ 218 _ 217 _ 216 _ 215 _ 214
          _ ايطاليا الجنوبية 93 _ 95 _ 225 _ 249 _ 249 _ 262 _
                                              _ ایکجان 162
                                               _ إيكل 64
                                         _ إنگدى (عرق) 4
                                               _ ايمفوت 70
                                               _ ايفيان 192
                                                ـ ايش 225
                                  _ باب ایلان (مراکشی) 327
                                    _ باب المندب 272 _ 352
                                          _ باب وشتاتة 303
                                         _ بايار 249 _ 259 _
                                 ـ المابور ( حمال ) 50 _ 162 ـ
```

\_ باجة 394 \_ 385 \_ 169 \_ 46 \_ 39 \_ \_

عادس ( جزيرة – مدينة مغ ) 5 – 9 – 85 – 243 – 306

```
- بادس ( جزا ) 418
                                              _ بادو ( حيل ) 8
_
                                               _ بادية العرب 344
                                         - بادية الشام 273 - 346
                        _ بارباريا ( الولايات الباربارية ) 8 _ 262
                                                _ باربارباس 263
_ 202 - 201 - 199 - 187 - 185 - 182 - 180 - 52 - الرسى 52 - 202 - 201 - 199 - 187 - 185 - 185 - 180 - 52
                   242 - 239 - 233 - 231 - 230 - 217 - 209
                                                       _ باطنة 53
                            _ البالبار ( جزائر ) 153 _ 173 _ 407
                                              _ باماكو 64_193
                                           _ بانی (حمل) 8 <u>_</u> 66
                     _ اغانة 111 _ 161 _ 318 _ 340 _ 375 _ 375 _ 340 _
- بجاية 51 ـ 52 ـ 58 ـ 50 ـ 127 ـ 127 ـ 148 ـ 148 ـ 145 ـ 152 ـ 154 ـ 152 ـ 149 ـ 148 ـ 145 ـ 152 ـ 164
395 - 340 - 336 - 334 - 331 - 329 - 321 - 318 - 305 - 257
                                 423 - 407 - 406 - 404 - 396
                                            ـ بجاية (وادي) 335
                                   _ البحر الأحمر 3 _ 254 _ 264
                                             _ البحر الأخضر 266
                                              _ بحر الأندلس 266
                                              _ البحر البلطي 101
                                      _ بحر الزقاق 8 _ 71 _ 258 _
-91 - 85 - 77 - 72 - 52 - 47 - 38 - 11 - 3
-151 - 149 - 148 - 147 - 121 - 118 - 117 - 106 - 94 - 93
272 - 271 - 261 - 260 - 259 - 257 - 256 - 251 - 197 - 155
       425 - 350 - 340 - 329 - 325 - 312 - 308 - 279 - 277
                    _ البحرين 348 _ 357 _ 414 _ 414 _ 415 _ 420 _
                                                      ے بدر 365
```

```
- برباط ( فحص ) 322 <u>-</u>
                                            _ بربرة 263
             _ البر تغال 78 _ 85 _ 85 _ 85 _ 78 _ 224 _ 135
                                      - برج بوعرير ج 433
                                        برج منایل 334
                                         _ بركة الدم 38<sub>7</sub>
                                            ــ برنيق 429
_ 213 _ 211 _ 113 _ 112 _ 109 _ 108 _ 107 _ 97 _ 93
315 - 305 - 268 - 266 - 227 - 218 - 217 - 215 - 214
                                            339 - 338
                                             _ برسة 91
                                         _ البرواقية 165
                                     _ البريجة 135 _ 139
                         _ يريطانيا العظمى 46 _ 263 - 218
                                            ے بر بکة 3<sub>36</sub>

    البريني ( جبال ) 94

                                             ـ بـزو 285
                                          _ بطليوس 124
                                     _ بطن ذات عرق 347
                                            ـ بطوية 330
                                   ـ بطوية (ساحل) 307
                                       _ بلاد الاغريق 271
                                       ـ بلاد البربر 269
```

بلاد اليونان 339بلاد اليونان 239بلحبكا 56 \_ 224

\_ بلزمـة 161 \_ 162 \_ 318 \_ 340 \_

- بنزرت 24 - 29 - 41 - 48 - 43 - 41 - 29 - 24

#### ت

- ـ تادلة ( جبل ) 420
- \_ تارودانت ظ رودانة
  - \_ تازارین 333

- 341 = 334 = 322 = 323
- تاگرارت ( بسیط ) 305
  - \_ تاڭمدارت 134
- \_ تالا ايفاسين ( دوار ) 319
- \_ 418 \_ 408 \_ 375 \_ 325 \_ 322 \_ 124 \_ 123 \_ 117 \_ 120 \_ 420 \_ 419
- 178 = 156 = 139 = 138 = 118 = 84 = 55 = 10 ( حافنا ( وادی ) = 434 = 340 = 308 = 220
  - \_ تافيلالت 310 \_ 340 \_ 375 \_ 414 \_ 425 \_ 414 \_ 375 \_ 414
    - \_ تاسالة 52 \_ 310
      - ـ تاورغة 377
    - ـ تاوريرت 130 ـ 147 ـ 427
      - ـ تبرسق 36
      - ـ تبسة 58 ـ 316 ـ 433 ـ
        - ۔ تبوعصامت T37
        - تجموعت (قمة) 8
        - \_ التحت ( وادى ) 55

```
    ترارة ( جبال ) 8 _ 118 _ 285 _ 209 _ 340 _
```

```
_ تهودة 112 _ 375 _ 418 _
```

$$-47-42-39-38-37-25-24-11$$
 ( acuis )  $-$ 

$$-378 - 336 - 209 - 208 - 207 - 205 - 175 - 174 - 173$$

ث

\_ ثنية المعدن 322

شية غنية 419

3

\_ الجابية 106

\_ جامع الأندلس بفاس 116 \_ 118 \_ 122 \_

- جامع حسان بالرباط I28

ـ جامع الزيتونة بتونس 161 ـ 171 ـ 198

ـ الجامع الكبير بتونس 161

\_ الجامع الكبير بالقيروان 389 \_ 408

\_ جامع الكتبيين بمراكش 128

410 \_ 122 \_ 118 \_ 116 \_ فاس بفاس 118 \_ 122 \_ 100

\_ جبال بنى سمير 225

- جبالة ( أرض ) 67 \_ 69 \_ 408

\_ الجبل الأخضر 29 \_ 3I \_ 32 \_ 35 \_ 35

419 - 395 - 310 - 395 - 419 - 419 - 395 - 310

- 249 - 223 - 220 - 84 - 71 - 67 - 66 - 49 - 3 - 249 - 259 - 259

\_ جبل الكوكب 402

جبل موسى 249

ــ جبل نفوسة 143

۔ جبل غزوان <sup>412</sup>

ـ جبل وجدة 310

م الجبيلات 65 م

\_ الجديدة 68 \_ 131 \_ 82 \_ 81 \_ 71 \_ 68 \_ 139 \_ 135 \_ 82 \_ 81 \_ 71 \_ 68

جرادة 78

– جراوة (مدينة) 118

\_ جرمانیا 101

\_ جزائر ملوية ظ ملوية

$$413 - 386 - 380 - 376 - 370 - 366 - 357 - 356 - 353 - 352$$

**\_ جكارتا 208** 

\_ جنوة 163

- جنونیا 98

214 - 35 - 412

\_ الجوف 350

۔ جیان ۱۵۱

- جيتوليا 95 – 253 – 292 –

404 - 334 - 321 - 320 - 319 - 318 - 162 - 152 - 97 جيجل - 433

T

ـ الحاجب ( جبل ) 283

\_ حاحة ( أرض ) 134 \_ 420

\_ حامة دقيوس 408

\_ حاسى بلال 78

ـ حاسى البيضاء 193

ـ حاسى تينجوب 193

\_ حاسى الرمل 59

\_ حاسى مسعود 58

ـ 352 ـ 344 ـ 283 ـ 276 ـ 263 ـ 253 ـ 251 ـ 251 ـ 152 ـ 357

\_ حبيبات (جزيرة) 9

- الحجاز 137 – 351 – 350 – 348 – 346 – 344 – 298 – 137 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 – 1451 –

\_ حجر النسر 116 \_ 118 \_ 120

ـ حجرة بادس ظ بادس

\_ حجرة الجزائر 149

ـ حجرة نكور ظ نكور

413 حران 413

# ż

\_ خيبر 356

2

$$316 - 241 - 239 - 237 - 233 - 227 - 225 - 139 - 83$$

$$375 - 335 - 331 - 327 - 267 - 64 - 8 - 4$$
 ( جبال ) درن ( جبال )

خ

ر

\_ رودانة 69 - 326 - 427

ـ روسادير 257 **ـ** ریدان 350

\_ روما 94 \_ 95 \_ 96 \_ 97 \_ 96 \_ 95 \_ 94

340 - 338 - 330 - 325 - 322 - 307 - 252

\_ الريف ( أرض ) 65 \_ 112 \_ 124 \_ 141 \_ 203 \_ 209 \_

ز

زارزیتن 59

- زاڭورة 308

— زالغ ( جبل ) 303 — 332

\_ زاغز الغربي ١٥ ـ 51

زاغز الشرقى 10 - 51

- الزاوية 32

\_ زاوية الدلاء 136 \_ 137 \_ 138

\_ زاویة زرهون II8

\_ زاوية الشيخ حسين السيجومي 174

ـ زبيد 347

ے زرھون ( جبل ) 34I

ـ زرود ( وادى ) 37

\_ زكار ( جبل ) 58 \_

\_ الزلاقة 124 \_

\_ زمور ( أرض ) 74 \_ 316

ـ زمورة <sub>33</sub>1

\_ الزناڭة (فكيك) 255

ـ زنزور 429

\_ زعير (أرض) 74 – 323

2 ( جبال ) 8

ـ الزفون ( مرسى ) 304

\_ زوارة 3II \_ 320 \_

\_ زواغة ( سبهل ) 3I2

\_ زواوة ( أرض ) 160 \_ 181 \_ 202 \_ 252 \_ 304 \_ 304 \_ 305 \_

\_ طرفاية 64 \_ 71 \_ 86 \_ 82 \_ 71 \_ 64

\_ طليطلة 124 \_ 385

الطواهر (كدية) 65

ـ طولون 157

\_ طونگة ( بحيرة ) 10

ظ

\_ ظف\_ار 350

\_ الظهر ا 14

\_ الظهرا ( جبال ) 8 \_ 338

5

\_ الكاريير سنترال 241

ـ كاليدونيا الجديدة 181

**ي** الكاف 39

\_ الكاف الأخضر 165

ے کیا 316

\_ كتامة ( أرض ) 74

\_ كرط ( وادى ) 70 \_ 329 \_ 134T

\_ الكرنك 263

323 كريفلة

\_ كناريا ( أرخيبل ) 9 \_ 66

ـ الكنج 267

۔ کندا 8r

ے کندر ( جبل ) 283 \_ 312

\_ الكعبة \_ 352 \_ 357 \_ 352 \_ -

ــ الكفرة 35

\_ كورسيكا 93 \_ 94 \_ 100 \_ 140 \_ 242

\_ كولومب \_ بشار ظ بشار

\_ كومة 93

ــ الكونغو 228

– الكوفة 373 – 385

\_ كىس (وادى) 63 - 118 \_

5

\_ الـكابون 234

\_ څرينويتش 36 \_ 49 \_ 229

\_ كُنداف، (جال) 8

الكور (جبال) 66

\_ څـورارة 425 \_ 426

ـ ڭىڭو ( وادى ) 44

- كُـر ( وادي ) 64 - 65 - 70 - 70

J

**- لاو ( وادی ) 70** 

\_ لبدة 305 \_ 339

236 \_ 91 \_ 26 \_ 14 \_ بنان 4

ـ لكوس ( وادى ) 10 ـ 69 ـ 303

\_ للا مغنية 63 \_ 221 \_ 304 \_

ـ لماية (قرية) 309

ـ لمبيس ١١١

→ لمدية 33 – 357 – 53 – 340 – 332 – 340 –

لوبارى 32

\_ لوبيا 249 \_ 251 \_ 259 \_ <sub>\_</sub>

ـ اللورين 181

ـ لوڭران 192

8

\_ مدرید 224 \_ 225 \_ 433 \_

\_ مدنين 39

\_ مدغشقر 209 \_ 242

- المدينة الحمراء 391

415 - 369 - 365 - 362 - 357 - 110 - 108 - 108 - 104 - 105

- مديونة ( أرض - جزا ) 426

**عرادة 34** 

-124 - 83 - 82 - 72 - 68 - 65 - 47 - 26 - 13 - 11 -147 - 145 - 138 - 134 - 130 - 128 - 127 - 126 - 125 -147 - 145 - 136 - 134 - 130 - 128 - 127 - 126 - 125 -147 - 145 - 136 - 125 - 126 - 125 -147 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 14

- المرة ( وادي ) 64

- مرتيل 70 **-** 17

- المرج 430 - 433

مرزوق 35

مر الظهران 356

\_ مرناق 41

\_ المرسى 197

- المرسى الكبير 149 - 156 -

ـ مرسالة ( وادى ) 37

\_ مرسيليا 232

المرية 145

- مزاب 274 – 286

\_ المزمة 65 \_ 85 \_ 117 \_ 330 \_

- مطماطة ( جبال ) 37 - 310 - 339 - 310 - 37 - 310 - 37

\_ مطير ( سد بني ) 40

\_ مكناس 67 \_ 83 \_ 83 \_ 82 \_ 75 \_ 74 \_ 68 \_ 67 مكناس 67 \_ 312 \_ 307 \_ 234 \_ 138 \_ 83 \_ 82 \_ 75 \_ 74 \_ 68 \_ 67

```
_ 112 _ 111 _ 110 _ 109 _ 108 _ 107 _ 106 _ 102 _ 28 _ _ _
_ 216 _ 215 _ 214 _ 212 _ 184 _ 166 _ 164 _ 162 _ 159
268 - 267 - 266 - 259 - 253 - 252 - 251 - 249 - 226
-350 - 345 - 339 - 308 - 305 - 288 - 275 - 273 - 272
-376 - 375 - 374 - 373 - 372 - 371 - 370 - 369 - 368
                       430 - 420 - 413 - 385 - 381 - 379
                                          _ مصر العليا 213
                                       _ مصر الحنوبية 276
                                       _ مصراتة 211 _ 214
                              184 - 166 - 164 - 162 - 159

 المعدنوس ( جزيرة ) 9 – 223

                                        _ معسكر 120 _ 433
                                 - المعمورة 73 - 136 L 220
                                                _ معين 350
                                                _ مغر 429
                                 _ مفنية ( للا ) ظ للا مغنية
                                               ــ مقرين 43
                                  _ مستغانم 53 _ I54 _ 53
                                _ مسجد المهدى بتينملل 324
```

\_ المسيلة 163 \_ 395 \_ 375 \_ 340 \_ 336 \_ 329 \_ 319 \_ 164 \_ 163

\_ مسجد عقبة (القبروان) 161

\_ مسراتة 35 \_ 316 \_ مسكمانة 113

> \_ مسقط 276 \_ المسون 112

\_ مشرع حمادی 70

ـ مسكيانة (وادى) 377 ـ مسلانة 214 ـ 317 ـ 328

ن

## ص

$$-286 - 280 - 257 - 255 - 234 - 214 - 208 - 188 - 143$$

$$-335 - 333 - 332 - 330 - 315 - 309 - 299 - 293 - 287$$
  
 $433 - 419 - 414 - 396 - 395$ 

```
_ صحراء المغرب الأقصى 414
```

# 3

```
_ العبيد ( وادى ) 69 _ 70
```

غ

ف

$$82 - 79 - 75 - 74 - 69 - 68 - 67 - 66 - 65 - 27 - 26$$
 $- 133 - 125 - 124 - 122 - 121 - 120 - 118 - 117 - 116$ 
 $224 - 222 - 167 - 166 - 164 - 146 - 144 - 141 - 139 - 138$ 
 $322 - 320 - 316 - 314 - 312 - 331 - 310 - 307 - 303 - 239$ 
 $410 - 397 - 395 - 385 - 384 - 335 - 334 - 333 - 332 - 331$ 
 $434 - 423 - 224 - 414$ 

$$76 - 63 - 62 - 61 - 60 - 59 - 56 - 46 - 45 - 43 - 35$$
 $- 156 - 140 - 101 - 99 - 93 - 86 - 84 - 83 - 81 - 78$ 
 $- 184 - 183 - 182 - 181 - 180 - 179 - 176 - 170 - 157$ 
 $- 193 - 192 - 191 - 190 - 189 - 188 - 187 - 186 - 185$ 
 $- 206 - 205 - 204 - 202 - 201 - 200 - 198 - 197 - 195$ 
 $- 222 - 221 - 220 - 218 - 217 - 212 - 209 - 208 - 207$ 
 $- 234 - 232 - 230 - 229 - 228 - 227 - 226 - 225 - 224 - 223$ 
 $- 284 - 249 - 243 - 242 - 240 - 239 - 238 - 236 - 235$ 

ـ فكان 120

### ق

ـ القرن الافريقي 274

ـ قرنا 350

\_ القرضاية 214

\_ قرقنة ( جزائر ) 9 \_ 38

ے قزوین ( بحر ) 270

\_ القـ ( 52 \_ 318 \_ 54

\_ 395 - 393 \_ 340 \_ 336 \_ 166 \_ 146 \_ 144 \_ 591 \_ 395 \_ 395 \_ 395

419 - 409 - 396

\_ قلعية (أرض) 70

\_ قمودة 109

\_ قمونية 27 \_ 109

ـ القنادسة 58

\_ القنصرة (سد) 70

- القنيطرة 69 - 71 - 81 - 82 - 82 - 423 - 423 - 423 - 82 - 423 - 423 - 423 - 423 - 423 - 423 - 423 - 423 - 423

ـ القصاب 419

\_ القصارين 39 \_ 198

\_ قصية تونس 160 \_ 161 \_ 169 \_ 173 \_ 173 \_ 175

\_ قصر أميون ببجاية I45

\_ قصر باردو 174 \_ 197

\_ قصر البديع بمراكش 135

\_ قصر حسان 305 \_ 339

\_ قصر دار البای بتونس 175

\_ قصر دار السلام بقلعة بني حماد 145

قصر دنهاجة 320

\_ القصر الكبير 135 \_ 314 \_ 320 \_ 420 \_

\_ قصر الكوكب بقلعة بنى حماد 145

$$-160 - 159 - 148 - 144 - 113 - 111 - 39 - 37$$
 $-160 - 159 - 148 - 144 - 113 - 111 - 39 - 37$ 
 $-160 - 160 - 163 - 162$ 
 $-160 - 160 - 163 - 162$ 
 $-160 - 160 - 160 - 160$ 
 $-160 - 160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 
 $-160 - 160$ 

#### س

# الساحل ( سهل ) 9

سارنو (وادی) 55

```
ـ السانية (مطار) 60
             _ الساقية الحمراء 5 _ 86 _ 223 _ 229 _ 243 _ 1 _ 1 _
                      _ الساورة ( وادى ) IO _ 54 _ 70 _ 311
                                  _ سايس (سهل) 9 - 75
                                               ـ ســاً 350
_ 117 _ 113 _ 103 _ 99 _ 95 _ 83 _ 82 _ 71 _ 65 _ 5 _ سبتة 5 _ 103 _ 99 _ 95 _ 83 _ 82 _ 71 _ 65 _ 5
_ 243 _ 222 _ 166 _ 164 _ 141 _ 138 _ 131 _ 124 _ 121
                             385 - 383 - 380 - 319 - 249
                                              _ سبرت 107
                                           _ سيها 32 _ 35
                     _ سيطلة 372 _ 371 _ 110 _ 109 _ 150 _ 37
ـ سجلماسة 113 ـ 117 ـ 123 ـ 136 ـ 137 ـ 136 ـ 123 ـ 117 ـ 113
     425 - 385 - 384 - 341 - 340 - 322 - 311 - 307 - 266
                                   _ سخالين ( جزيرة ) 271
                                          _ سراة عسير 347
                                    _ السراغنة (أرض) 324
                                     _ سرت 35 _ 36 _ 39 _
               _ سرت ( خليج ) 4 _ 14 _ 30 _ 32 _ 30 _ 4
                                      _ سرت (صحراء) 34
                      _ سردانية 94 _ 102 _ 263 _ 263 _ 268
                                         ـ سطات 82 _ 316
                                         ـ سكاندينافيا 208
                                               ــ سكرة 41
                                              _ سكوما 381
                                       _ سكىكدة 219 _ 333
_ سطيف 44 _ 340 _ 320 _ 319 _ 318 _ 304 _ 189 _ 162 _ 54
```

```
434 - 423 - 408 - 396 - 323 - 146 - 131 - 122 - 69 - 25
                                              _ سلاتة 53
                                            _ سلامىن 93
                                           _ السلمية 161
                                     _ سلفات ( جبل ) 79
                                             ـ سلوق 216
                                              7I - -
                                 _ السند (نهر) 263 ـ 270
                     _ السنغال 87 _ 220 _ 261 _ 220 _ 87
                        _ السنغال (وادي) 123 _ 226 _ 434
                                   _ سعيدة 54 - 57 - 54
                                 _ سعيدة ( حبال ) 8 _ 146
                                           - السعيدية TI
                                            _ سو تول 96
_ 126 _ 258 _ 135 _ 125 _ 124 _ 123 _ 29 _ 4 السودان 4
                            429 - 332 - 329 - 287 - 273
                                       _ سبور الغزلان 433
_ سوريا 95 _ 256 _ 253 _ 236 _ 184 _ 161 _ 116 _ 95 _
                                             273 - 272
                                    ـ سوماته (أرض) II8
                                     _ سوماح ( وادى ) IO
                                  _ سبوق أربعاء الغرب 423
_ سوس 123 _ 134 _ 138 _ 138 _ 138 _ 134 _ 123 _ 308 _
425 - 424 - 420 - 341 - 332 - 331 - 327 - 326 - 324 - 322
                                                   427
                          _ سبوس ( وادى ) 69 _ III _ III
                    _ السوس الأقصى 266 _ 267 _ 299 _ 375
```

\_ سبوسية 38 \_ 39 \_ 43 \_ 110 \_ 103 \_ 43 \_ 39 \_ 38

```
- السويد 224
       _ السويس ( خليج ) 254 _ 272
                       _ سويسرا 56
           _ سيدى ابراهيم ( ج ) 178
                _ سيدى بلعباس 120
         _ سيدي بلعباس (سهل) 58
                  _ سيدي حرازم 79
          _ سيدي حمودة ( دوار ) 3II
                   _ سىدى عقىة 112
                   _ سيدي غانم 79
     _ سيدي فرج (شبه جزيرة) 157
         _ سيدى قاسم 70 _ 79 _ 427
                 _ سيدي سليمان 70
ــ سيدي يفني 5 ــ 86 ــ 222 ــ 229 ــ 243
                       _ سبر تة 103 _
                 ــ سىروة ( جبل ) 66
                       - سيزاريا 98
                      ـ السين 185
               _ سينا (صحراء) 106
```

# ش

\_ شالة 121 \_ 268 \_ 257 \_ 254 \_ 183 \_ 162 \_ 160 \_ 150 \_ 93 \_ 91 \_ الشام 19 \_ 265 \_ 350 \_ 346 \_ 345 \_ 344 \_ 297 \_ 282 \_ 278 \_ 278 \_ 269 \_ 413 \_ 386 \_ 385 \_ 376 \_ 363 \_ 362 \_ 357 \_ 356 \_ 351 \_ 16شاوية (أرض) 9 \_ 66 \_ 97 \_ 75 \_ 282 \_ 228 \_ 228 \_ 228 \_ 228 \_ 228 \_ 228 \_ 228 \_ 228 \_ 228 \_ 228 \_ 228

\_ الشركة ( دوار ) III

\_ الشرق 26

\_ الشرق الأوسط 258 \_ 270

\_ شرشال 51 \_ 98 \_ 149 \_ 306 \_ 317

\_ شریك (شبه جزیرة) III

\_ شريش 400 \_

- 383 - 339 - 338 - 306 - 305 - 42 - 37 - 10 - عبط الجريد 10 - 383 - 421 - 408 - 407

\_ شط حميان 10 \_ 51

\_ شط الحضنة 29 \_ 30 \_ 34 \_ 37 \_ 4

\_ الشط الغربي 10 \_ 5I

\_ شط العرب 273

\_ شط الغرسة 37

شط فجاج 37

\_ الشبط الشرقي IO \_ I5

\_ 340 \_ 338 \_ 333 \_ 310 \_ 267 \_ 145 \_ 143 \_ 124 \_ 9 ـ شلف و \_ 433

\_ الشلية (قمة) 8

ـ شمامة 425

\_ شنترین 127

- شنگیط 87 ـ 252 ـ 252 ـ 425 ـ 425

\_ شنعار 255

- الشعباني ( جبل ) 36

\_ شعبة اللحم 152

\_ شفشاون 65

ـ شيشاوة 285

9

$$335 - 333 - 331 - 325 - 325 - 311 - 82$$
 – ورزازت  $335 - 333 - 331 - 325 - 325 - 311 - 82$  – ورزازت  $335 - 333 - 331 - 325 - 325 - 311 - 82$ 

$$-121 - 120 - 67 - 60 - 54 - 53 - 51 - 24 - 11$$
 $-179 - 156 - 154 - 152 - 149 - 148 - 145 - 139 - 125$ 
 $-133 - 340 - 330 - 423 - 316 - 313 - 312 - 305 - 194 - 192$ 

#### 3

\_ اليمن الجنوبي 274

- ينبوع النخل 134 137 219
  - ـ یفنی ظ سیدی یفنی
    - ـ يسر (قرية) 335
- \_ يسر ( وادى ) 308 \_ 332 = 333
  - \_ يسر الويدان ( دوار ) 331
- \_ يسلى (وادى) 66 \_ 140 \_ 142 \_ 221 \_ 221 \_ 221 \_ 221
  - يسوماتن (قرية) 307



# فرمى الأعلام الانسانية الفودية

1

- \_ ابن عیاش 404
  - ۔ ابن غانیة
  - ـ ابن سعید 28
- \_ أبو بكر بن الطفيل 403
- \_ أبو بكر الصديق 104 \_ 106 \_ 387
  - \_ أبو البهار الصنهاجي 121
  - \_ أبو الجليل بن شاكر 396
    - ـ أبو جعفر بن عطية 396
- أبو حمارة ظ الجيلالي اليوسفي الزرهوني
  - \_ أبو حفص ظ عمر بن يحيى الهنتاتي
  - أبو الحسن الأشعري 81 129 386
- \_ أبو حسون ظ على بن محمد الشيخ الوطاسي
  - ـ أبو ذر الغفاري 371
    - أبو ركوة 4I3
- \_ أبو زكرياء الحفصي ظ يحيى بن عبد الواحد الحفصي
  - \_ أبو زمعة البلوى 371
  - \_ أبو زيان الأول العبد الوادى ( السلطان ) 148
    - \_ أبو زيان الزعاطشي ( القائد ) 179
    - \_ أبو طالب بن عبد المطلب 362 \_ 363
      - ـ أبو مدين الهواري 62
        - أبو مسعود 394
- \_ أبو المهاجر دينار ( مولى مسلمة بن مخلد ) III \_ III \_ 374 \_ 375 \_ 375 \_ 376
  - أبو عبد الله بن أبي المجد 327
  - أبو عبيد البكرى ظ عبد الله بن عبد العزيز البكرى
    - \_ أبو عمامة 182
    - \_ أبو عمران الفاسي 332
    - أبو العيش بن القاسم كنون الادريسي II6

```
_ أبو القاسم القالمي 397
```

- ـ استحاق بن عبد الله بن أبي فروة 368
  - \_ استحاق الوربي ( الأوربي ) 114
    - \_ أسد روبال 95
      - ۔ أسرباس pi
  - استماعيل بن ابراهيم 347 358
- \_ اسماعيل بن عبيد الله المخزومي 379
- ـ اسماعيل بن الشريف العلوى ( السلطان مولاى ) 316
  - \_ الأشعرى ظ أبو الحسن الأشعرى
  - أورب بن برنس ( أبو **وربة** ) 313
    - \_ أورناباس 104
  - أوريغ بن برنس ( أبو **وريغة** ) 314 315 = 303
    - أوغسطين ( القديس ) 100
    - \_ أيلان بن بر بن قيس بن عيلان 327
    - \_ أيلان بن مصمود ( أبو هيلانة ) 327

#### ب

- البادسي ظ أبو يعقوب البادسي
  - \_ بختنصر 93 \_ 259 \_ 269
    - \_ بدر بن سرحان 413
- \_ بربر بن كسلوجيم بن مصراييم بن حام 266
- ے بر بن قیس عیلان 269 <sub>– 295</sub> <u>– 298 298 300 </u>
  - \_ برنس بن سفجو 295
    - \_ بروكلمان 256
  - بريم ( الخنرال ) 222
    - بطوليم*ي* 97
  - \_ البكرى ظ عبد الله بن عبد العزيز البكرى (أبو عبيد)
    - ـ بلات 182
    - ـ البلاذرى 368

```
ـ بلقيـس 350
```

ت

# \_ تاكفاريناس 97

- \_ تماضر 297 \_ 298
- \_ تمريغ بنت مجدل 297
- \_ تمصيت بن ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر 309
- \_ تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي ( الأمير ) 167 \_ 394
  - تميم اليفرني ( الأمير ) 122 323
  - \_ التهامي المزواري الكُلاوي ( الباشا ) 239
    - \_ تومس ( الفرعون ) 255
    - \_ تيتوس ( الأمبراطور ) 259
      - التيجاني 429
  - \_ تيصكى العرجاء بنت زحيك بن مادغيس الأبتر 315 \_ 328

#### ث

- ـ ثمال بن صالح 389
- الثعالبي ظ عبد الرحمان الثعالبي
  - أعلى بن سيحير 424 <u>-</u>

#### 3

- \_ الجازية بنت سرحان 411 \_ 413
- جالوت 278 <sub>- 269</sub> <sub>- 268</sub> <sub>- 278</sub> <sub>- 278</sub>
  - \_ جبارة بن مختار 390
- الجراوى ظ أحمد بن عبد السلام الجراوى
  - \_ الجرجرائي 27
- جرجير 104 105 109 105 104
  - \_ جرجی زیدان 149
    - \_ جرجيس 262
  - جزول ( أبو جزولة ) 267
    - \_ جليمير 102 \_ 103
  - \_ جمال الدين الأفغاني 198

```
ـ جناحه ١١٥
```

T

```
_ حمامة بن المعز بن عطية المغراوي 122 _ 144
```

- حسين داى ( آخر ولاة الترك بالجزائر ) 157 - 177 - حدد باشا 173

## خ

- خالد الادريسي الهاشمي ( الأمير ) 184 - 187

\_ خالد بن يزيد القيسي 113

ـ خبور بن المثنى 314

\_ خراج بن مطرف بن عبيد الله ( أبو خراج ) 426

\_ خديجة بنت خويلد الأسدية 363 \_ 364

ـ خزرون الزناتي 166

\_ خليفة اليفرني ( أبو سعدي ) 394

\_ الخضر بن عامر 421

\_ خويلد بن خالد ( الشاعر أبو ذؤيب ) 37I

ـ خير الدين ( القائد ) 152 ـ 153 ـ 154 ـ 172 ـ

\_ خير الدين أغا 194

\_ خير الدين باشا ( الوزير ) 196

۔ خیملکن 93

2

ـ دالكاوديتي (الكوندي) 154

- داوود ( النبي ) 255 \_ 268 \_ 269 \_ 278 \_ 363 \_ 278

- دباب بن ربيعة بن زعب الأكبر ( أبو دباب ) 428

\_ دراس بن اسماعیل 27

ـ درغوث باشا 154

\_ الدقى ( أبو مسلم ) 27

\_ دهمان بن عيلان 297

\_ دهيا بنت ماتيت بن نيفان ( الكاهنة ) 377

\_ دواس بن صولات ( أبو حميد ) 319

```
ـ دوبرا 267
```

ذ

ر

```
_ رویفع بن ثابت 371
```

\_ رينبو 228

ز

#### ط

#### ظ

\_ الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمي ( الخليفة ) 27 \_ 387 \_ 388

3

- \_ كارل ولهم لخمان 276
- ــ كارلوس الخامس 153 ــ 172
  - \_ كافينياك (الجنرال) 238
- \_ الكاهنة 113 \_ 377 \_ 378 \_ 380 \_
- \_ كتام بن برنس (أبو كتامة) 302
  - \_ كحول بن دالى ( المفتى ) 187
    - ۔ کریمیو 181
    - \_ كطوط بن لوا الأصغر 304
      - ـ كلثوم بن عياض 383
        - کلودیوس 97 98
    - ـ كلوزيل (المرشال) 194
- ـ كنزة الوربية ( زوجة ادريس الأول ) 116
  - ـ كنعان بن حام 256 ـ 270
    - ـ كسافيي كابولاني 226
  - \_ كسلان بن خليفة بن لطيف 418
  - \_ كسيلة 111 \_ 112 \_ 374 \_ 375 \_ 376 \_ 376
    - \_ كشك محمد (الاميرال) 176
    - کھلان بن أبى لؤى 268 \_ 295
      - كوتسينا 104
      - کوریبوس 287
        - ـ كومـود

5

\_ گابريال بيو 236

```
 - گرازیانی 216

          _ گر گور بوس الثانی 104 = 105 = 109 = 371
                         _ گورو 227
                                     _ کی مولی 209
                 _ كُسوم ( الجنرال ) 240 - 241 - 242
                J
                 _ لاموريسيير ( الجنرال ) 178 _ 238
                  _ لافيجرى ( الكاردينال ) 181 _ 203
                               لاووذ بن سام 345
                           _ لمت (أبو لمتونة) 267
                              _ لمط (أب لمطة) 267
         _ لقمان بن خليفة بن لطيف ( أبو اللقامنة ) 418
                                _ لقوط الفماري 123
ـ نسان الدين بن الخطيب ظ محمد بن الخطيب السلماني
                _ لوا الأكبر بن زحيك 299 _ 304 _ 315
                      _ لوا الأصغر ( أبو لواتة ) 304
                                 _ لوسيان سان 202
                           _ ليل صاحبة المجنون 413
                      _ لبوطى ( المرشال ) 228 <u>_</u> 233
            _ ليون بلوم 184 _ 186 _ 187 _ 206 _ 232
               8
```

\_ مارسي ( وليام ) 294

- مازيغ بن كنعان بن حام 264 \_ 266 \_ 268 \_ 270

\_ مالك بن أنس الأصبحى ( الامام ) 81 \_ 123 \_ 167 \_ 323 \_ 365 \_ 386 \_ 387

```
ـ مالك بن المرحل 267
```

```
_ محمد بن حسین بای 175
```

- \_ محمد بن خزر المغراوي
- \_ محمد بن الخطيب السلماني ( لسان الدين ) 132 \_ 307
  - \_ محمد بن مبارك بن حفيد الحسنى 137
  - \_ محمد بن مرزوق التلمساني ( الخطيب ) 132
    - \_ محمد بن معفل 324
    - \_ محمد بن مقاتل العكى 158 \_ 159
    - \_ محمد بن عبد الجليل التنسى 150
- \_ محمد بن عبد الرحمان العلوى ( السلطان \_ سيدى ) 140 \_ 222 \_ 223 \_ 224 \_ 224
  - \_ محمد بن عبد الكريم الخطابي 203
  - \_ محمد بن عبد الله ظ محمد رسول الله
  - \_ محمد بن عبد الله الأنصاري الشاعر 388
  - \_ محمد بن عبد الله بن اسماعيل العلوى 139
    - \_ محمد بن عثمان 156
    - \_ محمد عرفة العلوى 242
  - \_ محمد بن على العمراني ( نقيب الشرفاء \_ السلطان ) 133
    - محمد بن الفتح الشاكر لله ( الأمير ) 117 164
      - \_ محمد بن سعد 368
  - \_ محمد بن الشريف العلوى ( السلطان \_ مولاى ) 137 \_ 138
    - \_ محمد بن يوسف ( السلطان ) ظ محمد الخامس
      - \_ محمد الحبيب باي 200 \_ 203 \_ 204
      - \_ محمد الحلو بن يحيى الوطاسي 132
  - \_ محمد الخامس 140 \_ 142 \_ 209 \_ 235 \_ 230 \_ 209 \_ 142 \_ 140 \_ \_
    - \_ محمد الخيضر 190
    - \_ محمد المنصف باشا باي 207
    - محمد المقراني ( الباشاغا الحاج ) 181

- \_ محمد المقرى التلمساني ( القاضي ) 132
  - \_ محمد الناصر باي 202
- \_ محمد الناصر بن يعقوب المنصور الموحدى ( الخليفة ) 127 \_ 145 \_ 168 \_ 397 \_ 366
  - \_ محمد نديم باشا 211
  - \_ محمد النفس الزكية الحسنى II4
    - \_ محمد الصادق باي 176 \_ 197
      - \_ محمد الصالح المزالي 209
        - \_ محمد عبده 198
          - \_ محمد على 204
    - محمد العياشي ( المجاهد ) 136
    - \_ محمد الغالب بالله السعدى 135
  - \_ محمد القائم بأمر الله السعدي 134
    - \_ محمد السنوسي 198
    - \_ محمد الشطيبي 268
      - \_ محمد شنيق 208
  - \_ محمد الشبيخ بن يحيى الوطاسي 132 ـ 133
    - \_ محمد الشيخ السعدى 133 ــ 134
      - \_ محمد اليزيدي 234
      - \_ محمود باشا بای 176
    - \_ محسن بن القائد بن حماد الصنهاجي 144
      - \_ مختار بن محمد بن معقل 424
    - 165 \_ 120 \_ 103 \_ 105 \_ 126
      - ۔ مراد باشا 174
      - مرداس بن ریاح 42I
      - مرسيل بيروتون 206 \_ 232 \_ 233
        - ـ مروان بن الحكم 371
        - \_ مزدلي (القائد) 124

- \_ مزطار ( أبو **مزطارة** ) 267
- \_ مزنة بنت أسد بن ربيعة بن نزار 297
  - المطلب بن عبد مناف 348 = 352
  - ـ المكتفى العباسي ( الخليفة ) 162
    - \_ المكي بن عزوز 198
      - ـ ملد بن أوريغ 315
        - \_ ملير ان 202
- \_ المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب 420
  - \_ المنذر بن ماء السماء 346
  - \_ منذر بن سعيد البلوطي 308
    - المنصور بن أبى عامر 121
- \_ منصور بن محمد بن معقل ( أبو ذوى منصور ) 425
- ـ المنصور بن الناصر بن علناس الصنهاجي ( الأمير ) 395
  - ــ مصالة بن حبوس 120
    - \_ مصالى الحاج 185 ــ 188 ــ 189
      - \_ مصطفى باشا 173
      - \_ مصطفى باي 176
      - \_ مصطفى خوجة 175
      - \_ مصطفى داى ( الحاج ) 156
        - ـ مصطفى كامل 198
    - \_ مصكاب ( والد مطماطة الملقب بمطماط ) 310
    - ــ مصمود بن برنس ( أبو مصمودة ) 267 ــ 302 ــ 322
      - \_ مضاض الجرهمي 347
      - \_ مضر بن نزار بن معد بن عدنان 297
      - ــ معاوية بن حديج 120 ــ 371 ــ 327
        - \_ معاوية بن أبي سفيان IIO ـ 372
    - \_ معد بن اسماعيل العبيدى ظ المعز لدين الله الفاطمي

```
ـ المعز بن باديس 166 ـ 167 ـ 187 ـ 388 ـ 390 ـ 391 ـ 392 ـ 393 ـ 394 ـ 393 ـ 394 ـ 395 ـ 394 ـ 395 ـ 421 ـ 413
```

- المعز بن زيرى المغراوى I22

ـ معنصر بن المعز بن زيرى المغراوى 122

- المستنصر بن أبى زكرياء الحفصى 170

```
ـ موسوليني 215
```

میناووس 252

ن

ص

```
_ صنهاج بن عاميل 328
```

\_ صولات بن وزمار 369

\_ الصولى 266

#### ض

\_ الضحاك بن مشرف بن أثبج ( أبو الضحاك ) 418

\_ ضریس بن زحیك 299 ـ 308 ـ 315

#### 3

\_ عائد بن أبى الغيث المرداسي 394

ـ عاثشة بنت أبى بكر الصديق 366

عائشة بنت محمد العلوية ( الأميرة - للا ) 238

\_ العادل بن المنصور الموحدي 169

- عامر بن عبد الله بن يوسف المريني ( السلطان أبو ثابت ) T30

\_ عاصم بن مشرف بن أثبح 419

\_ العباس بن عبد المطلب 389

- عباس فرحات 187 ـ 188 ـ 189 ـ عباس

\_ عبد الحميد بن باديس 185

– 130 – 129 ( السلطان ) محيو المريني ( السلطان ) 130 – 130

\_ عبد الحفيظ بن الحسن العلوى ( السلطان \_ مولاى ) 227 \_ 228

ـ عبد الحي الكتاني 242

\_ عبد الدار بن قصى 348

\_ عبد الرحمان بن ادريس بن يوسف بن عبد المومن بن على الحُومي 169

\_ عبد الرحمان بن الأسود الزهرى 371

عبد الرحمان بن خلدون الحضرمي 2 \_ 4 \_ 132 \_ 405 \_ 306 \_ 307 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308 \_ 308

```
_ عبد الرحمان بن رستم II7 _ I24 _ 309
```

- ـ عبد الرحمان بن عمر بن عبد المومن بن على 407
- \_ عبد الرحمان بن هشام العلوى ( السلطان \_ مولاى ) 139 \_ 178 \_ 220 \_ 222
  - \_ عبد الرحمان الثعالبي 424
  - \_ عبد الرحمان الحفصي 169
  - عبد الرحمان الداخل المرواني 159 413
  - \_ عبد الرحمان الناصر المرواني II7 \_ 120 \_ 313 \_
    - \_ عبد الكريم بن سليمان 226
    - عبد الله بن أبي بكر الصديق 370
      - \_ عبد الله بن أنس 371
  - \_ عبد الله بن اسماعيل العلوى ( السلطان \_ مولاى ) 139
    - \_ عبد الله بن جدعان التيمي 363
  - ـ عبد الله بن الزبير بن العوام 109 110 ـ 112 ـ 370 ـ 372 ـ 376
    - \_ عبد الله بن زيد بن الخطاب 370
      - \_ عبد الله بن طاهر 160
      - \_ عبد الله بن طلحة 370
      - ب عبد الله بن عباس 370 \_\_
    - \_ عبد الله بن عبد المومن بن على الكُومي ( الأمير ) 127 ــ 396
      - \_ عبد الله بن عبد المطلب 348 \_ 36I
- \_ عبد الله بن عبد العزيز البكرى ( أبو عبيد ) 266 \_ 287 \_ 287 \_ 297 \_
  - 325 323 320 319 314 307
  - \_ عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص 169
    - عبد الله بن عمر بن الخطاب 370 \_ 372
      - ـ عبد الله بن عمرو بن العاص 370
  - عبد الله بن سعد بن أبي سرح 108 109 370 371 372 371 370 109
    - عبد الله بن ياسين الجزولي 123 323
      - \_ عبد الله المالقي 406

```
_ عبد الله الغالب بالله السعدى 135
```

- \_ عبد الله القائم بأمر الله العباسي ( أبو جعفر ) 389 \_ 390
- \_ عبد المومن بن على الكومي ( الخليفة ) 125 \_ 126 \_ 145 \_ 145 \_ 146 \_
  - 400 399 398 397 396 392 309 290 167
    - \_ عبد المطلب بن السائب بن وداعة 370
    - \_ عبد المطلب بن هاشم (شيبة ) 348 \_ 352 \_ 361 \_ 362 \_
      - ـ عبد الملك بن محمد الشيخ السعدى ( السلطان ) 135
  - عبد الملك بن مروان الأموى ( الخليفة ) II2 II3 II2 372 376
    - عبد الملك بن صاحب الصلاة 397 404 408
  - عبد العزيز بن الحسن العلوى ( السلطان مولاى ) 223 225 227
    - \_ عبد العزيز بن مروان 376
    - \_ عبد العزيز يو تفليقة 193
    - ــ عبد العزيز الثعالبي 199 ــ 200 ــ 201 ــ 203 ــ 203
      - \_ عبد العزيز الحفصى 170
      - عبد العزيز الملزوزى I3I
  - عبد القادر بن محيى الدين الادريسي ( الأمير ) 140 \_ 178 \_ 179 \_ 220
    - ـ عبد القادر المغربي 230
    - \_ عبد القادر السايح 188
    - \_ عبد السلام الكومي 397
    - \_ عبد شمس بن عبد مناف 348
      - \_ عبد شمس بن يشجب 346
    - \_ عبد الواحد بن أبى حفص 168
      - ـ عبد الواحد المراكشي 404
      - \_ عبد الوهاب بن رستم 162
      - \_ عبيد الله بن الحبحاب 382
        - \_ عبيد الله بن عباس 370
    - عبيد الله بن سحير المعقلي ( أبو ذوى عبيد الله ) 424

```
_ عبيد الله الشيعي ( المهدي ) 120 _ 161 _ 162 _ 320 _ 320 _
```

- \_ عبيدة بن قيس العقيلي 299
- \_ عثمان باشا بن على ( الباي ) 176
- \_ عثمان بن المنصور بن عبد العزيز الحفصي ١٦٥ \_ ١٦٦ \_ ١٦٦
- \_ عثمان بن عفان ( الخليفة ) 108 \_ 110 \_ 121 ـ 147 \_ 369 \_ 370 \_ 369 \_ 147 \_ 121 \_ 110 \_ 108
  - ـ عثمان بن يغمر اسن بن زيان ( السلطان ) 148
    - \_ عثمان دای I73
    - \_ عجيسة بن برنس ( أبو عجيسة ) 302 \_ 336
      - \_ عجيسة بن دوناس 122
        - العربي التبسى 186
      - \_ عروبة بن يوسف الكتامي 319
        - ـ عروج ( القائد ) 152 ـ 172
  - \_ العزيز بن المنصور الحمادي الصنهاجي ( الأمير ) 142 \_ 335
    - \_ عزيز المصرى 213
    - \_ علال الفاسي 223 \_ 224 \_ 227
      - \_ علج على I55
    - \_ علوان بن بر بن قيس بن عيلان 297
      - \_ على باشا باي 175
      - \_ على باشا الثاني 210
      - \_ على باشحانبه 199 \_ 200
        - \_ على بن أبي الرجال 387
    - على بن أبى طالب ( الخليفة ) IIO \_ 369 372 -
      - ۔ علی بن حسین باشا بای 175
        - \_ على بن خليفة 197
        - على بن رزق الرياحى 393
          - ے علی بن زیان 132
    - \_ على بن محمد بن ادريس ( الملقب بحيدرة ) ١١٦
    - \_ على بن محمد الشيخ الوطاسي ( أبو حسون ) 133

- على بن غانية المسوفى 408
- \_ على بن غذاهم المساهلي الماجري 196
- \_ على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي 167
  - \_ على بن يدو الزڭندرى 424
  - \_ على بن يوسف بن تاشفين 125
    - ـ على بوشوشة 198
    - \_ على رضا باشا 211
  - على العلوى ( الأمير \_ مولاى ) 178
    - \_ عليشة ديدون 91 \_ 257
      - \_ عمر بن أبى ربيعة 419
    - \_ عمر بن ادريس الحسنى 116
- ــ عمر بن الخطاب ( الخليفة ) 106 ــ 107 ــ 108 ــ 365 ــ 365 ــ 365 ــ 366 ــ 366 ــ 366 ــ 366 ــ 366 ــ 366
  - \_ عمرو بن رويبة 419
  - ـ عمرو بن كلثوم الثعلبي 359
    - \_ عمر بن لحى الخزاعي 357
    - \_عمر بن عامر بن مزيقا 346
  - \_ عمرو بن العاص 106 \_ 107 \_ 108 \_ 367 \_ 368 \_ 367 \_ 108 \_ 107
    - \_ عمر بن عبد المومن بن على 402
      - \_ عمر بن عبد مناف 419
        - \_ عمر بن عثمان 198
      - ـ عمر بن حربون 402
      - \_ عمر بن قيس بن عيلان 298
    - عمر بن يحيى الهنتاتي ( أبو حفص ) 168 \_ 327
      - عمر المختار 213 \_ 215 \_ 216
    - عمران بن منصور بن محمد بن معقل ( أبو العمارنة ) 426
      - \_ عمليق بن لاوود بن سام 255

```
ــ عقبة بن نافع 107 ــ 108 ــ 109 ــ 111 ــ 112 ــ 111 ــ 375 ــ 375
```

ـ عوف بن بهثة بن سليم ( أبو عـوف ) 430

\_ عياد بن أبي شفرة الوديي 139

\_ عياض بن مشرف بن أثبج 419

ـ عيلان بن مضر 297

\_ عيسى بن مريم ( النبي ) 362 \_

\_ عيسى بن يزيد المكناسي 117

## غ

\_ غمار بن اصاد بن مصمود 325

\_ غمار بن مصمود (أبو غمارة) 325

- غمار بن سطاف بن مليل بن مصمود 325

ــ غلازر 346

ـ غليوم الثاني 227

#### ف

\_ فاتن بن تمصیت 309

ـ فتوح بن دوناس المغراوي 122

ـ فرانكو ( الخنرال ) 233

\_ فرحات حشاد 208 \_ 240

ـ فلاتير 182

\_ فضل بن ناهض 413

فهر بن مالك 348

ـ فون هورن جوستل 276

ـ فيڭىي 263

#### ق

\_ القائد بن حماد الصنهاجي ( الأمير ) 144 \_ 393

\_ القائم بأمر الله العباسي 167

```
    القاسم تُنون بن محمد بن القاسم بن ادریس الثانی II6
```

\_ قباذ الفارسي 346

\_ قبط بن حام 266

\_ قطفير 254

\_ قطو بال 250

\_ قلج على باشا 173

\_ قنطور بنت يقظان الكنعانية 255

قصی بن کلاب 348 – 351

\_ قيس بن عيلان 269 \_ 297 \_ 299 \_ 300 \_ 299 \_ 297 \_ 269

#### سی

\_ السائب بن عامر بن هشام 371

ـ سابق بن سليمان المطماطي 267 ـ 295 ـ 305 ـ 306 ـ 316 ـ 317 ـ 318

ـ سابور (الملك) 348

ـ سارة 255

\_ سالمون 104

ـ سام بن نوح 248 ـ 256 ـ 344

ـ سان لوی ( ملك فرنسا ) 170

ـ سبع بن منخفاد 402

\_ ست الملك 389

\_ سحير بن معقل 324

\_ سدرات ( أبو سدراتة ) 334

\_ سرجى 250

\_ سكرديد بن زوغى الوربى 313

\_ سكور ( أبو هسكورة ) 267 \_ 328

\_ سلامة بن رزق 414

\_ سىللسىطس 258

- سليم العثماني ( السلطان ) 152 - 153 <u>- 15</u>0

```
_ سليمان الباروني 214
```

#### ش

#### \_ الشاذلي خير الله 204

\_ شبان بن الأحيمر 414

\_ شبانة بن مختار بن محمد بن معقل (أبو الشبانات) 427

\_ الشريف بن على العلوى ( مولاى ) 137

- الشطيبي ظ محمد الشطيبي

ـ شكر بن أبى الفتوح 413

ـ شكيب أرسلان 230

الشنفرى 357

```
_ شعبان ( الداى ) 156
```

ـ شعبب ( النبي ) 350

\_ شيبة بن هاشم ظ عبد المطلب بن هاشم

(D)

— هاجر 347

\_ هادریان 98

\_ الهادى شاكر 208

مارون الرشيد 114 – 159

عانىء بن بكور الضريسى 267 - 295

عانز مولفریتز 276 \_ 277

\_ هاشيم 348 \_ 351 \_ 352 \_

\_ انهراج بن مهدی بن محمد بن عبید الله 427

۔ هرقلل 104

\_ هلال بن ثوران اللواتي 376

- هشام المؤيد المرواني I2I

- هوار بن أوريع ( أبو هوارة ) 315 - 316 - 317 - 316

ـ هود ( النبي ) 350

ـ هونيرك (الملك) 102

ـ ميب بن بهثة بن سليم 430

\_ هير كوليس ( الملك ) 258

ـ هيرودوتس 259 ـ 260 ـ 263 ـ 280

ـ هيريو 184

\_ ھىلدىرىك 102

9

\_ واڭاڭ بن زولو 332

الواقدى 368

\_ ورتانطق بن منصور بن مصالة 335

\_ ورتجين ( أبو بنى ورتجين ) 267

```
ـ ورقة بن نوفل 364
```

\_ ورسطیف بن یحیی بن ضریس 312

\_ ولسون 184 \_ 200

ـ الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموى 114 ـ 381

- الوليد بن هشام 413

ـ ولهاص بن يطوفت 308

ى

\_ يابداس 104

\_ اليازوري ظ الحسن بن على اليازوري

ـ يافث بن نوح 248 ـ 250 ـ 265

ـ يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي 167

\_ يحيى بن الحكم بن أبي العاص 372

ـ يحيى بن زيان الوطاسي ( أبو زكري ) 132

\_ يحيى بن محمد بن ادريس الحسنى 116 \_ 120

يحيى بن ضريس 309 \_ 310

\_ يحيى بن عبد المومن بن على الكومي ( الأمير ) 406 \_ 407

\_ يحيى بن عبد المنعم الحاحى 136

يحيى بن عبد الواحد الحفصى ( أبو زكرياء ) 145 \_ 169 \_ 170

ـ يحيى بن العزيز الحمادى 145 ـ 146

ـ يحيى بن غانية المسوفى 408

ـ يحيى بن يحيى الوطاسي 132

ـ يدو بن يعلا اليفرني 121

ے یزید بن خالد 300 <u>\_</u> 327 \_ 378

ـ اليزيد بن محمد بن عبد الله العلوى ( مولاى ) 139

ـ يزيد بن مسلم 381

- اليزيد بن معاوية III

\_ يطوفت بن نفزاو 306 - 307

- يعرب بن قحطان 345 <u>- 346 = 398</u>
  - \_ يعلا بن أبي محمد اليفرني 313
- \_ يعلا بن عبد الله بن بكار اليفرني 120 \_ 121
- بعقوب بن عبد الحق المريني ( السلطان ) 131 \_ 129
- \_ يعقوب بن عمر بن عبد المومن بن على الكومي ( الأمير ) 408
  - \_ يعقوب الرستمي 143
- \_ يعقوب المنصور الموحدى ( الخليفة ) 127 \_ 130 \_ 408 \_ 408 \_ 418 \_ 420 \_ 420 \_ 421 \_ 420
  - \_ يغمر اسن بن زيان ( السلطان ) 147 \_ 148
    - يقشان بن ابراهيم 255 266 = 269
      - \_ يسودة بن كتام 319
      - \_ يشجب بن يعرب 346 \_\_
      - يوحنا (القديس) 210
      - \_ يوليان الغماري II3 \_ 375
        - \_ يوغورطة 96
        - \_ يوسف ( النبي ) 254
  - \_ يوسف بن تاشفين 122 \_ 123 \_ 124 \_ 290 \_ 30
  - \_ يوسف بن الحسن العلوى ( السلطان مولاى ) 229
- $_{-}$  402  $_{-}$  400  $_{-}$  167  $_{-}$  127  $_{-}$  127  $_{-}$  402  $_{-}$  404  $_{-}$  405  $_{-}$  404  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$  405  $_{-}$ 
  - ـ يوسف بن يعقوب المريني ( السلطان ) 130 ـ 131 ـ 148
    - \_ يوسف المستنصر 127
    - \_ يوسف الصنهاجي ( الأمير ) 144
      - \_ يوسف الوراق 295
      - يوشع ( النبي ) 255 268

# فهرس

# الأعلام القبلية والجنسية \*

Í

- \_ الاراميون 344
- الأباضيون 143
- \_ الابيريون ( الابيران أيضاً ) 250 \_ 258
  - \_ الأتراك ظ الترك
  - \_ الأترسك 256 ـ 260
    - الأتروريون 93
- 420 419 418 417 413 408 396 395 394 390 الأثبيج 390 418
  - ــ أجانة 3**1**9
  - \_ الأحامد 429
  - \_ الاحباش ظ الحبش
  - \_ الاحلاف 426 <u>\_ 434</u>
    - أولاد احمد 428
  - أولاد أحمد اكندى 425
    - \_ بنى احمد 334
  - \_ آل حسين ظ الحسينيون

 <sup>\*)</sup> اعتبرنا فى ترتيب هذه الأسماء القبلية والجنسية الأسماء التى ينسب اليها فقط فا يت مرغاد واولاد جامع وبنى عامر يبحث عنها فى حروف الميم والجيم والعين وهلم جراً.

\_ أولاد أبي الحسين 425

سانجرة 319

\_ أنحفة ظ هنحافة

\_ أندارة ( أنذاوة ؟ ) 303 \_ أندرة ( واندرة ؟ ) 303

\_ الانگليز 196 ـ 215 ـ 215 ـ 217 ـ 235 ـ 235 ـ

```
425 أولاد أحى 425
                                                    _ الأخصاص 283
_ الأدارسة ( بنو ادريس _ الادريسيون ) 116 _ 117 _ 118 _ 119 _ 110
                                      385 - 384 - 314 - 166 - 159
                                           _ اداسة 298 _ 303 _ 315 _
                                            _ بنو ادريس ظ الأدارسة
                                                _ ادا وزداغ ظ زداغة
                                            _ اد وعلى ظ ( العلويون )
                                            _ اد وعيش ظ العيشبيون
                                                      _ اركىش 270
                                _ الأرمن 106 _ 158 _ 258 _ 106 _
                                                    _ أرغن ظ هرغة
                                                   _ الأزد 116 _ 346
                                                 - أزداجة ظ وزداجة
                                     - اكودة (أكورة - اكورة؟) 305
                                         _ الألمانيون 59 _ 207 _ 215

    بنو أمامة 297

                                              _ الأمريكيون 207 _ 235
_ الأمويون 166 _ 381 _ 371 _ 369 _ 349 _ 296 _ 165 _ 161 _ 121 _ 116
                                                  386 - 385 - 384
                                               _ بنو أمية ظ الأمويون
                                                         - أميم 345
```

```
47 أنمار 47
```

$$136 - 135 - 133 - 131 - 127 - 86 - 85 - 84 - 83 - 65$$
 -  $135 - 133 - 131 - 127 - 86 - 85 - 84 - 83 - 65$  -  $154 - 153 - 152 - 149 - 138$  -  $153 - 152 - 149 - 138$  -  $133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 - 133 -$ 

- أوريغة ظ وريغة
  - \_ اوطيطة 303
    - \_ أوكتة 312
- \_ الأوليميديون 260
  - اوفاس 319
- الأوس 346 365
- \_ الأوسيز 256 \_ 260
  - ـ اياد 347
  - بنو ایان 319
  - \_ الايثيوبيون 2
- \_ ايزناڭن ظ صنهاجة
- الايطاليون ( الطليان أيضاً ) 32 33 158 198 198 207 207 213 213 212 213 213
  - \_ أىلان ظ هىلانة
  - ـ ایلیزرگـن 326
  - \_ ايملوان ظ ملوانة
    - \_ ايمورى 260
  - ـ اینگفو ظ هنجافة
    - ـ الاينو 271
    - \_ ایصادن ظ صادة
  - \_ ایصنها کین ظ صنهاجة
    - ـ ايفشىتالن ظ فشىتالة

ب

- ـ البابليون 93 ـ 344
- بنو باديس ظ الباديسيون
- الباديسيون 44 387 390 422
  - بارباجیا 263

```
_ الباسك 250
```

ت

$$370 - 357 - 354 - 349$$
 بنو تميم –

ث

433 - 424 مالنعالية 434 - 433 - 434 - 435 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436 - 436

- بنو ثور 413 - 414

E

ـ اولاد جاب الله 418

- بنی جابر 420 – 42I

- اولاد جامع 409 - 430 - 434 -

\_ الجدارى 429 \_ 433

\_ جدانة 304

ـ جديس 345

- جذام 266 - 357 - 346 - 266

اولاد جرار 434

- جراوة 113 - 259 - 113 - جراوة 113 - 377

- جرم 346

\_ جرمانة 305

\_ جرمة 107

ـ اولاد جرمون 420

- جرهم 345 - 347 - 35<sup>I</sup>

- اولاد جرير 226 \_ 418 - 434

- حزولة 253 - 302 - 314 - 302 - 253 - - حزولة

اولاد جالال 433

- ذوو جــلال <sup>418</sup>

- ذوو أبى الجليل 418 <u>- 425</u>

- أولاد جماعة 422

\_ بنو جمح بن عمرو 349

\_ بنی جناد <sub>307</sub>

T

428 الحمارنة 428

- حميان 182 – 424 – 434

\_ حميان الجنبة 225

\_ بنو حميد 33I \_ 430 \_ 430 \_ \_

\_ حصن 430

\_ حصين 323 \_ 424 \_ 424 \_

\_ الحضنة الشرقية 336

\_ بنو حفص ظ الحفصيون

\_ الحفصيون 148 \_ 139 \_ 153 \_ 169 \_ 170 \_ 170 \_ 170 \_ 138 \_ 149 \_ 148 \_ 338 \_ 137 \_ 172 \_ 171 \_ 170 \_ 169 \_ 169

\_ بنو حسان 325

- ذوو حسان 332 - 424 - 425 - 425 - 434 - 437 - 435 - 434 - 437 - 425 - 425 - 424 - 435 - 434 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 - 435 -

\_ آل حسين ظ الحسينيون

ـ اولاد حسين 425

ـ الحسينيون 176

ـ الحشم 433

\_ الحياينة 434

Ċ

ـ اولاد خالد 434

ـ اولاد خالد بن جرمون 425

\_ خثعم 347

427 – 426 – 419 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 427 – 42

423 خراش 423

\_ الخرجـة 428

٥

\_ دكالة الحمراء 324

\_ الدلائيون 137

- دلاج 430

- اولاد دليم 333 434

\_ بنو دمر 311

\_ دنهاجة 319

\_ الدواير 305 - 433

ـ دونة ؟ 309

**لديالم 423** \_

- بنو الديل I71

ـ ديقوسة 314

خ

ـ ذبيان 354

ـ ذكوان 415

\_ الذواودة 418 \_ 421 \_ 433

)

\_ ربيعة 347 <sub>= 348</sub> - 357 – 358 \_ 390

اولاد رحاب 423

\_ الرحامنة 434

\_ وڭراڭ 324

\_ رعل 415

ـ رغيوة 314

\_ الرقيطات 424 - 427 \_ 434

\_ رقيطة 308

- بنو رستم ظ الرستميون

\_ الرستميون 117 \_ 162 \_ 384

```
_ رهونة 303 _ 314 _ 305 _ 432 _
                                                                                                                                                                 _ رواحة 391 _ 431 _ 432 _
-419 - 417 - 414 - 408 - 398 - 397 - 395 - 394 - 392 - 390 - 201 - 391 - 392 - 390 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391 - 391
                                                                                                                                                                                         433 - 430 - 421
_ 352 _ 350 _ 113 _ 111 _ 110 _ 110 _ 108 _ 106 _ 104 _ 103 _ 106
                                                                     -381 - 378 - 376 - 375 - 372 - 371 - 369 - 368
                                                                                                                                                                           _ الروم البيز نطبون 90
357 - 282
                                                                                                                                                                                                                  ــ رىغة 314
                                                                                                                         ز
                                                                                                                                                                                                           306 زاتىمة 306
                                                                                                                                                                                               _ بني زحيك 315
                                                                                                                                                                _ زداغة ( ادا وزداغ ) 375
                                                                                                                                                                                                          ـ زرديزة 19

 الزرقبون 326

 يني زروال 306 = 331 = 341

                                                                                                                                                                                              ـ بنی زرویل ISS
                                                                                                                                                                                                              ـ زكارة 317
                                                                                                                                                                                                              317 زگاوة 718
                                                                                                                                                                                              _ بني زلدوي 319
                                                                                                                                                                                                    ينو زمال 332
                                                                                                                                                                                             - زمور 308 - 34I
                                                                                                                                                                                                   _ بنی زمور 308
                                                                                                                                                                                                              ـ زمورة 308
   _ زناتة ( الزناتيون ) 119 _ 121 _ 124 _ 127 _ 148 _ 146 _ 151 _ 165 _
   320 - 313 - 311 - 305 - 301 - 296 - 295 - 270 - 267 - 167 - 166
```

420 - 415 - 414 - 413 - 395 - 394 - 393 - 340 - 339 - 323 - 321

422

```
- الزناتيون ظ زناتة
```

#### ط

- الطالبيون 414
  - ـ طرود 413
- اولاد طریف 423

**ليق 420** -

\_ طسم 345

- الطوارق ظ التوارك

3

\_ كنعان 267

\_ الكعوب ظ بنى كعب

3

\_ الكارامنتيون 260

\_ كدالة 332

\_ كدانة 304

ـ كدميوة 324

\_ كدميوة الجبل 324

\_ كدميوة الفحص 324

\_ كزولة ظ جزولة

ـ كلاوة 325

ـ كلاوة الجنوبية 325

- كلاوة الشمالية 325

\_ كنفيسة 325 \_ 328

الكوليون 284

- كومية 127 ـ 293 ـ 309 ـ 318 ـ 340 ـ

J

ـ اللاغطان 287

- بنو لبيد I31 - 433

ـ اللتين 96 ـ 103

\_ لخم 266 \_ 346 \_ 402 \_

\_ لطيف 418

\_ لماية 309 \_ 340 \_

\_ لمتونة 122 \_ 123 \_ 123 \_ 130 \_ 314 \_ 267 \_ 123 \_ 122 \_ \_ \_ \_

\_ نمدية 314 \_ 332 \_

\_ لمطة 267 \_ 302 \_ 307 \_ 314 \_ 302 \_ 267

\_ اللقامنة 418

\_ لشوة 317

\_ لهانـة 3r6

\_ لهيصة 319

ـ بنو لوا 299

\_ 368 \_ 341 \_ 338 \_ 305 \_ 304 \_ 299 \_ 276 \_ 270 \_ 266 \_ 107 \_ 420 \_ 413

~

ـ اللوبيون 258 ـ 260

ال ليديا 260 -

ـ الليگوريون 256

\_ بنی ماجر 311

\_ مارب 346

ے بنو مازن **28**1

\_ ماطوسة 308

الماكاي 260

ـ المالطيون 198

بنی مالك 423 \_ 434 \_ 434

اولاد ماضى 433

ـ الماغريون 103

\_ ماغوس 325

\_ ماواس 316

```
_ ماوطن 319
```

- مرداس 394 - 414 - 421 - 430 - 430

اولاد مرزوق 429

\_ مرنيسة 306

\_ آیت مرغاد ظ مرغادة

مرغادة 333

\_ بنو مروان ظ المروانيون

– المروانيون 119 – 121 – 122 – 143 – 166 – 167 – 166 – 143 – 122 – 121 – 119

427 ( مزين ؟ ) 427

-146 - 136 - 133 - 132 - 131 - 129 - 128 ( المرينيون ) بنو مرين ( المرينيون ) -128 - 128 - 131 - 130 - 131 - 130 - 149 - 148 -148 - 149 - 148 -149 - 148 -149 - 148

\_ مزاتة 304 \_ 313

\_ مزطارة 266 \_ 267

\_ بنى مزڭلدة 332

ـ مزنـة 418

بنو مزنی 418

\_ مزغنة 333

ـ بنی مزوارت 334

\_ مزيات 314

ــ مزياتة 314

عزیته 304 – 371 – 371

\_ اولاد مطاع 420

\_ المطارفة 426

ـ ذوو مطرف 418

\_ بنو المطلب 349

\_ مطماطة 310 \_ 316 \_ 339 \_ 316 \_ 310

مطغرة 310

ـ بنى مطهر 434

```
_ بنو مطير 432
```

420

```
_ معاوية 421
```

\_ النوميديون 293

بنو نوفل 349

ص

ـ صادة 323

ـ بنو صالح 117 \_ 384

\_ بنو صالح بن طریف 323

ــ الصباح 415

\_ صبيح 423

ــ الصدف 116

\_ صدفورة 309

ـ صدينة 310 ـ 341

ـ صطفورة 309

\_ بنو صمادح 145

\_ بنو صنبر 414 \_ 421

\_ صنبرة 303

\_ صنهاجة البز 329

منهاجة الجنوب 334 - 341

\_ صنهاجة الذل 329

— صنهاجة الظل 329 - 333 - 334 - 334 - 333 - 329

333 - 329 صنهاجة مصباح 329

\_ صنهاجة العز 329

ـ صنهاجة غدو 329 ـ 333

\_ صنهاجة القبلة 299 \_ 333 \_ 334

ض

3

عبدة 134 <u>- عبدة</u>

```
_ بنو عبد الدار 348 _ 349
```

- أولاد عريف 423
- \_ بنى عزاز ظ العزة
- 433 431 429 413 134 435 435 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 43
  - عزوزة 304
  - أولاد بوعزيز 330

  - \_ أولاد عطية 311 \_ 418
    - 433 414 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 43
      - \_ عك 347
      - 423 العكارمة
    - \_ آيت وعلال ظ علالة
      - علالة 333
      - ــ علاق 430
      - العلاونة 429
- \_ العلويون 136 \_ 137 \_ 141 \_ 295 \_ 295
  - ـ العلويون ( اد وعلى ) 432
  - 433 430 427 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 43
    - ـ اد وعلى ظ العلويون
      - \_ بنو على 397
      - \_ العمائم 429
      - العمارنة 426
- \_ العماليق 255 \_ 267 \_ 269 \_ 269 \_ 278 \_ 278 \_ 278 \_ 294
  - اولاد عمارة 426
    - عمران 334
  - \_ بنى عمران جبالة 334
  - ـ بني عمران السفلية 334
    - عمراوة 433
  - العمور 182 415 419 429 434 434 429 419 415 434 434 429 419 415 434 434 429 419 415 434 429 419 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 41
    - \_ العمور الغرابة 225

```
_ بني عمير 434
```

عنزة 348

ـ بنو عصام 117

\_ عصمة 415

\_ بنو عقيل بن كعب 415

ـ بنو عشرة 146

\_ عماض 336 \_ 419

ـ آل عيلام 260

أولاد عسى 421

\_ اد وعيش ظ العيشيون

العيشيون ( اد وعيش ) 425

#### غ

\_ بنو غانية 407 \_ 408 \_ 418 \_ 419 \_ 419 \_ 422

\_ غرسن 318 \_ 319

- غريب 423 ـ الغز 407

ــ بنو غزية 281

\_ غطفان 346 \_ 371

عمارة 55 - 328 - 326 - 325 - 306 - 270 - 122 - 65 عمارة -

\_ غمرة 391 \_ 413 \_ 420

\_ الغنانمة 434

\_ غسان ( الغساسنة أيضا ) 182 \_ 346 \_ 346 \_ 357 \_ 346

\_ غساسة 707

- الغسل 426 <u>- 433</u>

ـ غسمان 319

غياثة 338

\_ غيغاية 326 \_ 328 \_

#### ف

- ــ آل فارس ظ الفرس
  - \_ الفاروسيون 158
- \_ 390 \_ 388 \_ 387 \_ 296 \_ 295 \_ 167 \_ 166 \_ 144 \_ 117 \_
  - 413 391
  - ـ فاصلة ؟ 304
  - أولاد فرج 423
    - الفجور 42I
- 176 = 170 = 139 = 87 = 65 = 64 = 59 = 55 = 54 = 40 = 26 الفرنسيون = 197 = 196 = 191 = 187 = 184 = 183 = 182 = 181 = 180 = 179 = 178 = 238 = 237 = 235 = 234 = 233 = 231 = 229 = 228 = 212 = 198
- \_ 352 \_ 300 \_ 348 \_ 282 \_ 260 \_ 258 \_ 248 \_ 116 \_ 106 \_ 93 \_ \_ 106 \_ 93 \_ \_ 106 \_ 106 \_ 93 \_ \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_ 106 \_
  - \_ ورسان مالطة 174
    - 423 فرغ 423
  - فزارة 371 413 431 431 432 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431
    - ـ بنى فزاز 322
      - \_ فطواكة 266
    - ـ اولاد فكرون 427
      - 317 فل 317
      - ـ فلان 319
      - ــ فلانة 320
      - \_ فلدن 317
      - \_ فلسطين 270
        - ـ فليتة 433
    - \_ الفندال ظ الواندال
  - ـ الفنيقيون 90 ـ 91 ـ 93 ـ 157 ـ 219 ـ 282 ـ 344 ـ 93
    - ـ فشتالة 334

ق

$$365 - 364 - 363 - 361 - 351 - 348 - 339 - 298 - 267 - 266$$

#### س

```
- سبأ ( السبئيون أيضا ) 346
```

$$-428 - 415 - 414 - 412 - 407 - 397 - 391 - 371 - 167$$
  $-432 - 432$ 

\_ السليمانيون 118

ـ آیت سمگان ظ سمکانة

\_ سمگانـة 311

\_ سملالة ( السملاليون أيضا ) 138

\_ اولاد سنان 428

ـ بنو سنوس 138

\_ بنو سعد 134 ـ 362 \_

\_ السعديون 133 \_ 136

- أولاد سعيد 304 - 42I - 433 - أولاد سعيد 434 - 431 - أولاد سعيد 433 - 431 - أولاد سعيد 433 - أولاد سعيد 433 - أولاد سعيد 433 - أولاد سعيد 435 - أولاد سعيد 43

\_ سفيان 323 \_ 333 \_ 323 \_ \_ \_ \_ \_

\_ بنو سمهم بن عامر 348

\_ السودان II4 ـ 42I

\_ سودان افریقیا 279

\_ سوماتة 307

\_ سوید 423

- أولاد السيد 425

ش

ـ بنو شافع 423

\_ الشاوية 304 - 323 - 434

\_ الشيانات 138 \_ 424 \_ 427 \_ 434 \_

\_ الشبه 418

\_ الشجع (أشجع أيضا) 434

\_ الشراردة 427

\_ شراقة (شراكة ) 310 \_ 423

ــ بنو الشريد 415

\_ شريفة 423

ـ اولاد الشريف 434

```
    اولاد شکر 422
```

8

```
_ همذان 346
```

$$-315 - 314 - 313 - 308 - 303 - 301 - 298 - 270 - 138 - 107$$

$$-429 - 368 - 341 - 339 - 338 - 325 - 324 - 318 - 316$$

9

- ـ الواسطيون 139
  - رتریکة 335
- الوداية 138 427 434
  - \_ ودرنة 309
  - \_ ودغروس 307
- وربة 115 ـ 293 ـ 301 ـ 301 ـ 314 ـ 315 ـ 314 ـ 315 ـ 374
  - \_ ورتاكط 318
  - \_ ورتانطق ظ ورتنطق
    - بنو ورتجین 267
      - \_ ورتناج 312
  - ـ بنو ورتنطق 332 ـ 335
    - ورجين 7IS
    - بنو ورجین 317
      - وردين 307
    - \_ ورديغة 420 \_ 434
      - ــ وركلاوة 226
        - وركول 307
      - ورغروسة 307
        - ــ ورغوس 307
      - ــ ورفجومة 339
        - \_ ورفل 316
        - \_ ورفلة 317
      - \_ ورسطيف 317
        - ـ ورسين 320
      - \_ ورسيف 307
      - \_ بنو ورياڭل 335
  - بنو ورياغل 330 335 34I 409 بنو ورياغل

ي

- \_ يزي**د** 334 \_
- اولاد يزيد 423 <u>- 328</u>
- \_ بنو يزيد بن زغبة 419
  - \_ بنو يطفت 306
  - \_ بنو يلول 309 <u>\_</u> 318
  - ۔ آیت یمور ظ یمورة
    - يمورة 333
    - \_ بنو يناوة 318
    - \_ ينتى ظ هنتاتة
    - \_ بنو ينطاس 319
      - ــ بنى ينهل 314
- \_ اولاد يعقوب 423 \_ 327
- \_ بنو يفرن ظ اليفرنيون
- \_ اليفرنيون 119 \_ 120 \_ 121 \_ 340 \_ 340 \_
  - \_ يقظان 423
  - \_ بنو يستيتن 32I
    - \_ يسودة 318
- \_ اليونانيون 158 \_ 176 \_ 260 \_ 260 \_ 339 \_ 339 \_ 262 \_ 260 \_ 176 \_ 158
  - \_ أولاد يوسف 421
  - ـ اليقشانيون 255
  - الظل ظ صنهاجة الظل 333 334



## فهرس

### الكتب والمجلات والجرائد

#### í

- الاستبصار ، في عجائب الأمصار لمؤلف موحدي مجهول 25 88
- ـ اتحاف أهل الزمان ، بأخبار ملوك تونس وعهد الامان ـ لاحمد بن أبى الضياف 244
  - الاستقصا ، لأخبار المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصرى 25 88 25 436 342 244 137
- أخبار المهدى بن تومرت لأبى بكر الصنهاجي المعروف بالبيذق 323
  - أدباء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام لبطرس البستاني 436
    - الاكمال لابن ماكولا 430
      - ـ الأمـة 185
- الانثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث لرائف لنتون ، ترجمة عبد المالك الناشف 342
  - \_ الأنساب ، في معرفة الأصحاب \_ لمؤلف مجهول 334 \_ 335 \_ 342 \_
- الأنيس المطرب ، بروض القرطاس ، في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 244 409 = 436
- الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام للعباس بن ابراهيم التعارجي المراكشي 342
  - \_ افريقيا الشمالية في العصر القديم \_ لمحى الدين المشرفي 244
    - \_ الاقــدام 184

- \_ أسد الغابة في تمييز الصحابة \_ لابن الأثر 374
- أسفى وما اليه لمحمد بن أحمد العبدى الكانوني 342
  - ايليغ قديماً وحديثاً لمحمد المختار السوسي 436

Y

- ـ البصائر 186
- \_ البيان المغرب ، في أخبار الأندلس والمغرب \_ لابن غذاري 378 \_ 379 \_ 379 \_ 436 \_ 342

#### ت

- \_ تاريخ الأدب العربي \_ لاحمد حسن الزيات 360 \_ 436
- تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمان الجيلالي 244 342 -
- تاريخ الجزائر في القديم والحديث \_ لمبارك بن محمد الهلالي الميلي 342 \_ 436
  - \_ تاريخ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي \_ لعلال الفاسي
    - تاريخ اللغات السامية \_ لبرو كلمان 256
    - تاريخ المغرب العربي \_ لمحمد على دبوز 244 \_ 342
- تاريخ المغرب العربي للدكتور سعد الدين زغلول عبد الحميد 244 342
  - ـ تاريخ هيرودوتس 263
  - تطور الجنس البشرى \_ للدكتور محمد السيد غلاب 342
- التطورات السياسية في المملكة المغربية \_ لدو كلاس آي . اشفورد 244
  - تونس الجديدة \_ لصلاح الدين التلاتلي 88
  - تونس الشبهيدة لعبد العزيز الثعالبي 200
  - تونس وفرنسا لعبد المجيد المطوى 244
    - **ـ التونسي** 199

E

- \_ الجريدة الرسمية الجزائرية 192
- الجزائر العربية \_ لاحسان حقى 244
- الجمان ، في أخبار الزمان لمحمد الشطيبي 368

- جمهرة أنساب العرب \_ لعلى بن احمد بن حزم الأندلسي 269 \_ 297 \_ 299 \_ 297 \_ 305 \_ 304 \_ 436 \_ 315 \_ 305 \_ 304
  - جنى زهرة الآس ، في بناء مدينة فاس \_ لعلى الجزنائي 88
    - الجغرافية الافريقية القديمة 258
    - \_ جفرافية المدن المفربية \_ لحسان عوض
  - الجغرافية المصورة للمغرب الجديد تأليف عمر السباعي 88
    - جفرافية المفرب وسائر الوطن العربي ـ لابراهيم حركات 88
- جفرافية الوطن العربي للدكتور فيليب رافلة واحمد سامي مصطفى 88

T

- \_ الحاضرة 198
- \_ حبيب الأمة 198
- الحبيب بورقيبة : حياته وجهاده لكتابة الدولة التونسية في الاخبار والارشاد 244
  - **ـ الح**ـر 204
  - ـ حروب يوغورطة \_ لسللسطس 258
    - \_ الحياة 231
  - حياة محمد لمحمد حسين هيكل 346

٥

- دائرة المعارف \_ للبستاني 263
  - ـ دائرة المعارف الفرنسية 88

J

- رحلة التيجاني لعبد الله بن محمد بن احمد التيجاني 342 346
  - ع رياض النفوس 375 a

ز

- زاد المسافر ، وغرة محيا الأدب السافر - لأبي بحر صفران بن ادريس 259

ط

\_ طبقات الأمـم 249

25

- \_ كتاب الجزائر 88 \_ 244
- كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، 343 244 88 ( تاريخ ابن خلدون ) 88 244 268 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 255 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

J

- ليبيا بين الماضى والحاضر \_ لحسن سليمان محمود 245 437 - 404 - 343

9

- ـ مجموع رسائل موحدية 396 ـ 397 ـ 437
- \_ مدنية المفرب العربي في التاريخ \_ لاحمد صفر 245
- ـ المن بالامامة على المستضعفين \_ لعبد الملك بن صاحب الصلاة 397 \_ 404 \_ 397 ـ 408 ـ 406 . 408 ـ 406 .
  - معالم تاريخ الجزيرة العربية لسعيد عوض باوزير 437
- المعجب، في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي 25 88 245 458 404 343
  - المغرب \_ لابن حمادو 27
    - **عفرب ( مجلة )** 231 ـ
  - المغرب في بداية العصور الحديثة \_ للدكتور صلاح العقاد 245
- المغرب ، فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( المسالك والممالك ) لعبد الله بن عبد العزيز البكرى 307 322 325 345 457

- المفرب في عشر سنوات وزارة الأنباء 88
  - المفصل في الأدب العربي 437
- المسألة المغربية لمحمد خير فارس 245
  - المستقبل التونسي 198
- \_ موجز التاريخ العام للجزائر \_ لعثمان الكعاك 287 \_ 343

#### ن

- نبذ تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى ( منتخب من كتـاب مفاخر البربر ) 296 ـ 328 ـ 343
  - نظرات في تاريخنا القومي للحاج محمد بنونة 343
- نظم الدر والعقيان ، في بيان شرف بني زيان ، ومن ملك من سلفهم الاعيان ، فيما مضى من الأزمان لمحمد بن عبد الجليل التنسي 150
  - \_ نضال ملك \_ لمحمد الرشيد ملين 245

#### ص

- \_ صوت التونسي 204
- \_ صوت الشعب 204

#### ع

- ـ العلم التونسي 204
- **ـ العمل التونسي 204** ـ 206
  - عمل الشعب 331
- العناصر الحقيقية القليمية المغرب العربي لمحمد الغربي 277
  - العقيقة ـ لسعيد بن عبد الله المنداسي 316

#### ف

- \_ فتح العرب للمغرب \_ لحسين مؤنس 245
- \_ فتوح افريقية والأندلس \_ لعبد الرحمان بن عبد الحكم 339 \_ 343
  - \_ فتوح البلدان \_ للبلاذرى 368

ق

- \_ القصيدة اليوحناوية 287
- قيام دولة المرابطين للدكتور حسن احمد محمود 296 343

س

- ع السلام 23I <u>ـ</u>
- \_ السنة 186
- ـ السعادة 225

ش

- شاعر الخلافة الموحدية أبو العباس الجراوى لمحمد الفاسي 437
  - ـ الشريعة 186
  - \_ الشهاب 186

9

- الوسيط ، في تراجم أدباء شنجيط - لاحمد بن الأمين الشنجيطي 437

ی

- اليمن من الباب الخلفي - لهانز مولفريتز 276

- Algéric Tunisie (Les Guides Bleus).
- Le Grand Maghreb Arabe Comité Permanent Consultatif du Maghreb.
- Maroc (Les Guides Bleus).
- Population Légale du Maroc (Le Recensement Démografique Juin 1960).

- F. Weisgerber Au Seuil du Maroc Moderne Rabat 1947.
- H. Terrasse Histoire du Maroc Casablanca 1950.
- Maréchal Juin Le Maghreb en Feu Paris 1957.
- J. L. Meège Le Maroc et l'Europe Paris 1961.
- G. Granval Ma Mission au Maroc Paris 1956.
- P. B. de Latour Vérité sur l'Afrique du Mord Paris 1956.
- Répertoire Alphabétique des tribus et douars de l'Algérie Alger 1879.
- Répertoire Alphabétique des tribus et douars Communes de l'Algérie - Alger 1900.
- Répertoire Alphabétique des Confédérations des tribus, des Fractions de tribus et des Agglomérations de la Zône Française de l'Emprie Chérifien - Rabat 1939.
- Répertoire Alphabétique des Agglomérations de la Zône Française de l'Empire Chérifien - Rabat 1941.
- G. Margars : Les Arabes en Berberie.



# جدول الخطأ والصواب

| صواب                  | خطأ                     | س   | ص   |
|-----------------------|-------------------------|-----|-----|
|                       |                         |     |     |
| ينفع                  | تنفع                    | 17  | 12  |
| السمهوب               | الأراضي                 | 16  | 14  |
| انتاج المغرب          | الانتاج المغربي         | 15  | 17  |
| ومدخراته              | ومدخراتها               | 16  | 17  |
| لمدية                 | المدية                  | 24  | 53  |
| ومنذ 19 يونيو 1965    | ومنذ شهر يونيو سنة 1966 | 6_5 | 62  |
| وادى أم الربيع        | وادى نفيس               | 15  | 70  |
| الصحراوية والانقلابية | الانقلابية والاستوائية  | 25  | 72  |
| کیداد                 | کیدان                   | 23  | 120 |
| الناصرية              | المحمدية                | 6   | 147 |
| لمدية                 | المدية                  | 24  | 157 |
| الريبة                | الربية                  | 13  | 219 |
| موريتانيا             | موريطا                  | 22  | 224 |
| وحجرة نكور وحجرة بادس | وحجرة نكور              | 28  | 243 |
| سلالات خليطة          | سلالات جنسية خليطة      | 23  | 247 |
| Bascones              | Baslones                | 2   | 250 |
| هرقل                  | هر فل                   | 2   | 259 |
| التوراة               | التو_راة                | 9   | 266 |
| تيهرت إ               | تاهرت                   | 20  | 266 |
| ابيريا                | ايبريا                  | 8   | 283 |
| افر يقية              | افريقيا                 | 26  | 285 |

| صــواب                         | <b></b>              | س  | ص   |
|--------------------------------|----------------------|----|-----|
| لأبى عبيد                      | لابن عبيد            | 27 | 287 |
| The veil                       | tho vail             | 25 | 295 |
| يحيى                           | دحية                 | 4  | 308 |
| قبيلة شهيرة بريف المغرب الأقصى | أوزاع بالمغرب الأقصى | 12 | 313 |
| المرابطين                      | الموحدين             | 15 | 323 |
| اً أَكْزُول                    | أكرول                | 8  | 331 |
| تيهرت                          | تاهرت                | 20 | 338 |
| تيهرت                          | تاهرت                | 25 | 340 |
| الحضرمي                        | الخضرمي              | 3  | 343 |
| ترادف                          | تر دف                | 38 | 344 |
| ترادفان                        | ترادف                | 4  | 345 |
| ا فسكنت                        | فسكن                 | 14 | 346 |
| وعاشىت                         | وعاش                 | 15 | 346 |
| الأول                          | الدول                | 13 | 350 |
| الرومانية                      | الرمانية             | 2  | 352 |
| عمرو                           | عمر                  | 21 | 372 |
| خالد بن يزيد                   | يزيد بن خالد         | 24 | 327 |
| تجنى                           | تحنى                 | 22 | 382 |
| المغرب                         | المعرب               | 24 | 382 |
| الشرق عن جمال                  | الشرق جمال           | 9  | 386 |
| فجازوا                         | فأجازوا              | 7  | 391 |
| دباب                           | ذياب                 | 11 | 391 |
| ومنعآ                          | ومعنآ                | 24 | 391 |
| الشره                          | الشرة                | 17 | 399 |
| الشره<br>ابن الكلبى            | الشرة<br>الكلبي      | 8  | 419 |
| i                              |                      |    |     |



#### A. BENMANSOUR

Historiographe du Royaume du Maroc

# TRIBUS du MAGHREB

( Prix du Marco 1968)

TOME I



IMPRIMERIE ROYALE - RABAT
1968